

تأليف أحمل بن محمل بن أحمل اللردير المتوفي سنة ١٢٠١ هجرية رضى الله عنه ونفع بعلومه آمين

> مكتبة أيوب كانو ــ نيجيريا

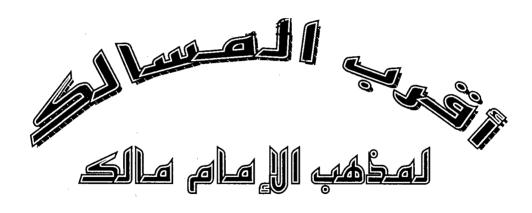

تالسيف

أعبد بن معبد بن أعبد الدردير

المتوفى سنة ١٢٠١ هجرية

رضى الله عنه ونفع بعلومه آمين

مكتبة أيوب كانو ـ نيجيريا

المعال الماء عالك

كافة حقوق الطبع محفوظة

1270 - 700

## بنيَّالِنَّالِخِ الْحَيْدِينِ

يَقُولُ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ، المُنْكَسِرُ الْفَوَادِ مِنَ التَّقْصِيرِ، أَحْمِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّرْدير:

ٱلْحَمْدُ للهِ مُولِي النِّعَمِ، وَالشَّكْرُ لهُ عَلَى مَا خَصَّ مِنْهَا وَعَمَّ.

وَالْصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَى النَّبِيِّ الأَعْظَمِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأُمَّتِهِ أَشْرَف

الأممم.

وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ. وَبَعْدُ: فَهَذَا كِتَابٌ جِلِيلٌ، اقْتَطَفْتُهُ مِنْ ثَمَارِ مُخْتَصَرِ الْإِمَامِ خَلِيلٍ، في مَذْهَبِ إِمَامِ أَئِمَّةً دَارِ التَّنْزِيلِ، اقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى أَرْجَحِ الأَقَاوِيلِ، مُبَدِّلاً غَيْرَ الْمُعْتَمَدِ مِنْهُ بِهِ مَعَ تَقْبِيدِ مَا أَطْلَقَهُ وَضِدِّهِ لِلتَّسْهِيلِ، وَسَمَّيْتُهُ:

## «أَقْرَبُ الْمَسَالَك لمَذْهَب الإمام مَالك»

وأَسْأَلُ الله أَنْ يَنْفَعَ بِهِ كَمَا نَفَعَ بِأَصْلُه، إِنَّهُ عَلَىٌ حَكِيمٌ، رَءُوفٌ رَحِيمٌ. بلب: الطَّهَارَةُ صِفَةٌ حُكْميَةٌ يُسْتَبَاحُ بِها مَا مَنَعَهُ الحَدَثُ أَوْ حُكْمُ الخَبَث، وَيُرْفَعُ بِالمُطْلَقِ وَهُو مَا صَدَقَ عَلَيْهِ اسْمُ مَاء بِلاَ قَيْد وَإِنْ جُمِعَ مِنْ نَدَّى أَوْ ذَابَ بَعْدَ جُمُودِه مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، لَوْنًا أَوْ طَعْمًا أَوْ ريحًا بِمَا يُقَارِفُهُ عَالِبًا مِنْ طَاهِرٍ أَوْ نَجسٍ مُخَالَط أَوْ مُلاصِق لاَ مُجَاوِر، لا إِنْ تَغَيَّرَ بِمَقرِّ أَوْ مَمرً مِنْ أَجْزَاءِ الأَرْضِ كَمَغْرَة وَمَلْح، أَوْ بِما طُرِح مِنْهَا وَلُو قَصْدًا أَوْ بِمُتَولِّلًا مِنْهُ، أَوْ بِطُول مُكْث، أَوْ بِدَالِغ طُاهٍ كَقُطران، أَوْ بِماء يَعْسُرُ الاحْتِرازُ مِنْهُ، كَتَسَبْنِ أَوْ وَرَق شَجَرٍ، وَلاَ إِنْ خَفَلًا بِمُوافِق، هَلْ يُغَيِّرُ وَعَاء أَوْ قِيمًا جُعل في الْفَمِ هَلُ تَغَيِّر أَوْ فَيما خَلُول بَعْرَاهُ مِنْهُ عَلَى الأَرْجَح، وَحُكُمُهُ كَمُغَيِّرِه، وَلا إِنْ خَطَلَ بِمُوافِق، هَلْ يُغَيِّرُ وَهُ فَيما كَتَحَقَّتِه عَلَى الأَرْجَح، وَحُكُمهُ كَمُغَيِّرِه، وَكُوم مَا يُعَير أَوْ فَيما خَلُق كَتَحَقَّتِه عَلَى الأَرْجَح، وَحُكُمهُ كَمُغَيِّره، وكُوم مَاءٌ يَسِيرٌ اسْتُعْمِلَ في الْفَع مَلَ عَدَد أَو حَلَتْ بَه نَجَاسَةٌ لَمْ تُغَيِّرهُ، أَوْ وَلَغَ فيهِ كَلْبٌ مَاءٌ يَسِيرٌ اسْتُعْمِلَ في حَدَث أَو حَلَتْ بَه نَجَاسَةٌ لَمْ تَغَيِّرهُ، أَوْ وَلَغَ فيهِ كَلْبٌ

وَمُشَمَّشٌ بَقُطْرٍ حَارٍّ كَاغْتِسَالِ بِرَاكِد، وَرَاكِدٌ مَاتَ فِيهِ بَرِّيٌ ذُو نَفْسِ سَائِلَة وَلَوْ كَانَ لَهُ مَادَّةٌ وَنُدُبَ نَزْحٌ لَظَنِّ رَوَالَ الْفَضلاَتِ، لاَ إِنْ أُخْرِجَ حَيّا أَوْ وَقَعَ مَيِّـتًا، ولَوْ زَالَ تَغَيَّرُ مُتَنَجِّسٍ بِغَيْرِ إِلْقَاءِ طَاهِرٍ فِيهِ لَمْ يَطْهُرْ.

فحل: الطَّاهِرُ الْحَىُّ وَعَرَقُهُ وَدَّمُهُ وَمُخَاطُهُ وَلُعَابُهُ وَبَيْضُهُ إِلَّا المَدْرَ وَمَا خَرَجَ بَعْدَ مَوْتِه، وَبَلْغَمُ، وَصَفْراء، وَمَيْتُ الآدَمِيِّ، وَمَا لآ دَمَ لَهُ، وَالْبَحْرِيُّ، وَمَا ذُكِي مِنْ غَيْرِ مُحَرَّم الأَكْلِ، وَالشَّعَرُ وَزَغَبُ الرِّيشِ وَالْجَمَادُ إِلاَّ المُسْكُو، وَمَا ذُكِي مِنْ غَيْرِ المُحَرَّم وَفَضْلة الْمُبَاحِ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمَلِ الْنَجَاسَةَ وَمَرَارَتُهُ والْقَلَسُ وَالْقَيْءُ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمَلِ الْنَجَاسَةَ وَمَرَارَتُهُ والْقَلَسُ وَالْقَيْءُ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمَلِ الْنَجَاسَةَ وَمَرَارَتُهُ والْقَلَسُ وَالْقَلَسُ وَالْقَيْءُ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ عَنْ حَالَةِ الطَّعَامِ وَمُسْكُ وَفَارَتُهُ وَخَمْرٌ خُلِّلَ أَوْ حُجِّرَ وَرَمَادُ نَجِسِ وَدُخَانُهُ، وَدَمْ لَمْ يُسْفَحَ مِنْ مُذَكَى.

(والنَّجِسُ) مَيْتُ غَيْرِ مَا ذُكِرَ، وَمَـا خَرَجَ مِنْهُ وَمَا انْفُصَلَ مِنْهُ أَوْ مِنْ حَىٍّ مِمَّا تَحُلُّهُ الحَيَاةُ كَقَرْنِ وَعَظْمٍ وَظُفْرٍ وَظِلْفٍ وَسِنِّ وَقَصَبِ رِيشٍ وجِلْدٍ وَلَوْ دُبِغٌ.

(وَجَاز) اسْتَعْمَالُهُ بَعْدَ الدَّبْغِ فَي يَابِسِ وَمَاءَ وَالدَّمُ الْمَسْفُ وحُ وَالسَّوْدَاءُ، وَفَضْلَةُ الآدَمِيِّ وَغَيْرِ الْمُبَاحِ، ومُسْتَعْمِلِ النَّجَاسَةِ، والْقَيْءُ المُتَعَيِّرُ، والمَنيُّ وَالمَذَى وَالْوَدْى وَلُوْ مِنْ مُبَاحِ والْقَيْحُ والصَّديدُ وَمَا يَسِيلُ مِنَ الْجَسَد مِنْ نَحُو والمَذْى وَالْوَدْى وَلُوْ مِنْ مُبَاحِ والْقَيْحُ والصَّديدُ وَمَا يَسِيلُ مِنَ الْجَسَد مِنْ نَحُو والمَذَى وَالْوَدْى وَالْوَدْى وَلَوْ مَنْ سَرِيَانُهَا فَيه وَإِلاَّ جَرَب، فإنْ حَلَّتْ في مَائع تَنَجَّسَ، ولَوْ كَثُرَ كَحَجَامِد إنْ ظُنَّ سَرَيَانُهَا فيه وَإِلاَّ فَقَدْرُ مَا ظُنَّ، ولا يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ كَلَحْمِ طُبِخَ، وزَيْتُونُ مُلِّحَ، وبَيْضٍ سُلِقَ بِهَا، وفَخَار بغواص.

(وَّجَازَ) انْتِفَاعُ بِمُتَنَجِّسِ فَى غَيْرٍ مَسْجِدِ وَآدَمِيٍّ.

(وَحَرُمُ) عَلَى الذَّكَرِ المُكلَّف اسْتعْمَالُ حَرِيرٍ وَمُحلِّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَلَوْ آلةَ حَرْبِ إِلاَّ السَّيْفَ وَالمُصْحَفَ وَالسِّنَّ وَالأَنْفَ، وَخَاتَمَ الْفَضَّةَ إِنْ كَانَ دِرْهَمَيْنِ وَاتَّحَدَّ، وَعَلَى المُكلَّفِ مُطْلَقًا اتِّخَاذُ إِنَاء مِنْهُمَا وَلَوْ لِلْقِنْيَةِ أَوَّ غُشِّى وَتَضْبِيبُهُ، وَفِي المُمُوَّةِ قَوْلانِ لا جَوْهَرٌ.

(وَجَازَ) لِلْمَرْأَةَ المَلْبُوسُ وَنَحْوُهُ وَلَوْ نَعْلاً لاَ كَمِرْودِ وَسَرِيرٍ.

فصل: تَجِبُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ مَحْمُولِ المُصَلِّى وَبَدَنِهِ وَمَكَانِهِ إِنْ ذَكرَ

وَقَدَرَ وَإِلاَّ أَعَادَ بِوَقْتَ فَسُـ قُوطُهَا عَلَيْهِ فِيهَا، أَوْ ذِكْرُهَا مُبْطِلٌ إِنَ اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَوَجَدَ مَا تُزَالُ بِهِ لاَ إِنَّ تَعَـلَّقَتْ بِأَسْفَلِ نَعْلِ فَسَلَّ رَجْلَهُ إِلاَّ أَنْ يَرْفَعَهَا بِهَا، وَلاَ يُصَلَّى بِمَا غَلَبَتْ عَلَيْهِ، كَثَوْبِ كَافِرٍ وَسِكِّيرٍ وَكَنَّافٍ وَغَـيْرِ مُصَلِّ وَمَا يَنَامُ فِيهِ غَيْرُهُ وَمَا حَاذَى فَرْجَ غَيْرٍ عَالِم.

وَمَا حَاذَى فَرْجَ غَيْرِ عَالَمٍ.

(وَعُفَى) عَمَّا يَعْسُرُ كَسَلَسِ لازَمَ وَبَلَلِ باسُورِ وَثَوْبِ كَمُرْضِعِ تَجْتَهِدُ وَقَدْرِ دَهُم مِنْ دَم، وَقَيْحٍ وَصَديد وَفَضْلة دَوَابٌ لَمَـنْ يُزَاوِلُهَا ، وَأَثَرِ ذَبَابِ مِنْ نَجَاسَة وَدَم حَجَامة مُسِحَ حَتَّى يَبْراً ، وَطين كَمَطَر وَمائه مُخْتَلِطًا بِنَجاسَة مَا دَامَ طَرِيّا فَى وَدَم حَجَامة مُسِحَ حَتَّى يَبْراً ، وَطين كَمَطَر وَمائه مُخْتَلِطًا بِنَجاسَة مَا دَامَ طَرِيّا فَى الطُّرُق وَلَوْ بَعْدَ انْقَطَاعِ نُزُولِه إِلاَّ أَنْ تَعْلَبَ عَلَيْه أَوْ تُصِيبَ عِينُهَا ، وَأَثْر دُمَّلِ سَالَ بِنَجَسَ الطُّرُق وَلَوْ بَعْدَ انْقَطَاع نُزُولِه إِلاَّ أَنْ تَعْلَبَ عَلَيْه أَوْ تُصِيبَ عِينُها ، وَأَثْر دُمَّلِ سَالَ بِنَجَسَ الطُّرُق وَرَجْلِ بُلَّتْ مَرّا بِنَجَسَ يَابِسَ ، وَخُفِّ وَنَعْلِ مِنْ رَوْث دَوَابٌ وَبُولُها إِنْ ذُلكا وَأَلْحَقَتْ بِهِـما رِجْلُ الْفَقيرِ وَمَا تَفَاحَشُ نَدب غَسْلُه كُوبُ وَلَاها إِنْ ذُلكا وَأَلْحَقَت بِهِـما رَجْلُ الْفَقيرِ عَلَى مَارً حُمُلَ عَلَى الطَّهَارَة وَإِنْ سَأَلُ صَدَّقَ الْعَدُلُ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْغَسْلُ إِنْ ظَنَّ إِصَابَتَهَا فَإِنْ عَلَى مَارً حُمُلَ عَلَى الطَّهَارَة وَإِنْ سَأَلُ صَدَّلُ الْمَشَكُوكِ ، وَيَطَهُرُ إِن انْفَصَلَ المَاء طَاهراً وَزَالَ طَعْمُها وَلَا لَوْنَ وَرِيحٍ عَسَرا كَمَصِبُوغ بِهَا ، ولا يَلْزُمُ عَصْرُهُ ، وَتَطْهُرُ الأَرْضُ بِكُثَرة إِفَاضَة المَاء عَلَيْها .

ُ (وَإِنْ) شُكَّ فِي إِصَابَتِهَا لِبَدَن غُسِلَ، وَلِشُوْبِ أَوْ حَصِيرِ وَجَبَ نَضْحُهُ بِلاَ نِيَّة كَالْغَسْلِ وَهُوَ رَشَّ بِالْيَدِ أَوْ غَيْرِهَا، فَإِنْ تَرَكَ أَعَادَ الصَّلاَةَ كَالْغَسْلِ لاَ إِنْ شَكَّ فَيَ نَجَاسَة المُصِيبِ وَلَوْ زَالَ عَيْنُ النَّجَاسَة بغَيْرِ مُطْلَق لَمْ يَنْجُسْ مُلاقِي مَحَلِّهَا.

(وَنُدب) إِرَاقَةُ مَاء وَغَسْلُ إِنَائِهِ سَبْعًا بِلاَ نِيَّةٍ وَلاَ تَرْتِيبٍ عِنْدَ اَسْتِعْمَالِهِ بِولُوغِ

كُلْبِ أَوْ أَكْثَرَ لاَ طَعَامٍ وَحَوْضٍ. وَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الْحَاجَةِ: حُلُسٌ مِطَاهِ.

فَصل: آدَابُ قَضَاء الْحَاجَة: جُلُوسٌ بِطَاهِرِ وَسَتْرٌ لَقُرْبِه، وَاعْتَمَادٌ عَلَى رِجْلِ يُسْرَى مَعَ رَفْعِ عَقَبِ الْيُمْنَى وَتَفْرِيجُ فَخذَيْهِ وَتَغْطِيةُ رَأْسِهِ وَعَدَمُ الْتِفَاتِه، وتَسْمِيَةٌ قَبْلَ الدُّخُولِ بَزِيَادَة: «اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ وَالخَبَائِثِ» وَقُولُهُ بَعْدَ الخُرُوجِ: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنِّى الأَذَى وَعَافَانِى المَّوْتُ إِلاَّ لِمهمِّ، الخُرُوجِ: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنِّى الأَذَى وَعَافَانِى المَّوْتُ إِلاَّ لِمهمِّ،

وبالفضاء تستُّرٌ وبعد واتقاء حُجْرٍ وريح وموْرد وطَريق وظِل وَمَجْلس وَمَكَان نَجْسٍ وتَنْحِية ذَكْرِ الله لَفَظَا وخَطَا، وتَقَديم يُسْرَاه دُخُولاً، ويُمْنَاه خُرُوجًا عِكْسَ المَسْجِد والمَنْزِل: يُمْنَاه فيهما، ومُنعَ بِفَضَاء اسْتَقْبَالُ قَبْلَة أَوِ اسْتَدْبَارُهَا بِلاَ سَاتِر كَانُوطُ وَإِلاَّ فَلاَ، وَوَجَبَ اسْتبْراء بِسَلْت ذَكَر وَنَتْر خَفَّا وَاسْتنْجَاء وَنُدب بِيسْرَاه وَبَلُها قَبْل لَقِي الأَذَى واسترْحَاؤها قليلاً وَغَسَّلُهُمَا بِتُراب بَعْدَه ، وإعْدَاد الْمُزيل وَبَلُها قَبْل لَقِي الأَذَى واسترْحَاؤها قليلاً وَغَسَّلُهُمَا بِتُراب بَعْدَه ، وإعْدَاد الْمُزيل ووَتْره وَتَقْديم قبله ، وَجَمْع مَاء وَحَجَر، ثُمَّ مَاء ، وتَعَيَّنَ فَى مَنى وَحَيْض ونفاس وبَول امْرأة ، ومُنتَسَر عَنْ مَخْرج كَثِيرًا ومَذْى بِلَذَة مَع غَسْل كُلِّ ذَكْرِه بنيّة ولا تَبْطُلُ الصَّلاَة بِتَرْكِها ، وفي اقْتَصَارِه عَلَى الْبَعْضِ قولان ، ووَجَب غَسْلَهُ لمَا وَحَبَ مَسْقَبُلُ وَجَازَ الاسْتَجْمَار بَيَابِس طَاهِر مُنْق غَيْرِ مُؤْذ وَلاَ مُحْتَرَم لِطُعْمِه أَوْ شَرَفِه يَسْتَقْبَلُ وَجَازَ الاسْتَجْمَار بَيَابِس طَاهِر مُنْق غَيْرِ مُؤْذ وَلاَ مُحْتَرَم لِطُعْمِه أَوْ شَرَفِه أَوْ حَقَ الْغَيْرِ وَإِلاَ فَلاَ وَأَجْزَأ إِنْ أَنْقَى كَالْيَد وَدُونَ النَّلاَث .

فصل: فَرَائِضُ الْوُضُوءَ: غَسْلُ الْوَجُهِ مِنْ مَنَابِتَ شَعَرِ الرَّاسِ الْمُعْتَاد إِلَى مُنْتَهَى السَّقَيْنِ أَو اللِّحْيَةِ وَمَا بَيْنَ وَتَدَى الأُذُنَيْنِ فَيعْسِلُ الْوَتِرَةَ وَأَسَارِيسِ جَبْهَته وَظَاهِرَ شَفَتَيْهِ وَمَا غَارَ مِنْ جَفْنِ أَوْ غَيْرِهِ بِتَخْلِيلِ شَعَرٍ تَظْهَرُ الْبَشَرَةُ تَحْتَهُ، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى المَرْفَقَيْنِ بِتَخْلِيلِ أَصَابِعِه لاَ تَحْرِيكُ خَاتَمِهِ المَاذُونِ فِيه، وَمَسْحُ جَمِيعِ اللَّيَّسِ مِعَ شَعَرِ صُدُغَيْهِ وَمَا اسْتَرَخَى لاَ نَقْضِ ضَفْرَهِ، وَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَهُ فِي رَدِّ الرَّأْسِ مَع شَعَرِ صُدُغَيْهِ وَمَا اسْتَرَخَى لاَ نَقْضِ ضَفْرَهِ، وَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَهُ فِي رَدًّ الرَّاسِ مَع شَعَر صُدُغَيْهِ وَمَا اسْتَرَخَى لاَ نَقْضِ ضَفْرَهِ، وَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَهُ فِي رَدًّ المَسْحِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ بِالْكَعْبَيْنِ النَّاتِيْنِ بِمُفْصَلَى السَّاقَيْنِ مَعَ تَعَهِّد ما تَحْتَهُما كَالْحَبْوِ إِنْ لَمْ يُفَطَّ إِنْ لَمْ يُفَرِّطُ وَإِلاَّ بَنِي مَا لَمْ يَطِلْ بِجَفَافَ كَأْخُمُ صَيْهُ، وَنُدبَ تَخْلُكُ كَالِعامِد وَأَتَى بِالْمَنْسِيِّ فَقَطْ إِنْ طَالَ وَإِلاَّ أَعَادَ مَا بَعْدُهُ بَتَنَالًا بَعْمَ لَوْ وَقَدَرَ وَقَدَرَ الْتَسَى مُطْلُقًا بِنِيَّةَ الْإِثْمَامِ كَالْعَاجِزِ إِنْ لَمْ يُفَرِّطُ وَإِلاَّ بَنِي مَا لَمْ يَطِلْ بِجَفَاف عَضْسِ وَزَمَنِ اعْتَدَلا كَالِعامِد وَأَتَى بِالْمَنْسِيِّ فَقَطْ إِنْ طَالَ وَإِلاَّ أَعَادَ مَا بَعْدَهُ بَوْ الْعَبْورِ إِنْ لَمْ يُعْرَفِ وَالْمَاتِونَ الْطَهَارَة أَوْ إِخْرَاجِ بَعْضَ مَا يَبْعُرُ وَلَا يَضُو لَا يَضُرُو مَا يَعْدُولُ الْمَالُولُ الْخَلُولُ الرَّفُولِ فَى الْأَثْنَاءِ لاَ الْعَبْورِ فَى الْأَثْنَاء لاَ الْمَاءِ وَالْمَوْنَ الْوَالِقُلْولُ الرَّفُولِ فَى الْأَنْءَ وَلَا يَضُورُ عَلَى الْمَنْ أَلَا وَالْمَولُولُ الْوَلَا الْوَلَاقُ الْمَاعُولُ الْوَالِقُولِ الْمَالِقُ الْوَلَاقُ الْمَاعُلُلُ الْمَاعُلُولُ الْمَاعُولُ الْفَاءِ الْمَاءِ وَلَا يَصُولُ عَلَيْ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَالُولُ الْعَلَافِ الْمَاعُلُقُ الْمَاعُلُولُ الْمَاءِ الْمَالُولُ الْعَلَافِ الْمَاعُلُولُ الْمَاعُلُولُ الْمُعْدُولُ الْمَالُولُ الْمَاعُلُولُ الْمَاءِ الْمَالُسُ الْمُقَالِقُ الْمَاعُلُولُ الْمَاع

(وسُنَنُهُ) غَسْلُ الْيَدَيْنِ إلى الكُوعَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا في الإِنَاءِ إِنْ أَمْكَنَ الإِفْرَاغُ

وَإِلاَّ أَذْخَلَهُمَا فِيهِ كَالْكَثِيرِ وَالجَارِى وَنُدِبَ تَفْرِيقُهُمَا وَمَضْمَضَةٌ وَاسْتَنْسَاقٌ، وَنُدبَ فَعْلُ كُلِّ بِثَلاَثَ عَرَفَاتَ وَمُبَالَغَةُ مَفْطِرَ وَاسْتَنْثَارٌ بِوَضْعِ أَصْبُعَيْهِ مِنَ الْيُسْرَى عَلَى فَعْلُ كُلِّ بِثَلاَثُ عَرَفَاتَ وَمُبَالَغَةُ مَفْطِرَ وَاسْتَنْثَارٌ بِوَضْعِ أَصْبُعَيْهِ مِنَ الْيُسْرَى عَلَى أَنْفه، وَمَسْحُ أَذُنَيْهِ ظَاهِرِهمَا وَبَاطِنهِمَا وَتَجْدِيدُ مَائِهِمَا وَرَدُّ مَسْحِ الرَّاسِ إِنْ بقِي بَلُلٌ وَتَرْتِيبُ فَرَائِضِهِ فَإِنْ نَكَسَ أَعَادَ المُنكَسَ وَحُدَهُ إِنْ بَعُدَ بِجَفَافٍ وَإِلاَّ فَمَعَ بَلِكَ وَتُرْتِيبُ فَرَائِضِهِ فَإِنْ نَكَسَ أَعَادَ المُنكَسَ وَحُدَهُ إِنْ بَعُدَ بِجَفَافٍ وَإِلاَّ فَمَعَ تَابِعه.

وَفَضَائِلُهُ: مَوْضِعٌ طَاهِرٌ وَاسْتِقْبَالٌ وتَسْمِيَةٌ وَتَقْلِيلُ المَاء بِلاَ حَدٍّ كالغُسْل وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى وَجَعْلُ الإِنَاءِ المَفْتُوحِ لِجِهَتِهَا وَبَدْءٌ بِمُقَدَّم الأعْضَاءِ والغَسْلَةُ الثَّانيَةُ والثَّالثَةُ حَـتَّى في الرِّجْلِ وتَرْتيبُ السُّنَنِ في أَنْفُسِهَا أَوْ مَعَ الْفَرَائِضِ وَاسْـتيَاكُ ۗ وإنْ بِأَصْبُعِ كَصَلَاَةٍ بَعُدَتْ مِنْهُ، وَقِرَاءَةِ قُرْآنِ، وانْتِبَاهِ مِنْ نَوْمٍ، وَتَغَيُّرِ فَم، وكُرُهَ مَوْضِعٌ نَجسٌ، وإكْثَارُ المَاء، والْكَلاَمُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، وَالْزَّائِدُ عَلَى الثَّلاَثِ، وَبَدْءٌ بِمُؤَخَّرِ الأَعْضَاءِ، وَكَشْفُ الْعَوْرَة وَمَسْحُ الرَّقَـبَة، وَكَثْرَةُ الزِّيَادَة عَلَى مَحَلِّ الْفَرْض وَتَرْكُ سُنَّةً، وَنُدِبَ لِزِيَارَةِ صَالِح وسُلْطَان وَقراءَة قُرْآن وَحَديث وَعلْم وَذَكْر وَنَوْم وَدُخُول سُوق وَإِدَامَتُهُ وتَجْديدُهُ إِنْ صَلَّى بِهِ أَوْ طَافَ، وَشَرْطُ صِحَّتُهُ إِسْلاَمٌ وَعَدَمُ حَائِل وَمُنَاف، وَشَـرْطُ وُجُوبه دُخُولُ وَقْت وَبُلُوغٌ وَقُدْرَةٌ عَلَيْـه وَحُصُولُ نَاقض، وَشَرَّطُهُمَا عَقُلٌ وَنَقَاءٌ مِنْ حَكَيْضِ وِنفَاسِ وَّوُجُودُ مَا يَكْفِي مِنَ المُطْلَقِ وَعَدَّمُ نَوْم وَغَفْلَةِ كَالْغُسْلِ وَكَالتَّيَمُّ مِ بِإِبْدَالِ الْمُطْلَقِ بَالصَّعِيدِ إِلاَّ أَنَّ الْوَقْتَ فِيهِ شَرْطٌ فِيهما. فصل: نَاقضُ الوُضُوء إِمَّا حَدَثٌ وَهُوَ الخارِجُ المعْتَادُ مِنَ المَخْرَجِ المُعْتَادِ في الصِّحَّـة مِنْ ريح وَغَائِط وَبَوْلِ ومَذْي وَوَدْي وَمَنِيٍّ بِغَـيْرِ لَذَّةِ مُعْـتَادَةِ وَهَادِ لاَ حَصَّى وَدُودٍ وَلَوْ مَعَ أَذًى ولا مِنْ ثُقْبَةِ إِلاَّ تَحْتَ المعدَّة وانْسَدَّأَ ولا سَلَسٌ لأَزَمَ نصْفَ الزَّمَنِ فَبِـأَكْثَرَ وَإِلاَّ نَقَضَ وَإِمَّـا سَبَبٌ وَهُوَ زَوَالُ عَقْـلِ وَإِنْ بِنَوْم ثَقيلِ وَلَوْ قَصُرَ وَكَمْسُ بَالِغ مَنْ يُلْتَذُّ بِهِ عَادَةً وَلَوْ لِظُفْ رِ أَوْ شَعَرِ أَوْ بِحَائِلٍ إِنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ أَوْ وَجَـدَهَا وَإِلاَّ فَلاَ إِلاَّ الْقُـبْلَةَ بِفَم فَـمُطْلَقًا لا بِلَـذَّة مِنْ نَظَرِ أَوْ فَكُر وَلَوْ أَنْعَظَ وَلا بِلَمْسِ صَغِيرَةِ لاَ تُشْتَهَى أَوْ بَهِيمَةِ وَمَسَّ ذَكَرِهِ المُتَّصِلِ مُطْلَقًا بِبَطْنِ كَفِّ أَوْ جَنْبِهِ أَوْ أُصْبُع كَذَلْكَ وَلَوْ زَائِدًا إِنْ أَحَسَ وَتَصَرَّفَ لا بِـمَسِّ دُبُرِ أَوْ أُنْتَيْنِ وَلاَ بِمَسِّ امْرأَةٍ

فَرْجَهَا وَلَوْ أَلْطَفَتْ وَإِمَّا غَيْرِهِمَا وَهُو الرِّدَّةُ وَالشَّكُّ في النَّاقِضِ بَعْدَ طَهُو عَلَمَ وَعَكْسُهُ أَوْ في السَّابِقِ مِنْهُمَا وَلَوْ طَرَأَ في الصَّلاةِ اسْتَمَر ثُمَّ إِنْ بَانَ الطُّهُرُ لَمْ يُعدْ، فَلَوْ شَكَّ هَلْ تَوَضَّأَ قَطَعَ، وَمَنَعَ الحَدَثُ صَلاَةً وطَوَاقًا، وَمَسَّ مُصْحَف أَوْ جُزْنُه وَكَتْبِه وَحَمْله وَإِنْ بِعِلاَقَة أَوْ تُوبِ إِلاَّ لِمُعَلِّمٍ أَوْ مُتَعَلِّمٍ وَإِنْ حَائِضًا لا جُنْبًا وَإِلاَّ حِرْزًا بِسَاتِر وَإِنْ لَجَنُبَ كَبَأَمْتَعَة قُصَدَتْ.

فحل: جَازَ بَدَلاً عَنْ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ بِحَضَرِ أَوْ سَفَرَ وَلَوْ سَفَرَ مَعْصِية مَسْحُ خُفِّ أَوْ جَوْرَبِ بِللاً حَائِلٍ وَلُبِس َ بِطَهَارَة مَاءً كَمْلَتْ بِلاَ تَرَفَّه وَلاَ عَصْيَان بِلْبُسِه المَشْى بِهِ عَادَةً بِلاَ حَائِلٍ وَلُبِس َ بِطَهَارَة مَاءً كَمْلَتْ بِلاَ تَرَفَّه وَلاَ عَصْيَان بِلْبُسِه وَكُرهَ غَسْلُهُ وَتَتَبُّعُ غُضُونه، وَبَطَلَ بِمُ وَجَبٌ غُسْلُ وبِخَرْقِه قَدْرَ ثُلُث الْقَدَّم وَإِنَ وَكُرهَ غَسْلُهُ وَتَتَبُّعُ غُضُونه، وَبَطَلَ بِمُ وَجَبٌ غُسْلُ وبِخَرْقِه قَدْرَ ثُلُث الْقَدَّم وَإِنَ النَّصَقَ كَدُونِه إِنْ انْفَتَحَ إِلاَّ الْيسيرَ جَدًّا وَبَنَرْعَ أَكُثُر الرِّجْلِ لِسَاقِه فَإِنْ نَزَعَهُمَا أَوْ أَعْلَبَيْه أَوْ أَحَدَهُمَا وَكَانَ عَلَى طُهُر بَادَرَ لِلأَسْفَلِ كَالْمُوالاَة وَثَدُبَ نَزْعُهُ كُلَّ جُمُعَة أَوْ أَسَبُوعٍ وَوَضْعُ يُمْنَاهُ عَلَى أَطْرَاف أَصَابِع رَجْلِه ويُسْرَاهُ تَحْتَهَا ويُمرَّهُمَا لَكَعْبَيْه أَوْ أُسْفُوع وَوَضْعُ يُمْنَاهُ عَلَى أَطْرَاف أَصَابِع رَجْلِه ويُسْرَاهُ تَحْتَهَا ويُمرَّهُمَا لَكَعْبَيْه أَوْ أُسْفُلُه ويَطْلَت بَرْكَ الأَعْلَى لاَ الأَسْفَلُ فَيُعِيدُ بِوَقْت.

فحل: يَجِبُ عَلَى المُكلَّفَ غَسْلُ جَمِيعِ الجَسَدِ بِخُرُوجَ مَنِيٌّ بِنَوْمٍ مُطْلَقًا أَوْ يَعْدَ ذَهَابِهَا وَإِلاَّ أَوْجَبَ يَقَظَة إِنْ كَانَ بِلَذَّة مُعْتَادَة مِنْ نَظْرٍ أَوْ فَكْرٍ فَأَعْلَى وَلَوْ بَعْدَ ذَهَابِهَا وَإِلاَّ أَوْجَبَ فَإِنْ الْوُضُّوءَ فَقَطْ، كَمَنْ جَامَعً فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَمْنَى وَلَوْ شَكَّ أَمْنِيٌ أَمْ مَدَى وَجَبَ فَإِنْ لَوْضَة وَبَمَغِيب حَسْفَة أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجِ مُطيق وَإِنْ لَمْ يَدْرِ وَقْتَهُ أَعَادَ مِنْ آخِرِ نَوْمَة وَبَمَغِيب حَسْفَة أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجِ مُطيق وَإِنْ بَهِيمَةً أَوْ مَيْتًا وَعَلَى ذِي الْفَرْجِ إِنْ بَلَغَ وَنُدَبَ لِمَا أَمُورِ الصَّلَاة كَصَغِيرَة وَطِعَهَا بَالِغٌ وَبَحَيْضٍ وَنَفَاسٍ وَلَوْ بِلاَ دَم لا باسْتحَاضَة وَنُدُبَ لانْقطَاعه.

(وَفَرَائَضُهُ) نَيَّةُ فَرْضِ الْغُسْلَ أَوْ رَفْعِ الْحَدَثَ أَو اَسْتَبَاحَةً مَمْنُوعِ بِأُوَّلَ مَفْعُول، وَمُوَالاَةٌ كَالْوُضُوءِ وَتَعْمِيمُ ظَاهِرِ الْجَسَدِ بِالْمَاءِ وَدَلْكُ وَلَوْ بَعْدَ صَبَّهُ وَإِنْ بَعْدُ قَةً فَإِنْ تَعَذَّرَ سَقَطَ وَلاَ اسْتَنَابَةَ وَتَخْلِيلُ شَعَرٍ وَأَصَابِع رَجْلَيْهِ لاَ نَقْضُ مَضَفُورِه بِخُرْقَةً فَإِنْ تَعَذَّرَ سَقَطَ وَلاَ اسْتَنَابَةَ وَتَخْلِيلُ شَعَرٍ وَأَصَابِع رَجْلَيْهِ لاَ نَقْضُ مَضَفُورِه إلاَّ إِذَا اللهَ اللهُ وَوَجَبَ إِلاَّ إِذَا اللهَ اللهُ عَلَيْهُ وَوَجَبَ اللهُ وَوَجَبَ لَكُورِهِ الْمَعَابِنِ مِنْ شَقُوقً وَأَسِرَةً وَسُرَّةً وَوَقْع وَإِبط.

(وَسُنَنُهُ) غَسْلُ يَدَيْهِ أَوَّلاً وَمَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ وَاسْتِنْثَارٌ وَمَسْحِ صُمَاخٍ.

(وَفَضَائِلُهُ) مَا مَرَّ فَى الوصُوء وَبَدْءٌ بِإِرَالَة الأَذَى فَمَذَاكِيرُهُ ثُمَّ أَعْضَاءُ وصُوئِهِ مَرَّةً وَتَخْلِيلُ أَصُولِ شَعَرِ رأسه وَتَثْلِيثُهُ يَعُمُّهُ بِكُلِّ غَرْفَة وَأَعْلاَهُ وَمَيَامِنُهُ وَيُجْزِئُ عَنَ الْوُضُوء وَإِنْ تَبَيِّنَ عَدَمُ جَنَابَتِهِ مَا لَمْ يَحْصُلُ نَاقِضٌ بَعْدَهُ، وَقَبْلَ تَمَامِ الْغُسُلِ وَإِلاَّ الْوُضُوء وَإِنْ تَبَيِّنَ عَدَمُ جَنَابَتِه مَا لَمْ يَحْصُلُ نَاقِضٌ بَعْدَهُ، وَقَبْلُ تَمَامِ الْغُسُلِ وَإِلاَّ أَعَادَهُ مَرَّةً بِنِيَّتِه وَالْوُضُوء عَنْ مَحَلِّه وَلَوْ نَاسِيًا لَجَنَابَتِه وَلَوْ نَوَى الجَنَابَة ونَفْلاً أَوْ نَيَابَةً عَنِ النَّفُلُ حَصَلاً، وَلَدب لَجُنُب وضُوء لَنُوم لاَ تَيَمُّم وَلاَ يَنتقضُ إلاَّ بِجِمَاع فَيَا اللَّيْمُ مُوانِعَ الأَصْغُرِ وَقَرَاءَةً إلاَّ الْيَسِيرَ لتَعَوَّذُ أَوْ رُقْيَا أَوِ اسْتِدْلالَ وَدُخُولَ مَسْجِدُ وَلَوْ مُجْتَازًا وَلَمَنْ فَرْضُهُ التَيَمَّمُ دُخُولُهُ بِهِ.

فصل: إِنَّمَا يَتَيَمُّمُ لَفَقْد مَاء كَاف بِسَفَر أَوْ حَضَر أَو قُدْرَة عَلَى اسْتَعْمَاله، أَوْ خَوْف حُدُوث مَرض أَوْ زِيَادَته أَوْ تَأْخُو بُرْء أَوْ عَطَش مُحْتَرَم وَلَو كَلَبًا أَوْ تَلَف مَال لَهُ بَالٌ بِطَلَبِه، أَوْ خُرُوج وَقْت بِاسْتَعْمَاله، أَوْ فَقْد مُنَاوِل أَوْ آلة، وَلاَ يَتَيَمَّم مَال لَهُ بَالٌ بِطَلَبِه، أَوْ خُرُوج وَقْت بِاسْتَعْمَاله، أَوْ فَقْد مُنَاوِل أَوْ آلة، وَلاَ يَتَيمّم مَا لَا يَتَكَمّ وَلا لَجْنَازَة إلا إِذَا تَعَيّنت وَطَوَافٌ وَرَكُعْتَاه بِيمَم فَرض أَوْ نَفْل وَإِنْ اتصل بِه، وَجَاز نَفْل وَمَس مُصْحَف وقراءة وَلَوافٌ وَرَعُ وَلا فَرْض إِنْ تَقَدّمَت، وَصَح الْفَرْض إِنْ تَأْخَرَت، لاَ وَطَوَافٌ وَرَكُعْتَاه بِيمَ وَلَوْ وَرُو الله وَبَعْلَ الشَّانِي وَإِنْ مُشْتَركة وَلَوْ مِنْ مَريض وَلَزِم شَراء فَرْض أَخْر وَانْ قُصدا بِه وَبَطَلَ الشَّانِي وَإِنْ مُشْتَركة وَلَوْ هِبَتِه وَاقْتراضُه وَطَلَبه لكُل المَاء بِثَمَن اعْتِيدَ وَإِنْ بَدَمّته إِنْ لَم يَحْتَج لَه ، وَقَبُولُ هِبَته وَاقْتراضُه وَطَلَبه لكُل مَاله وَلَا أَكُل مَاله وَلَكُ الله وَلَوْ وَرُو وَلا إِعَادة إِلا لَمُقَصّر ، فَقَى وَالْمَتُ رَعْد في لُحُوقه أَوْ وَجُوده وَسَطَه ، وَالرَّجِي آخِرَه ولا إِعَادة إلا لَمُقَصّر ، فَقَى وَالمُترَدّة في لُحُوقه أَوْ وَجُوده وَسَطَه ، وَالرَّجِي آخِرَه ولا إِعَادة إلا لَمُقَصّر ، فَقي وَالمَتْ كَوَاجِده بَعْدَ طَلَبِه بَقُرْبه أَوْ رَحْله ، وَخَائِف لِص أَوْ سَبُع فَتَبَيْنَ عَدَمُه كناسٍ ذَكَرَ بَعْدَها .

(وَفَرَائِضُهُ) نِيَّةُ اسْتَبَاحَةِ الصَّلاَةِ أَوْ فَرْضِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ الضَّرْبَةِ الأُوْلَى وَلَزِمَ نِيَّةُ أَكْبَرَ إِن كَانَ، وَالضَرْبَةُ الأُولَى وَتَعْمِيمُ مَسْحِ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ لِكُوعَيْهِ مَعَ تَخْلِيلِ أَكْبَرَ إِن كَانَ، وَالضَرْبَةُ الأُولَى وَتَعْمِيمُ مَسْحِ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ لِكُوعَيْهِ مَعَ تَخْلِيلِ أَصَابِعِهِ وَنَرْعُ خَاتِمِهِ وَصَيِيدٌ طَاهِرٌ كَتُرابٍ وَهُوَ أَفْضَلُ وَرَمْلٌ وَحَجَرٌ وَجِصٌّ لَمْ أَصَابِعِهِ وَنَرْعُ خَاتِمِهِ وَصَيِيدٌ طَاهِرٌ كَتُرابٍ وَهُوَ أَفْضَلُ وَرَمْلٌ وَحَجَرٌ وَجِصٌّ لَمْ

يُطْبَخْ وَمَـعْدِنٌ غَيْـرُ نَقْد وَجَـوْهَرٍ وَمَنْقُولٍ كَـشَبٍّ وَمِلْحٍ وَحَدِيدٍ وَرُخَـامٍ كَثَلْجٍ لاَ خَشَب وَحَشَيش، وَالمُوَالاَةُ.

(وُسُنَنَهُ) تَرْتَيبٌ وَضَرْبَةٌ ليكيه وإلى المرْفَقَيْنِ وَنَقْلُ مَا تَعَلَّقَ بِهِمَا مِنْ غُبَارِ، وَنُدب تَسْمِيةٌ وَصَمْتٌ وَاسْتَقْبَالٌ وَتَقْدِيمُ الْيَدِ الْيُمنَى وَجَعْلُ ظَاهِرِهَا مِنْ طَرَفَ الْأَصَابِعِ بِبَاطِن يُسْرَاهُ فَيُمرُّهَا إلى المرْفَق ثُمَّ بَاطِنهِمَا لآخِرِ الأَصَابِعِ ثُمَّ يُسْرَاهُ كَذَلك، وَيُبْطِلُهُ مُبْطِلُ الْوُضُوءِ وَوُجُودُ مَاء قَبْلَ الصَّلَاة لاَ فَيهَا إلا نَاسَيهُ، وَكُرِهَ كَذَلك، وَيُبْطَلُهُ مُبْطِلُ الْوُضُوءِ وَوُجُودُ مَاء قَبْلَ الصَّلَاة لاَ فَيهَا إلا نَاسَيهُ، وَكُرِه لَفَاقده إِبْطَالُ وَضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ إلا لضرر، ولصحيح، تَيمَّمٌ بِحَائِط لَبِنَ أَوْ حَجَر كَمَرِيضٍ، وَتَسْقُطُ الصَّلَاة بِفَقْد الطَّهُورَيْنَ أَو الْقُدْرَة عَلَى اسْتِعْمَالِهَا.

فَعَلَى الْجبيرة أَنْ خيفَ غَسْلُ مَحَلِّ بنَحْوِ جُرْحِ كَالتَّيَمَّم مُسَحَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى الْجبيرة ثُمَّ عَلَى الْعصَابَة كَقَرْطَاسِ صُدْغٍ أَوْ عِمَامَة خيفَ بِنَزْعِهَا وَإِنْ بِغُسْلِ أَوْ بِلاَ طُهُو أَو انْتَشَرَتْ إِنْ كَانَ غَسْلُ الصَّحِيحِ لاَ يَضُرُّ وَإِلاَ فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ كَأَنَّ وَلاَ فَقَرْضُهُ التَّيَمُّمُ كَأَنَّ قَلَّ جَدّا كَيد، وإِنْ نَزَعَهَا لدَوَاء أَوْ سَقَطَتْ رَدَّهَا وَمَسَحَ إِنْ لَمْ يَطُلُ كَالمُوالاَةِ وَلَوْ كَانَ فَى صَلاَةً بَطَلَتْ كَأَنْ صَحَّ وَبَادَرَ لغَسْلِ مَحَلِّهَا أَوْ مَسْحه.

فطل: الحَيْضُ دَمْ أَوْ صُفْرةٌ أَوْ كُدْرةٌ خَرَجَ بِنَفْسِه مِنْ قُبُلِ مَنْ تَحْملُ عَادةً، وَأَقَلُهُ فِي الْعِبَادة دَفْعةٌ وَأَكْثَرُهُ لِمُبْتَدَأَة نَصْفُ شَهْرٍ كَأَقَلَّ الطُّهْرِ، وَلَمُعْتَادة ثَلاَئَة أَيَّامِ عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِها اسْتَظْهَارًا مَا لَمْ تُجَاوِزهُ، ثُمَّ هِي مُسْتَحَاضَةٌ تَصُومُ وتُصلِّي وَتُوطأً، وَلَحَاملٍ فِيما بَعْدَ شَهْريْنِ عِشْرُونَ وَفِي سَنَّة فَأَكثَرَ ثَلاَثُونَ، فَإِنْ تَقطَّعَتْ أَيَّامُهُ بِطُهْرٍ لَفَقَتهَا فَقَطْ عَلَى تَفْصِيلَها ثُمَّ هِي مُسْتَخَاضَةٌ وَتَغْتَسِلُ كُلَّمَا انْقَطَعَ وَتُصُلِّي وَتُوطأً، فَإِنْ مَيَّزَتُ بَعْدَ طُهْرِ تَمَّ فَحَيْضٌ، فَإِنْ دَامَ بَصفة التَّمْينِ اسْتَظْهَرَتْ وَإِلا فَلاَ، وَعَلاَمة الطُّهْرِ جُفُوفٌ أَوْ قَصَّةٌ وَهِي أَبْلَغُ فَتَنْظُرُهَا مُعْتَادتُهُما الشَّعْلَمُ وَلَا تَنْتَظُرُها مَا تَأْخَرَ مَنْهُمَا كَالْمَنْبَدَأَة، وَمَنع لَا خَرَج المُخْتَارِ بِخلاف مُعْتَادة الْجُفُوفِ فَلا تَنْتظُرُ مَا تَأْخَرَ مَنْهُمَا كَالْمَنْبَدَأَة، وَمَنعَ السَّعْظُورَ بِاللّهَ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ مَنْ وَكُوبُهُمَا وَلَو مَكُونً وَصَلَاهُ وَصَدَاءً الصَومِ بِأَمْرِ جَدِيد وَمَسَ مُصَحْف لا قَرَاحَةٌ بهما بَيْنَ سُرَة وَرَكُبُه حَتَى تَطْهُرَ بِاللّهَ وَلَوم بَأَمْ وَكُونُ مُسَجِدً وَمَسَ مُصَحْف لا قَرَاحَةٌ ، والنَّهُ مُ مَنْ وَتَقَطُّعُهُ وَمَنعَهُ كَالحَيْض . وَكُرُبُوه مَنْ وَالْحَيْض . وَالْحَيْض وَا والطُهُورُ مِنْه وَلَقُومُ وَالْحَيْض كُولُو الْمَاء فَالْمُ وَلَوْ الْحَيْض وَالْمُولُ الْمَاء وَالْحَيْض . وَالْحَيْض وَالْولُولُولُ وَالْمَاء وَالْحَيْض وَلُو الْعَلْمُ وَالْولُولُ وَالْعَلُولُ وَالْمَاء وَالْحَيْض وَالْمُ وَالْمُولُ وَلَو الْمُولُ وَالْمُ وَالْمُهُمُ وَالْمَاء وَالْمُ الْمُولُ وَالْمُ الْمُولُ وَالْمُ الْمُعْرَادُهُ وَالْمُ الْمُلْ الْحَلُولُ الْمَاء وَالْمُهُمُ اللّمَاء وَالْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ ال

باب الصلاة: الوَقْتُ المُحْتَارُ للظُّهْـر مِنَ الزوَال لآخر القَــَامَةِ بِغَــيْرِ ظِلِّ الزَّوَال وَهُوَ أَوَّلُ وَقْت الْعَصْر للاصْفرَار وَاشْتَرَكَا فيه بقَدْرهَا، وَللْمَغْرِبِ غُرُوبُ الشَّمْس بقَدْر فعْلهَا بَعدَ شُرُوطهَا، وَللْعشاء منْ غُرُوبِ الشَّفَق الأَحْمَرِ لِلتُّلُثِ الأَوَّلِ، وَلِلصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَحْرِ الصَّادِقِ للإِسْفَارِ الْبَـيِّنِ، وَأَفْضَلُ الْوَقْتَ أَوَّلُهُ مُطْلَقًا إلا الظُّهْرَ لجَمَاعَة فَلرُبْعِ الْقَامة، وَيُزَادُ لشدَّة الْحَرِّ لنصْفهَا، وَالأَفْضَلُ لفَذِّ انْتظَارُ جَمَـاعَة يَرْجُوهَا، وَمَنْ خَفَىَ عَلَيْـه الْوَقْتُ اجْتَهَدَ بنَحْو ورْد وَكَــفَتْ غَلَبَةُ الظَّنِّ، فَإِنْ تَخُلُّفَ ظَنُّهُ وَتَبَيَّنَ تَقْديمُ هَا أَعَادَ، وَمَنْ شَكَّ في دُخُوله لَمْ تُجْزه وَإِنْ وَقَعَتْ فيه، وَالضَّرُورِيُّ تلْوَ المُخْتَارِ لطُلُوعِ الشَّمْسِ وَلغُرُوبِهَا في النظُّهْرِيْنِ وَللْفَجْرِ فَى الْـعَشَاءَيْنِ، وَتُدْرَكُ فَيه الصَّـلاَةُ برَكْعَة كالاخْــتيَارِيِّ وَالْكُلُّ أَدَاءُ وَأَثْمَ المُـؤَخِّرُ لَهُ إِلاَّ لعُـذْر منْ كُفْـر وَإِنْ طَرَأَ وَصبًا وَإِغْـمَاء وَجُنُـون وَفَقْد طَهُـورَيْن وَحَيْض وَنَفَاس وَنَوْم وَغَفْلَة لاَ سُكْر، وَتُدْرَكُ المُشْتَرَكَتَان بزَوَاله بِفَضْل رَكْعَة عَن الأُولَى ۚ وَالْمَعْذُورُ غَيْرُ كَافر ۗ يُقَدَّرُ لَهُ الطُّهْرُ فَإِنْ بَقيَ بَعْدَهُ مَا يَسَعُ رَكْعَةً بسَجْدَتَيْهَا وَجَبَت الصُّبْحُ كَأَخيرَة المُشْتَركَتَيْن وَخَمْسًا حَضَرًا وَثَلاَثًا سَفَرًا وَجَبَ الظُّهْرَان وَأَرْبُعًا مُطْلَقًا وَجَبَ الْعِشَاءَانِ، وَطُرُوٌّ غَيْرِ النَّوْمِ وَالنِّسْيَانِ فِيهِ لِمَا ذُكِرَ مُسْقِطٌ لَهَا وَلاَ يُقَدَّرُ طُهُرٌ وَتَارِكُهَا إِلَيْهِ بلاَ عُـذْر يُؤَخَّرُ لمَـا ذُكرَ، وَيُقْـتَلُ بِالسَّيْـف حَدًّا، وَالجَاحِدُ لَهَا كَافِرٌ كَكُلِّ مَنْ جَـحَدَ مَا عُلمَ مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً، وَحَرُمَ نَفْلٌ حَالَ طُلُوع شَمْسِ وَغُـرُوبِهَا وَخُطْبَة جُـمُعَة وَخُرُوج لَهَـا، وَضِيقِ وَقْتِ، وَذِكْرِ فَـائِتَةِ وَإِقَامَةٍ لِحَـاضِرَةٍ، وكُرِهَ بعْدَ فَـجْرٍ وَفَرْضِ عَصْرٍ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ قِـيدَ رُمْحٍ وَتُصَلَّى المَغْـرِبُ إِلا رَكْعَتَى الْفَجْـرِ وَالْوِرْدَ قَبْلَ فَرْضِ صُـبْحِ وَإِسْفَارِ لِمَنْ اعْتَـادَهُ وَعَلَبَةُ النُّوم ولَكُمْ يَخَفُ فَوَاتَ جَمَاعَة وَإِلا جَنَازَةً وَسُجُودَ تِلاَوَةٍ قَبْلَ إِسْفَارِ وَاصْفِرَار، وَقَطَعَ إِن أَحرَمَ بُوَقت نَهي

قُصَل: الأَذَانُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ بِكُلِّ مَسْجِد ولِلجَمَاعَة طَلَبَتْ غَيْرَهَا لفَرْضِ وَقْتِيِّ اخْتِيَارِيِّ أَوْ مَجْمُوعَة مَعَهُ، وَكُرِهَ لِغَيْرِهِمَ حَضَرًا، وَنُدِبَ سَـفَرًا وَلَوْ دُونَ مَسَافَةٍ اخْتِيَارِيِّ أَوْ مَخْدَرً مِنَ النَّوْمَ قَصْرٍ وَلِفَـائِتَةٍ وَذَاتِ ضَّرُورٍ وَجَنَارَةٍ وَنَافِلَةٍ، وَهُوَ مَثْنًى وَلُوِ الصَّـلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

بِصِبْحِ إِلاَ الجُمْلَةَ الأَخِيْرِةَ وَخَفَّضَ الشَّهَادَتَيْنِ مُسْمِعًا ثُمَّ رَجَّعَهُمَا بِأَعْلَى صَوْتِهِ مُسَاوِيًا بِهِمَا التَّكْبِيرَ مَجْزُومٌ بِلاَ فَصْلِ وَبَنَى إِنْ لَمْ يَطُلْ، وَحَرُمَ قَبْلَ الْوَقْتِ إِلاَ الصَّبْحَ فَيُنْدَبُ بِسُدْسِ اللَّيْلِ الأَخيرِ ثُمَّ يُعَادُ عَنْدَ الْفَجْرِ، وَصِحَّتُهُ بِإِسْلاَمٍ وَعَقَلِ وَذُكُورَة وَدُخُولَ وَقَت وَنُدبَ مُتَطَهِّرٌ صَيِّتٌ مُرْتَفِعٌ قَائِمٌ إِلاَ لَعُذْر مَسْتَ قَبْلٌ إِلا وَقُت وَنُدبَ مَتَطَهِّرٌ صَيِّتٌ مُرْتَفِعٌ قَائِمٌ وَالْإِقَامَةُ سُنَّةُ عَيْنِ لذَكِر لِاسْمَاعٌ وَحِكَايَتُهُ لِسَامِعِهُ لَمُنْتَهِى الشَّهَادَتَيْنِ وَلَوْ بِنَفْلٍ، وَالإِقَامَةُ سُنَّةُ عَيْنِ لذَكَرِ بَالْغِينَ وَلَوْ بِنَفْلٍ، وَالْإِقَامَةُ سَرِّا، وَصَبِى سَرِّا، وَهَيَ مُؤْدَةٌ إِلاَ التَّكْبِيرَ وَجَازَ قِيَامُهُ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا.

فصل: تَجبُ عَلَى مُكلَّف مُتَمكِّن من طَهَارَةِ الحَدث غَيْرِ نَاثِم ولا غَافِل، وَأُمِرَ صَبِيٌّ بِهَا لِسَبْعِ، وَضُرِبَ عَلَيْهَا لِعَشْرِ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ في المَضَاجِع، وَصحَّتُهَا بِعَقْلِ وَقُدْرَةً عَلَى طَهَارَة حَدَثِ وَنَقَاءِ مِنْ حَيْضِ وَنِفَاسٍ وَبِإِسْلَامٍ وَطَهَارَةٍ حَدَثِ وَخَبَثُ عَلَى مَا مَـرَّ، وَجَازَتُ بِمَقْبَرة وَحَـمَّامٍ وَمَزْبُلَةٍ وَمَحَجَّـةٍ طَرِيقٍ ومَجْزَرَةٍ إِنْ أُمنَتِ النَّجَاسَةُ وَإِلا أَعَادَ بِوَقْتِ إِنْ شَكَّ، وَبِمَـربَضِ غَنَمٍ وَبَقَرٍ، وَكُرِهَتْ بِمَعْطِنِ إبل، وأَعَادَ بـوَقْت وَإِنْ أَمنَ، وَبَكَنيسَـة مُطْلَقًا إِلا لضَـرُورَة ولا إعَادَةَ إِلا بعَـامِرَة نَزَلَهَا إِخْتَيَارًا وَصَلَّى بِمَشْكُوك فَفَى الوَقْت وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا وَدَامَ فَإِنْ ظَنَّ اسْتغْرَاقَهُ الوَقْتَ صَلَّى وَإِلاَّ أَخَّرَ للآخر الاخْستيَارِيِّ أَوْ فيهَا فَإِنْ ظَنَّ دَوَامَـهُ لَهُ تَمَادَى وأَوْمَأَ إِنْ خَافَ ضَـرَرًا أَوْ تَلَطَّخَ ثَوبِ لاَ بَدَنِ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ فَإِنْ رَشَحَ فَـتَلَهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ الْعُلْيَا، فَاإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ فَبِالْوُسْطَى فَإِنْ زَادَ فِيهَا عَلَى دِرْهُم قَطَعَ كَأَنْ لَطُّخَهُ أَوْ خَافَ تَلَوَّتَ فَرْش مَسْجِد وَإِلا فَلَهُ الْبِنَاءُ فَيَـخْرُجُ لِغَسْلِهِ مُمْسِكٌ أَنْفَهُ إِنْ لَمْ يَتَلَطَّخْ وَكُمْ يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَانَ مُـمْكَنِ وَقَرُبَ وَلَمْ يَسْتَدْبَرْ بِلاَ عُــذْرِ وَلَمْ يَطَأ نَجِسًا وَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَلَوْ سَهُواً، وَلاَ يَعْتَـدُّ بِرَكْعَةَ إِلا إِذَا كَمُلَتْ بِالْاعْتِدَالِ مِنْ سَجْـدَتِهَا الثَّانِيَةِ وَأَتَمَّ بِمَوْضِعِهَ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلا فَأَقْرَبَ مَكَانِ مُمْكِنِ إِنْ ظَنَّ فَرَاغَ إِمَامِهِ وَإِلا رَجَعَ لَهُ ولو في السَّلاَم فَلَوْ أَدْرَكَ مَعَـهُ الأُولَى وَالأَخيـرَةَ مِنْ رَبَّاعِيَّةِ أَتَى بِرَكْعَـة بِسُورَة وَجَلَسَ وَرَجَعَ فَى الجُـمُعَـة مُطْلَقًا لأَوَّل الجَـامِعِ وَإِلاَّ بَطَلَتْ، وَإِنْ لَمْ يُتمَّ مَـعَهُ رَكْعَةً فِيهَا ابْتَدَأَ ظُهْرًا بِإِحْرَام، وَإِنْ رَعَفَ حَالَ سَلاَم إِمَامِـهِ سَلَّمَ وَصَحَّتْ فَإِن

اجْتَمَعَ لَهُ قَضَاءٌ وَبِنَاءٌ قَدَّمَ الْبِنَاءَ وَجَلَسَ في أَخِيرة الإِمَام ولَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانيَتَهُ وَفي ثَانيَتُ كَمَنْ أَدْرَكَ الْوُسَطِيُّـيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَـا، وَسَتْـرِ الْعَوْرَةِ الْمُغَـلَّظَةِ إِنْ قَدَرَ وَإِنْ بإعَارَة أَوْ نَجِسِ أَوْ حَرِيرٍ وَهُوَ مُقَدَّمٌ وَهِيَ مِنْ رَجُلِ السَّوْأَتَانِ وَمِنْ أَمَةٍ وَإِنْ بشَائبَة هُمَا مَعَ الأليَتَيْن، وَمَنْ حُرَّة مَا عَـدَا الصَّـدْرَ وَالأَطْرَافَ، وَأَعَادَتْ لصَـدْرِهَا وأَطْرَافِهَا بِوَقْت كَكَشْف أَمَة فَخذًا أَوْ رَجُلِ أَلْيَةً أَوْ بَعْضَ ذَلَكَ وَنُدبَ سَتْرُهَا بِخَلْوَةَ وَلَأُمُّ وَلَدٌ وَصَغِيرَة سَتْرٌ وَاجِبِ عَلَى الحُـرَّةِ وَأَعَادَتَا لِتَرْكِهِ بِوَقْتِ كَـمُصَلِّ بحَرير وَعَاجِز صَلَّى مَكْشُوفًا وَعَورَةُ الرَّجُلِ والأَمَة وَإِنْ بِشَائِبَة وَالحُرَّةُ مَعَ امْرأَة مَا بَيْنَ سُرَّةً وَرُكْبَةٍ وَمَعَ أَجْنَبِيٍّ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَيَجِبُ سَتْرُهَا بِالصَّلاَة أَيْضًا وَمَعَ مَحْرَم غَيْرُ الوَجْه وَالأَطْرَاف، وَتَرَى منْ أَجْنَبِيٌّ مَا يَرَاهُ منْ مَحْرَمه، وَمِنَ المَحْرَم كَرَجُلَ مَعَ مـثْله، وَكُرهَ لرَجُل كَـشْفُ كَتَف أَوْ جَنْب كَتَـشْمــير ذَيْل وَكَفٍّ كُمَّ أَوْ شَعَرِ لِصَلاَةِ، وَاسْتَقْبَالِ الْقَبْلَةِ مَعَ أَمْنِ وَقُدْرَةِ وَهِيَ عَيْنُ الْكَعْبَةَ لَمَنْ بمكَّةَ وَجهَتُهَا لغَيْرُهُ اَجِـتهَادًا إِنْ أَمْكَنَ وَإِلاَ قَلَّدَ وَلاَّ يُقَلِّدُ مُجْـتَهدٌ وَإِنْ أَعْمَى إَلا مِحْـرَابًا لمَصْر وَقَلَّدَ غَيْرُهُ عَــدُلا عَارِفًا، أَوْ محْـرَابًا مُطْلقًا فَإِنْ لَمْ يَجُدْ أَوْ تَخَـٰيَّرَ مُجْتَهـدٌ تَخَيَّرَ وَبَطَلَتْ إِنْ خَالَفَ عَمْدًا وَلَوْ صَادَفَ وَإِنْ تَبَيَّنَ خَطَأ بِصَلاَة قَطَعَ الْبَصِيرُ المُنْحَرِفُ كَثيرًا واسْتَقْبَلَ غَيْرُهُ وَبَعْدَهَا أَعَادَ الأَوَّلُ بوَقت كالنَّاسي وَجَازَ نَفْلُ غَيْرُ مُؤكَّد فيهَا وَفَى الحجْرِ لأَىِّ جهَة وَكُرهَ المُؤكَّدُ وَمُنعَ الْفَرْضُ وَأَعَادهُ بوَقْت وبَطَلَ عَلَى ظَهْرِهَا كالمُؤَكَّدِ وَلِمُسَافِرِ سَفَرَ قَصْدِ تَنَفُّلُ وَإِنْ بِوَتْرِ صَوْبَ سَفَرِه إِنْ رَكبَ دَابَّةً وَإِنْ بِمَحْمَلِ يُومِيءُ بِسُجُودِهِ للأَرْضِ لا سَفَينَةً فَـيَسْتَقْبِلُ وَدَارَ مَـعَهَا إِنْ أَمْكَنَ لاَ فَرْضٌ وَإِنْ مُسْتَـفْبِ لاَّ إِلا لالْتِحَـامِ أَوْ خَوْفِ سَـبُعِ فَلَهَا إِنْ أَمْكَنَ وَإِنْ أَمـنَ أَعَادَ الخَائفُ بوَقْت وَإِلا لخَـضْخَاض لا يُطيقُ النَّزُولَ به وَخَـافَ خُرُوجَ الْوَقْت وَإِلا لمَرض وَيُؤَدِّيهَا عَلَيْهَا كالأرْض وَالَّذِي يَنْبَغي في هذا الأرْضُ.

فُصل: فَرَائِضُ الصَّلاَة نِيَّتُهَا وَجَازَ التَّلفُّطُ بِهَا وعُزُوبُهَا مُغْتَفَرٌ كَعَدَمِ نِيَّةِ الأَدَاءِ أَوِ القَضَاءِ أَوْ عَدَدِ الرَّكَعَاتَ، وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ اللهُ أَكْبَرُ وَالْقِيَامُ لَهَا فَى الْفَرْضِ إِلا لِمَسْبُـوقٍ كَبَّرَ مُنْحَطّا، وفَى الاعْـتِدَادِ بِالرَّكْعَـةِ إِنْ ابْتَدَأَهَا قَـائِمًا تأويلان وفَاتَحَةٌ بِحَركة لسان لإِمَامٍ وفَلَّ فَيَجِبُ تَعَلَّمُهَا إِنْ أَمْكُنَ وَإِلاَ ائْتَمَّ بِمَنْ يُحْسِنُهَا إِنْ وَجَدَهُ وَإِلاَ نُدَبَّ فَصل بَيْنَ تَكْبِيرِهِ وَرُكُوعِهِ فَإِن سَهَا عَنْهَا أَوْ عَنْ بَعضِهَا فَى رَكْعَة سَجَدَ كَركُعتَيْنِ وأَعَادَهَا وَعَمْدًا بَطَلَتْ كَأَنْ لَمْ يَسْجُدْ، وقيَامٌ لَهَا بَعضِها فَى رَكْعَة سَجَدَ كَركُعتَيْنِ وأَعَادَهَا وَعَمْدًا بَطَلَتْ كَأَنْ لَمْ يَسْجُدُ، وقيَامٌ لَهَا بِغَضْهَا فَى رَكُوعٌ مِنْ قيامٍ تَقْرُبُ رَاحَتَاهُ فِيهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَرَفْعٌ مِنْهُ وَسُجُودٌ عَلَى أَيْسِ بِفَرْضٍ، وَرُكُوعٌ مِنْ قيامٍ تَقْرُبُ رَاحَتَاهُ فِيهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَرَفْعٌ مِنْهُ وَسُجُودٌ عَلَى أَيْسِ جَرْء مِنْ جَبْهَتِه وَنُدَبَ عَلَى أَنْفِهِ وَأَعَادَ لَتَرْكِه بِوَقْت وَجُلُوسٌ بَيْنَ السَّجَدَتِينِ وَسَلَامٌ وَإِنَّمَا يُجْزِئُ السَّلَامُ عَلَيكُمْ وَجُلُوسٌ لَهُ وَطُمَانِينَةٌ وَاعْتِدَالٌ وتَرْتِيبُهَا.

وَسُنَنَهُا: قراءَةُ آيَة بَعدَ الْفَاتحَةِ الأُولَى والثَّانيَةِ وَقَيَامٌ لَهَا وَجهْرٌ وسَرٌ بِمَحلِهِما بِفَرْضِ وَتَأَكَّدا بِالـفَاتحَة، وأقلُّ جَهْرِ الرَّجُلِ إِسْمَاعُها مَنْ يَلِيهِ فَقَطْ وَجَهْرُ المَرْأَةِ إِسَمَاعُها نَفْسَها كَأَعْلَى السِّرِ، وكُلُّ تَكْبِيرة وَسَمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمدَهُ لإِمامٍ وفَلِّ حَالَ رَفْعه، وتشَهُدُ وَجُلُوسٌ لَهُ والصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ التَّشَهُ لَا أَخِيرِ والسَّجُودُ علَى صَدْرِ الْقَدَمَيْنِ والرُّكْبَتيْنِ وَالْكَفَيْنِ وَرَدُّ المُقْتَدِى السَّلامَ عَلَى إِمَامِه وعَلَيْكُمْ وعَلَيْكُمْ وعَلَيْكُمْ وعَلَيْكُمْ وعَلَيْكُمْ وعَلَيْكُمْ وعَلَيْكُمْ وعَلَيْكُمْ وعَلَيْكُمْ السَّلامَ، وَجَهْرٌ بِتَسْلِيمَةَ التَّحْليلِ فَقَطْ، وَإِنْصَاتُ مُقْتَد فَى الجَهْرِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ السَّلامُ، وَجَهْرٌ بِتَسْلِيمَةَ التَّحْليلِ فَقَطْ، وإنْصَاتُ مُقْتَد فَى الجَهْرِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَوْ السَّكَمَ، وَالزَّائِدُ عَلَى الظَّمَانِيةَ .

وَنُدُبُ: نِيَّةُ الأَدَاء وَضَدِّه وَعَدَدُ الرَّكَعَاتَ وَخُشُوعٌ وَاسْتحْضَارُ عَظَمَة الله تَعَالَى وَامْتَثَالُ أَمْرِه وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ مَعَ الإحْرامِ حِينَ تَكْبِيرِه وَإِرْسَالُهُمَا بِوَقَارِ، وَجَازَ الْقَبْضُ بِنَفُلِ وَكُرِهَ بِفَرْضِ لَلاعْتِمَاد وَإِكْمَالُ سُورَة بَعْدَ الْفَاتِحَة، وَكُرِهَ تَكْرِيرُهَا الْقَبْضُ بِنَفُلِ وَكُرِهَ بِفَرْضِ لَلاعْتِمَاد وَإِكْمَالُ سُورَة بَعْدَ الْفَاتِحَة، وَكُرِهَ تَكْرِيرُهَا بِفَرْضٍ كَسُورَتَيْنِ وَتَطُويلُ قَرَاءَة بِصَبْعِ وَالظُّهْرُ تَلِيهَا لَفَذَّ وَإِمَامٍ بِمُعَيَّنِينَ طَلَبُوهُ وَتَقْصِيرُهَا بِمَغْرِب وَعَصْر وَتَوَسُّطٌ بِعَشَاء وَتَقْصِيرُ الثَّانِية عَنِ الأُولَى، وَكُرِهَ تَطُويلُهَا عَنْهَا وَإِسْمَاعٌ نَفْسه فَى السِّرِ وَقَرَاءَةٌ خَلْفَ إِمَّامٍ فِيهِ وَتَأْمِينُ فَذَّ مُطْلَقًا كَإِمَامٍ فَى السِّرِ وَمَامَهُ مَنْ اللَّوْلَى اللَّوْلَى اللَّهُ وَتَعْمِلُ اللَّوْلَى اللَّهُ وَتَعْمِلُ اللَّوْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَتَعْمِلُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَمُجَافَاةً وَقَوْلُ فَذَّ وَمُقْتَدَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَالسَّعْ مِنَ التَّشَهَّ لِ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَلْ الْقَيَامِ وَالتَّكْبِيرُ حَالَةَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ إِلا فَى الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهَّ لِ فَلِلاسْتِقْلالِ حَالَ الْقَيَامِ وَالتَّكْبِيرُ حَالَةَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ إِلا فَى الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهَّ لِ فَلِلاسْتِقْلالِ وَكُولُ أَنْ الْتَشَعَلَ الْمَنْ الْتَشَهَّ لِ فَلِلاسْتِقْلالِ

وَتَمْكِينُ جَبْهَتِه مِنَ الأَرْضِ أَوْ مَا اتَّصَلَ بِهَـا مِنْ سَطْحٍ كَسَرِيرٍ بَسُجُـودِهِ وَتَقْديمُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ عِنْدَهُ وَتَأْخِيرُهُمَا عِنْدَ الْقِيَـامِ ووضْعُهُمَا حَذْوَ أُذْنَيْهِ أَوْ قُرْبِهِمَا وَضَمُّ أَصَابِعِهِمَا رُءُوسُهَا للْقَبْلَةِ، وَمُجَافَاةُ رَجُلِ فيه بَطْنَهُ فَخِذَيْهِ ومرْفَقَيْهِ رُكْبَتَيْهِ وَضَبُّعَـيْه جَنْبَيْه وَسَطًا وَرَفْعُ الْعَـجْزَة وَدُعَاءٌ فيه بلاَ حَـدٌ كالتَّسْبِيح وَالإفْضَاءُ في الجُلُوس بِجَعْلِ الْيُسْرَى لـ لأرْضِ وَقَدَمِهَا جِهَةَ الْيُمْنَى وَنَصْبُ قَـدَم الْيُمْنَى عَلَيهَا وَبَاطِنِ إِبْهَامِهَا لِلأَرْضِ وَوَضْعُ الْكَفَّيْنِ عَلَى رَأْسَ الْفَخَذَيْنِ وَتَفْرِيجُ الْفَخذَيْنِ وَعَقْدُ مَا عَدَا السَّبَّابَّةَ وَالإِبْهَامَ مِنَ الْيُمْنَى في تَشَهُّدِهِ بِجَعْلِ رُءُوسِهَا بِلَحْمَةِ الإِبْهَامِ مَادًا السُّبَّابةَ بِجَنْبِ الإِبْهَامِ وَتَحْريكِهَا دَائِمًا يَمِينًا وَشِمَالاً تَحْريكًا وَسَطًا والقُنوتُ بِأَىِّ لَفُظ بِصُبْحِ وَإِسْرَارُهُ وَقَـبْلَ الرُّكُـوعِ، وَلَفْظُهُ وَهُوَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَتَسْتَغْفُرُكَ . . . » إلى آخرِه، وَدُعَاءٌ قَبْلَ السَّلاَمِ وَإِسْرَارُهُ كَالتَّشَهُّدِ وتَعْمِيمُهُ، ومِنْهُ: «اللَّهُمَّ اغْفُـرْ لَنَا وَلَوَالدَينَا وَلَائمَّتنَا وَلَمَنْ سَـبَقَنَا بِالإِيمَانِ مَـغْفُرَةً وَعَـزْمًا، الـلَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّـرْنَا وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا وَمَا أَنْتَّ أَعْلَمُ به منَّا، رَبَّنَا آتنا في الدُّنْيَا حَـسَنَةً وفي الآخرة حَـسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ» وتَيَامُنُ بتَـسْليمَـة التَّحْليل وَسُتُرَةٌ لإمَام وَفَذِّ خَشيَا مُرُورًا بِمَحَلِّ سُجُودِهِمَا بِطاهِرِ ثَابِتٍ غَيْرِ مُشْغِلٍ في غِلَظ رُمْحِ وَطُولِ ذَرَاعِ وَأَثْمِ مَارٌّ غَيْرُ طَائف وَمُصَلِّ لَهُ مَنْدُوحَةٌ، وَمُصَلِّ تَعَرَّضَ.

وكُره: تَعَوَّذُ وَبَسْمَلَةٌ بِفَرْضٍ وَدُعَّاءٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَأَثْنَاءَهَا وَفِى الرُّكُوعِ وَقَبْلَ التَّشَهَّدِ وَبَعْدَ غَيْرِ الأخيرِ وَبَعْدَ سَلامِ الإِمَامِ وَالْجَهْرِ بِهِ وَبِالتَّسَهَّدِ والسَّجُودُ عَلَى مَلْبُوسِهُ وَعَلَى كُوْرِ عِمَامَتِه أَوْ عَلَى ثَوْبِ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ حَصِيرٍ نَاعِمٍ والْقرَاءَةُ بِرُكُوعِ مَلْبُوسِهُ وَعَلَى كُوْرِ عِمَامَتِه أَوْ عَلَى ثَوْبِ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ حَصِيرٍ نَاعِمٍ والْقرَاءَةُ بِرُكُوعِ أَوْ سُجُودِ وَتَخْصِيصُ دُعَاء وَالْتَهَاتُ بِلاَ حَاجَة ، وتَشْبِيكُ أَصَابِع وَفَرْقَعَتُهَا وَإِقْعَاءً وَلَعْعَامُ وَتَخْصُرٌ وَتَخْصِيصُ دُعَاء وَالْتَهَاتُ بِلاَ حَاجَة ، وتَشْبِيكُ أَصَابِع وَفَرْقَعَتُها وَإِقْعَاء وَيَعْاء وَتَخْصُرٌ وَتَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ وَرَفْعُهُ رَجْلاً ، وَوَضْعُ قَدَمٍ عَلَى الأُخْرَى وَإِقْرَانُهُمَا دَائِمًا وَتَخَصُّرٌ وَتَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ وَرَفْعُهُ رَجْلاً ، وَوَضَعْ بَلَحْيَة أَوْ غَيْرِهَا، وَحَمْدُ لِعُطَاسِ وَتَفَكُّرٌ بِدُنْيُويَ ، وَجَعْلُ شَيْء بِكُمِّ أَوْ فَمِ وَعَبَثٌ بِلحَيَّة أَوْ غَيْرِها، وَحَمْدُ لِعُطَاسِ وَتَفَكُّرٌ بِدُنْيُويَ ، وَجَعْلُ شَيْء بِكُم أَوْ فَم وَعَبَثٌ بِلحَيَة أَوْ غَيْرِها، وَحَمْدٌ لِعُطَاسِ أَوْ فَم وَعَبَثٌ بِلحَيَة أَوْ غَيْرِها، وَحَمْدٌ لِعُطَاسِ أَوْ وَإِشَارَة وَإِشَارَة وَإِشَارَة وَإِشَارَة وَإِشَانَ لَكَ سُرَورَة ، وَتَبَسَمُ قَلَ التَسْبِيعُ . المُعْرَقِ وَالشَّانُ التَسْبِيعُ . المُعْرَقِ وَالشَّانُ التَسْبِيعُ . المُعْرَقِ وَالشَّانُ التَسْبيعُ . المُعْرَقِ وَالشَّانُ التَسْبيعُ . المُعْرَقِة وَالشَّانُ التَسْبيعُ . المُعْرَقِهُ وَالشَّانُ السَّعُولَة وَالْمُ السُورَة وَالْمُ اللَّهُ وَلَعُلُولُ الْمَالِعُولُ وَالْمَالِقُولُ الْمَائِهُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمُ السَّعُهُ وَالْمَالِعُ وَالْمُ الْمَالِعُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِهُ وَالْمُ الْمَاسِورَة الْمُ الْمُعْرَاقِ وَالْمَالُولُ الْمُ الْمَالِولُولُ وَالْمَالِقُولُ الْمَالِعُ وَالْمَالِهُ وَالْمُولُ الْمُعْرَالُ وَالْمُولُ الْمَالِعُ الْمُولِولُ الْ

وَبَطَلَتْ بِرَفْضِهَا وَبَتَعَمَّدُ تَرْكُ رُكُنِ وَزِيَادَةِ رُكُنِ فِعْلَى وَأَكْلِ وَشُرْبٍ وَكَلاَمٍ لِغَيْرِ إصْلاحِهَا وَإِلا فَبِكَشيرِه وَتَصْوِيتِ وَنَفْخ وَقَىء وَسَلاَم حَالَ شكِّه في الإِتْمَام وَإِنْ بَانَ الْكَمَالُ، وَبَطُرُو ِّ نَاقِض وَكَـشْف عَوْرَة مُغَلَّظَة وَنَجَاسَة، وَبَفَـتْح عَلى غَيْر الإِمَام وَبَقَهْقَهَة وَتَمَادَى المَأْمُ ومُ إِن اتَّسَعَ الوَقْتُ بِغَيْرٍ جُمُعَة إِنْ كَانَ كُلُّهُ غَلَبَةً أَوْ نِسْيَأَنًا وَإِلا قَطَعَ وَدَخَلَ مَعَهُ وَبَكَثِيرٍ فَعْلِ وَلَوْ سَهْوًا، كَسَلاَم مَعَ أَكْلِ أَوْ شُرْب وَلَوْ قَلَّ، وَبَمُشْغِل عَنْ فرْض وأَعَادَ في سُنَّة بوَقْت وَبذكْر أُولَى الحَاضرَتَيْن فَى الأُخْرَى وَبزيَادَةَ أَرْبُع رَكْعَات سَهْوًا كَرَكْعَتَيْن فِي الثَّنَائيَّةَ وَالْـوَتْرِ، وَبسُجُود مَسْبُوق مَعَ إِمَامِهِ الْبَعْدِيِّ كَالْقَبْلِيِّ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً، وَبِسُجُودٍ قَبْلَ السَّلاَم لِتَرْكِ سُنَّةِ خَفِيفَةِ، وَبِمَا يَأْتِي فِي السَّهُو لا بِإنْصَاتِ قَلَّ لَـمُخْبِرِ، وَقَتْلِ عَقْرَب قَصَدَتُهُ، ولا بإشارة بعُضْو لحَاجَة، أَوْ رَدِّ سَلاَم ولا بأنينِ لوجع وَبُكَاءِ تَخَشُّع، وَإِلَّا فَكَالْكَلَامَ وَلَا بِتَنَحْنُح وَلَوْ لغَير حَاجَة وَلَا بمَشْي كَـصَفَّيْنِ لِسَتْرِه أَوْ دَفْع مَارٍّ أَوْ ذَهَابِ دَابِةٍ وَإِنْ بِجَنْبِ أَوْ قَهْقَرَى ولا بإصْلاح رداء أَوْ سُتْرَة سَقَطَتْ لجَواز مَا ذُكِرَ كَسَـدً فِيهِ لِتَثَـاؤُبِ وَنَفْتِ بِثَوْبِ لِحَاجَةِ وَقَـصْدِ التَّفْهِيمِ بِذِكْـرِ فِي مَحَلِّهِ وَإِلا

فحل: إذا لَمْ يَقْدُرْ عَلَى الْقيَامِ اسْتَقْلُلاً في الفَرْضِ أَوْ خَافَ بِه ضَرَرًا كَالتَيْمُمِ أَوْ خُرُوجَ حَدَثُ اسْتَنَدَ لِغَيْرِ جُنُبِ وَحَائِضِ وَلَهُمَا أَعَادَ بِوقْت، فَإِنْ تَعَذَّرَ جَلَسَ كَذَلكَ وَتَرَبَّعَ لَهُ كَالمُتَنَقِّلِ وَلَوِ اسْتَنَدَ القَادِرُ في غَيْرِ السُّورَةِ بِحَيْثُ لَوْ أُرْيلَ الْعِمَادُ لَسَقَطَ بَطَلَتْ وَإِلا كُرِهَ ثُمَّ عَلَى شَقِّ أَيْمِنَ فَأَيْسِرَ فَعَلَى ظَهْرٍ، وَالْقَادِرُ عَلَى الْعِمَادُ لَسَقَطُ بَطَلَتْ وَإِلا كُرِهِ ثُمَّ عَلَى شَقِّ أَيْمِنَ فَأَيْسِرَ فَعَلَى ظَهْرٍ، وَالْقَادِرُ عَلَى الْعِمَادُ لَسَقَطُ أَوْمَا للسُّجُودِ مِنْهُ وَمَعَ الْجَلُوسِ أَوْمَا للسُّجُودِ مِنْهُ وَمَعَ الْجَلُوسِ أَوْمَا للسُّجُودِ مِنْهُ وَحَسَرَ عَلَى الْجَمِيعَ إِلاَ أَنَّهُ إِنْ سَجَدَ لا عَمَامَتُهُ، فَإِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ صَحَّتَ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْجِمِيعَ إِلاَ أَنَّهُ إِنْ سَجَدَ لا عَلَى مَنْ جَلُوسِ وَإِنْ لَمْ يَقْدُرْ إِلا عَلَى نَيَّةً أَوْ مَعَ إِيماء بِطَرْفِ وَجَبَتْ وَلا يُؤَخِّرِهَا مَا دَامَ في عَقْلُهِ وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مَّنْهَا وَلُو شَكّا فَوْرًا مُطْلَقًا وَلَوْ وَقْتَ نَهْي في غَيْرِ مَشْكُوكَة إِلا وَقْتَ الضَّرُورَة، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ النَّقُلُ مُ مَا النَّفُلُ وَقَتَ الضَّرَورَة، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ النَّقُلُ وَالسَّنَ وَشَفَعًا وَفَحُرًا، وَمَعَ ذِكْرٍ تُرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرُورَة، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ النَّقُلُ السَّنَنَ وَشَفَعًا وَفُوجُورُا، وَمَعَ ذِكْرٍ تُرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرُورَة، وَلا يَجُوزُ لَهُ النَّقُلُ وَلَا السَّنَنَ وَشَفَعًا وَفَحُورًا، وَمَعَ ذِكْرٍ تُرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ شَرَورَة، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ الْفَوائِتِ في

نَفْسُهَا وَيَسْيُرُهَا مَعَ حَاضَرَة وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا وَهَىَ خَمَسٌ وَأَعَادَ الحَاضِرَةَ إِنْ خَالَفَ بِوَقْتِ ضَرُورِيٌّ لاَ مَأْمُـومُهُ، وَإِنْ ذَكَرَ الْـيَسِيـرَ في فَرْضِ قَطَعَ فَــنَّ وَإِمَامٌ وَمَأْمُ وُمُهُ وَشَفْع نَدْبًا إِنْ رَكَعَ وَلَوْ صُبْحًا وَجُمْعَة وَكَمَّلَ المَغْرِبَ إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ رَكْعَـتَيْنِ كَغَيْـرِهَا بَعْدَ ثَلاَثِ وَأَعَادَ كَمَـأُمُومٍ مُطْلَقًا، وفي نَفْلِ أَتَمَّـهُ إِلا إِذَا خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ وَلَمْ يَعْقَدْ رُكُوعًا وَإِنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسَيَّة مُطْلَقًا صَلَّى خَمْسًا وَنَهَاريَّة ثَلاَئًا وَلَيْليَّة اثْنَتَيْنِ وَفَى صَلاَة وَثَانيَتَهَا أَوْ ثَالئَتَهَا أَوْ وَرَابِعَتَهَا أَوْ وَخَامسَتَهَا خَمْسًا يُثَنِّي بِباقِي المَنْسِيِّ وَالْخَمسِ مَـرَّتَيْنِ في سَادِسَتَهَا أَوْ حَادِيَةٍ عَشْرَتَهَـا وَخَمْسًا في ثَلاَتٍ أَوْ أَرْبُعِ أَوْ خَمْسٍ مُرَتَّبَّةً مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةِ لا يَعْلَمُ الأُولَى وَنُدبَ تَقْديمُ الظُّهْرَ. فَصل: يُسَنُّ لسَاه عَنْ سُنَّة مُؤكَّدَة أَوْ سُنَّتَيْن خَفيفَتْين أَوْ مَعَ زَيَادَة ولَوْ شَكَّا سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّــلامُ وَلَوْ تَكَرَّرَ وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ بِلاَ دُعَاء كَثْرِك تَكْبيــرَة عَيد وَجَهْر بِفَرْضٍ، وَاقْتَصَارِ عَلَى حَرَكَةِ اللِّسَانِ وَتَشَهَّد، ولمَحْضِ الزِّيَادَةِ بَعْدَهُ كَمُتُمَّ لشكّ وكمُ قُتَصِرِ عَلَى صَلاَةِ كَشَفْعِ إِنْ شَكَّ أَهُو بِهَا أَوْ بِأَخْرَى كُوتْرِ وَإِبْدَالِ السِّرِّ بالفَرْضِ بمَا زَادَ عَلَى أَدْنَى الجَهْرِ، وَمَن اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ فَلا إصْلاحَ عَلَيْه، وَمَنِ اسْتَنْكَحَهُ السَّـهُو أَصْلَحَ ولا سُجُودَ كَمَنْ شَـكَّ هَلْ سَلَّمَ أَوْ هَلْ سَجَدَ مَنْهُ وَاحِدَةً أَوْ هَلْ سَجَدَهُ وَبَنَّى عَلَى الْيَقِينِ، أَوْ زَادَ سُورَةً فِي أُخْرِيَيْهِ، أَوْ خَرَجَ إِلَى أُخْرَى أَوْ قَاءَ أَوْ قَلَسَ غَلَبَةً إِنْ قَلَّ وَطَهُرَ وَلَمْ يَزْدَرِدْ مِنْهُ شَـيْئًا عَمْدًا وَإِلا بَطَلَتْ أَوْ أَعْلَنَ أَوْ أَسَرَّ بِكَآيَة أَوْ أَعَادَ السُّورَةَ لَهُمَا بِخِلاَفِ الْفَاتِحَةِ، أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى إِسْمَاعِ نَفْسِهِ فِي جَهْرِيَّةٍ، أَوْ عَلَى إِسْمَاعِ مِنْ يَلِيهِ في سرِّيَّة، أَوْ أَدَارَ مَأْمُومَهُ ليَمينه وَسَجَدَ الْبَعْدِيُّ بِـنِيَّةٍ وَتَكْبِيرِ فِي خَـفْضِهِ وَرَفْعِه وَتَـشَهَّد وَسَلاَمٍ، وَصَحَتْ إِنْ قَـدمَهُ عَلَى السَّلاَم، وأَثْمَ وَكُرِهَ تَأْخِيرُ الْقَبْلَيِّ، وَسَجَدَ مَسْبُونٌ أَدْرَكَ رَكْعَةَ الْقَبْلَيِّ مَعَ إمَامه إنْ سَجَدَ وَإِلا فَعَلَهُ لِنَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مُوجِبَهُ وَأَخَّرَ البَعْديَّ، فَإِنْ سَهَا بنَقْص قَدَّمَهُ، ولا سُجُ ودَ عَلَى مُؤْتَمٍّ سَهَا حَالَةَ الْقُدُوة ولا لتَرْك فَـضيلَة أَوْ سُنَّة خَفيـفَة، ولا تَبْطُلُ بِتَرْكِ بَعْدِي وَسَـجَدَهُ مَتَى ذَكَرَهُ وَلاَ بِتَرْكِ قَبْليٌّ عَنْ سُنُتَـيْنِ وَسَجَدَهُ إِنْ قَرُبَ وَإِلا سَقَطَ، وَبَطَلَتْ إِنْ كَانَ عَنْ ثَلاَث وَطَالَ كَتَرْك رُكْنِ وَتَدَارَكَهُ إِنْ لَمْ يُسَلِّمْ مِنَ

الأخيرة أوْ لَمْ يَعْقَدْ رَكُوعًا مِنْ غَيْرِهَا، فَتَارِكُ رَكُوعِ يَرْجِعُ قَائِمًا ونُدبَ أَنْ يَقْرَأً، وَالرَّفْعِ مَنهُ يَرْجِعُ مُحْدَوْدِبًا وَسَجْدَة يَجْلُسُ لا سَجْدَتَان، فَإِنْ رَكَعَ رَجَعَت الثَّانِيةُ أُولِى لِبُطَلانِها وَهُوَ رَفْعُ رَأْسِ مُعْتَدَلاً إِلاَ لِتَرْكُ رَكُوعٍ أَوْ سِرَّ أَوْ جَهْرٍ أَوْ تَكْبِرِ عِيد أُو سُورَة أَوْ سَجْدَة تلاوة أَوْ ذَكْرِ بَعْضَ فَبِالانْحَنَاء وَإِنْ سَلَمَ بَنَى إِنْ قَرْبَ بَنيّةً وَسُحَدَة تلاوة أَوْ ذَكْرِ بَعْضَ فَبِالانْحَنَاء وَإِنْ سَلَمَ بَني إِنْ قَرْبَ بَنيّة وَكَبْيرِ وَلَا تَبْطُلُ وَلَوَ مَكَانَهُ أَوْ اللّهُ لَوْل وَرَجَعَ تَارِكُ السَّلام التَّشَيهُدَ إِنْ فَارَقَ مَكَانَهُ أَوْ اللّهُ لَوْل وَرَجَعَ تَارِكُ الجُلُوسِ الأَول مَا لَمْ يُفَوْ وَلَكُ المَّلُوسِ الأَول وَرَجَعَ تَارِكُ الجُلُوسِ الأَول وَلَوَ مَكَانَهُ أَوْ اللّهُ لَوْ وَلَكِ اللّهُ عَلَى سَجَدَة لَمْ يَدُر مَحَلَهُ المَعْلُوسِ الأَول وَسَجَدَة لَمْ يَدُر مَحَلَهُ المَعْدَو فَي اللّهُ يَعْدَوهَ وَإِلا فَلا ، فَإِنْ شَكَ فَي سَجَدَة لَمْ يَدْر مَحَلَها سَجَدَها ، وَلَو اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللهُ يَعْدَوها الله وَلَا عَلَيْ وَيَتَشَعَلَ وَاللّه الله عَلَى الله وَلَو الله وَاللّه الله وَلَو الله وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَو الله وَلَوْلُ وَلَيْتَهُ وَلَوْلَ وَلَو اللّه وَلَو اللّه وَلَا تَمَادَى وَقَضَاها بَعْدَهُ وَ وَسَجْدَةً فَإِنْ طَمِعَ فِيها قَبْل عَقْد إِمَامِه سَجَدَها وَإِلا تَمَادَى وَقَضَاها بَعْدَهُ وَاللّه وَلَيْسُومُ وَلَعْلُولُ وَلَا تَمَادَى وَقَضَاها بَعْدَهُ .

فصل: نُدبَ نَفُلٌ وَتَأَكَّدُ قَبْلَ ظُهْ و وَبَعْدَهَا وَقَبْلَ عَصْرٍ وبَعْدَ مَغْرِب وعشاء بلا حَدًّ والضَّحى والتَّهَاجَدُ والتَّراويحُ وهي عشرُونَ ركْعَةً والخَثْمُ فيها والانْفرادُ إِنْ لَمْ تُعَطَّلِ المَسَاجِدُ، وتَحيَّةُ المَسْجِد لداخل يُريدُ الْجُلُوسَ بِه في وقْت جَواز وتَأَدَّتْ بِهَ للسَلامِ عَلَى النبِيِّ عَلَيْكُمْ وَتَحَيَّةُ مكَّةَ الطَّوافُ وَنُدبَ بَدْءٌ بِهَا السَّلامِ عَلَى النبِيِّ عَلَيْكُمْ بِمَسْجِدهِ وقَرَّاءَ شَفْع بِسَبِّحْ والكافرُونَ وَوَتْر بإخْلاصِ وَمُعَوَّذَيْنِ وَفَصِلْهُ منهُ بِمَسْجِده وقراءة شَفْع بِسَبِّحْ والكافرونَ وَوَتْر بإخْلاصِ وَمُعَوَّذَيْنِ وَفَصِلْهُ منه بِسَلامٍ، وَكُره وَصْلُه والاقْتصارُ على الوَتْر، والْفَجْر رغيبة تفرية تفر ليَيَّة تخصيها ووقْتُها كالصَّبُح ولا يُقضَى نَفُلُ سواها فللزَّوال ، وإنْ أقيمَت الصَبْحُ وَهُو بِمَسْجِد وَقَاتَ ركْعَة ونُدبَ إيقاعَةُ بالمُسْجِد ونَابَ عَنَ تَركَها وَخَارِجَة ركَعَها إِنْ لَمْ يَخْشَ فَوَاتَ ركْعَة ونُدبَ إِيقَاعَةُ بالمُسْجِد ونَابَ عَنَ التَّحية فَإِنْ صَلاَّهُ بِغَيْره جَلَسَ وَلَمْ يَرْكُعْ وَالاقْتَصَارُ فيه عَلَى الفَاتَحَة وإسْراره كنوافلِ النَّهَارِ وَجَهْرُ اللَّيْلُ وَتَأَكَّد بوتْر والتَّمَادي في الذَّر والتَّحْمِيدُ والتَّمَادي في الذَّر والتَّمْ والدَّيْ لِللَّلُوع وايَةُ الكُرْسِيِ وَالإِخْلُوصُ والتَّسْبِيحُ والتَّحْمِيدُ والتَّكْبِيرُ ثَلاثَينَ وَلاثِينَ لِلطُّلُوع وايَةُ الكُرْسِيِ والإِخْلُوصُ والتَّعْبِيمُ والتَّحْمِيدُ والتَّعْبِيرُ والتَّعْبِيرُ والآثَالَ وثلاثينَ للطُّلُوع وايَةُ الكُرْسِيِّ والإِخْلُوصُ والتَّعْبِيرُ والتَّعْمِيدُ والتَّعْبِيرُ والتَّعْبِيرُ والدَّيْنِ

وخَتْمُ المائة بِلا إله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَكْءَ قَدَيرٌ، وَاسْتَغْفَارٌ وَصَلاةٌ عَلَى النَّبَى عَلَيْكُمْ وَدُعَاءٌ عَقِبَ كُلِّ صَلاةً، وَالوِيْرُ سُنَةٌ آكِدُ فالعيدُ، فَالْكُسُوفُ فَالاسْتسْقَاءُ، وَوَقْتُهُ بَعْدَ عَشَاء صَحِيَحَة وَشَفَقَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَخَازَ لَمُؤْتَمٌ كَإِمَامٍ وَتَأْخِيرُهُ لِلْفَجْرِ وَضَرُوريَّهُ للصَبْح، وَنُدبَ لَفَذَّ قَطْعُهَا لَهُ، وَجَازَ لَمُؤتم كَإِمَامٍ وَتَأْخِيرُهُ لَلْفَجْرِ وَضَرُوريَّهُ للصَبْح، وَنُدبَ لَفَذَّ قَطْعُهَا لَهُ، وَجَازَ لَمُ يَنُوهِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فَيهِ لَمُنْتَبِه آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنْ قَدَّمَهُ لَمْ يَعْدُهُ وَجَازَ نَفْلٌ بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يَنُوهِ قَبْلَ الشَّرُوعِ فَيهِ وَإِلاَ كُرِهَ كَوَصْلُه بِهِ بِلاَ فَاصِلُ عَادِي وَتَأْخِيرُهُ لِلضَّرُورِي بِلاَ عَدْر، وكَلامً بَعْدَ وَالا فَلا، وَاللَّهُ وَلَا اللهُ لَوْتُورَ وَلَا فَلا، وَاللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللهُ لَوْتُو بَعْدَالُ اللهُ عَدْر، وكَلامًا لَهُ وَلَا اللهُ ال

فصل: سُنَّ لِقَارِئِ وَمُستَمِع إِنْ جَلَسَ لِيَتَعَلَّمَ وَصَلَحَ الْقَارِئُ للإِمَامَة بشَرْط الصَّلاَةِ سَـجدَةٌ وَاحِـدَةٌ بِلاَ تَكْبِيرِ إِحْـرَامٍ وَسَلاَمٍ فَى أَحَـدِ عَشَرَ مَـوْضِعًا: آخِرَ الأَعْرَاف، وَالآصَال في الرَّعْد، وَيُؤْمَرُونَ في الـنَّحْل، وخُشُوعًا في الإِسْرَاء، وبُكِيّا في مَرْيَمَ، وَمَا يَشَاءُ في الحَجّ، وَنَفُورًا في الْفُرْقَان، وَالْعَظيم في النَّمْل، ولا يَسْتَكْبِرُونَ في السَجْدَة، وأَنَـابَ في ص، وَتَعْبُـدُونَ في فُـصِّلَتْ، وَكُـرهَ لِمُحَصِّلِ الشَّرُوطِ وَقْتَ الجَوَازِ تَرْكُهَا وَإِلا تَرَكَ الآيَةَ وَالاقْتِصَارُ عَلَى الآيةَ لِلسُّجُودِ وَتَعَمُّدُهَا بِفَرْضِ وَلَوْ صُبْحَ جُمُعَةِ لا نَفْلِ فَإِنْ قَـرَأَهَا بِفَرْضِ سَجَدَ وَلَوْ بِوَقْتِ نَهْي لا خُطْبَةٍ وَجَهَرَ بِهَـا إِمَامُ السِّرِّيَّةِ وَإِلا أَتُّبِعَ وَمُـجَاوِزُهَا بِكَأَيَة يَسْجُدُ وبكَشير يُعيدُهَا وَلَوْ بِالْفَرض مَا لَمْ يَنْحَنِ وَأَعَادَهَا بِالنَّفْلِ فِي ثَانِيَتِهِ، وَنُدِبَ لسَاجِدهَا بِصَـلاَّة قراءَةٌ قَبْلَ رُكُوعه وَلَوْ قَـصَدَهَا فَرَكَعَ سَاهيًا اعْـتَدَّ بِه عَنْدَ مَالك لابْنِ الْقَاسِمِ فَيِخِرُّ سَاجِدًا وَلَوْ بَعْدَ رَفْعِهِ وَسَجَدَ بَعدَ السَّلاَمِ إِن اطْمَأَنَّ بِه وَكَرَّرَهَا إِنْ كَرَّرَ حِزْبًا إِلا المُعَلِّمَ وَالمُتَعَلِّمَ فَـأُوَّلَ مَرَةَ وَكُرِهَ سُجُودُ شُكْرٍ أَوْ زَلْزَلَة، وَقَرَاءَةٌ بتَلْحين، وَقَـرَاءَةُ جَمَاعَة إِذَا لَمْ تَخْـرُجْ عَنْ حَدِّهَا، وَجَهْـرٌ بِهَا بِمَسْجــد، وَأُقيمَ الْقَارَىُّ به إنْ قَصَدَ الدُّوامَ. فصل: الْجَمَاعَةُ بِفَرْضِ غَيْرِ الْجُمُعَةِ سِنَّةٌ وَلا تَتَفَاضَلُ، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ فَضَلُّهَا بِرَكْعَةِ، وَإِنَّمَا تُدْرَكَ بِانْحِنَائِهِ فِي أُولاهُ مَعَ الإِمَامِ قَبْلَ اعْتِـدَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ إِلا بَعَدَهُ، فَإِنْ سَهَا أَوْ زُوحِمَ عَنْهُ حَتَّى رَفَعَ تَرَكَهُ وَسَـجَدَ مَعَهُ وَقَضَاهَا بَعْدَ السَّلام، وَنُدبَ لَمَنْ لَمْ يُحَصِّلُهُ كَمُصِلِّ بِصَبِّيِّ لاَ امْرَأَةَ أَنْ يُعَيدَ مَا مُومًا مُفَوِّضًا مَعَ جَمَاعَة لا وَاحِدِ إِلا إِذَا كَانَ رَاتِبًا غَيْرَ مَغْرِبِ كَعْشَاءِ بَعْدً وَتْر فَإِنْ أَعَادَ قَطَعَ إِنْ لَمْ يَعْقَدْ رَكْعَةً وَإِلاَّ شَـفَعَ نَدُبًا وَسَلَّمَ، وإنْ أَتَمَّ أَتَى بِرَابِعَةِ وَلَوْ سَلَّمَ مَعَهُ إِنْ قَـرُبَ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلاَم فَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ الأُولَى أَوْ فَسَادُهَا أَجْزَأَتْهُ، وَمَن اثْتَمَّ بَمُعيد أُعَادَ أَبَدا وَلَوْ فَى جَمَاعَةٍ، وَالإِمَامُ الرَّاتِبُ كَجَمَاعَةٍ، وَحَرُّمَ ابْتَدَاءُ صِكْلِاَةً بَعْدَ الإقَامَة، وإنْ أُقِيــمَتْ بِمَسْجِــد وَهُوَ بِهَا قَطَعَ بَسَــلام أَوْ مُنَافِ إِنْ خَشَىَ فَوَاتَ رَكْـعَة وَإِلا أَتَمَّ النَّافِلَةَ أَوْ فَرِيضةً غَيْرَ الـمُقَامَةِ عَقَدَ رَكْعَةً أَمْ لاَ، فَإِنْ كَـانَتِ المُقَامَةَ انْصَرَفَ عَنْ شَفْع إِنْ عَلَدَ رَكْعَةً بِغَيْرِ صُبِّح وَمَغْرِبِ وَإِلا قَطَعَ، فَإِنْ عَقَدَ ثَانِيَةَ المَغْرِب بِسُجُودِهَا وَثَالِثَـةَ غَيْرِهَا كَمَّلَهَا فَرْضًا وَدَخَلَ مَعَهُ فَى غَيْرِ الْمَغْـرِبِ، وَإِنْ أُقِيمَتْ بمَسْجِد عَلَى مُحَصِّلِ الْفَصْلِ وَهُوَ بِهِ خَرَجَ وَإِلا لَـزِمَتْهُ كَمَنْ لَـمْ يُصلِّهَا وَعَلَى مُصَلِّ بِغَـيْرِهِ أَتَمَّهَـا، وكُرِهَ لإِمَام إِطَالَةُ رُكُـوعِ لِدَاخِلِ، وَشَرْطُهُ إِسْـلاَمٌ وتَحَقَّقُ ذْكُورَة وَعَقْلٌ وَكُونْهُ غَيْرَ مَأْمُـوم ولا مُتَعَمِّـد حَدَث، فَإِنْ نَسيَهُ أَوْ غَلَـبَهُ صَحَّتْ لِلْمَأْمُومِ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَبْلَهَا أَوْ عَلِمَهُ فِيهَا وَلَمْ يَسْتَمَرَّ، وَقُدْرَةٌ عَلَى الأركان لا إنْ عَجَزَ إِلاَّ أَنْ يُسَاوِيَهُ الْمَأْمُومُ فَـيَصِحُّ إِلاَّ الْمُومَى بِمثْلُهُ وَعَلْمٌ بِمَا تَصحُّ به، وقراءَةٌ غَيْرُ شَاذَّةً وَصَحَّتْ بِهَا إِنْ وَافَـقَتْ رَسْمَ المُصْحَف وَبَلَحْن وَلَوْ بِالْفَاتِحَة وَأَثْمَ إِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ وَبِغَيْرٍ مُمَيِّزِ بَيْنَ كَضَادِ وطَاءِ لا إِنْ تَعَمَّدَ وَبُلُوغٌ فَى فَرْضٍ وبجُمعَة حُرِّيَّةٌ وَإِقَامَةٌ وَأَعَادَ بِوَقْتَ فَي بَدْعِيٌّ وَكُـرِهَ فَاسَقٌ بِجَارِحَـه وَأَعْرَابِيٌّ لَغَـيْرِه وَذُو سَلَس وَقَرْحِ لصَحيحِ وَأَغْلَفُ ومَجْهُ ولُ حَالٍ، وَتَرَتُّبُ خَصَىٌّ، وَمَأْبُونِ وَوَلَد زِنَّا وَعَبْد َ فَى فَرْضِ أَوْ سُنَّةً ، وَصَلاَةٌ بَيْنَ الأَسَاطِينِ، وَأَمَـامَ الإِمَامِ بِلاَ ضَرُورَةٍ، وَاقْتِدَاءُ مَنْ بِأَسْفَلِ السَّفِينَـةِ بِمَنْ بِأَعْلاَهَا كَأْبِي قُبَيْسٍ وصَلاةُ رَجُلٍ بَيْنَ نِسَـاءٍ وَعَكْسُهُ، وإِمَامَةٌ بِمَسْجِدِ بِلاَ رِدَاءِ وَتَنَفَّلُهُ بِالْمِحْرَابِ، وصِلاَةُ جَـمَاعَةِ قَـنْبلَ الرَّاتِبِ أَوْ بعْدَهُ وَإِنْ أَذِنَ، وَلَهُ الجَمْعُ إِنْ جَمَعَ غَيْرُهُ بِلا إِذْن إِنْ لَمْ يُؤْخِّرْ كَثِيرًا وَإِلا كُرِهَ، وَخَرَجُوا لَيَجْمَعُوا خَارِجَهُ إِلا بِالمَسَاجِد الثَّلاثَة فَيُصَلُّونَ أَفْ ذَاذًا إِنْ دَخَلُوهَا، وَجَازَ إِمَامَةُ لَيَجْمَعُوا خَارِجَهُ إِلا بِالمَسَاجِد الثَّلاثَة فَيُصَلُّونَ أَفْ ذَاذًا إِنْ دَخَلُوهَا، وَجَازَ إِمَامَةُ أَعْمَى وَمُخَالَف في الفُرُوعِ وَأَلْكَنَ وَمَحْدُود وعِنِينٍ وَأَقْطَعَ وَأَشَلَّ وَمُجَذَّمٍ إِلا أَنْ يَشَدَّ فَلْيُنحَ وصَبَّى بِمثْله، وَإِسْرَاعٌ لَهَا بِلاَ خَبَب.

وَبِمَسْجِدِ قَتْلُ عَقْرَبِ وَفَأَرَةً، وَإِحْضَارُ صَبِي لاَ يَعْبَثُ أَوْ يَنْكَفُّ إِذَا نُهِيَ وَبَصْقٌ قَل إِنْ حُصِّبَ فَوْقَ الحَصْبَاء أَوْ تَحْتَ حَصيرِه وَإِلاّ مُنْعَ كَبِحَائِطِهِ وَقَدَّمَ المُصلِّي تُوبَهُ ثُمَّ جِهَةَ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ جِهَةَ يَمِينِه فَأَمَامَهُ وَخُرُوجُ مُتَجَالَّة لمَسْجد وَلَكَعِيدِ وَشَابَّةٍ غَيْرٍ مُـ فْتَنَةِ لِمَسْجِـدِ وَجَنَازَةٍ قَرِيبٍ، وَلاَ يُقضى عَلَى زَوْجِـهَا بِهِ، وَفَصْلُ مَــأَمُومٍ بِنَهْرِ صَغِــيرٍ أَوْ طَرِيقٍ وعُلُوٌّ مَأْمُومٍ وَلَوْ بِسَطْحٍ لاَ إِمَــام، فَيُكْرَهُ إلا بِكَشِـبْرِ أَوْ ضَـرُورَةٍ أَوْ قَصْـدِ تَعْلِيمٍ، وبَطَلَتْ إِنْ قَصَـدَ إِمَامٌ أَوْ مَـأْمُومٌ بِه الْكـبْرَ ومُسَمِّعٌ وَاقْتَدَاءٌ بِهِ وَبَرُؤْيَةٍ وَإِنْ بِدَارٍ، وشَرْطُ الاقْتداء نيَّتُهُ أَوَّلاً وَلَزَمَ فَلاَ يَنْتَقَلُ مُنْفَرِدٌ لِجَمَاعَةِ كَعَكْسِهِ بِخَلافِ الإِمَامِ وَلَوْ بِجَنَازَةَ إِلا جِمعَةً وَجِمْعًا لِمَطَرِ وَخَوْفًا وَمُسْـتَخْلَفًا ومُسـَـاوَاةٌ في ذَاتِ الصَّلاَة وَصَفَتــهَا وَزَمَنهَا إِلا نَفْلاً خَلْفَ فَــرْض فَلاَ يَصحُ صُبْحٌ بَعْدَ شَمْس بِمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَهَا وَمُتَابَعَةٌ في إحْرَام وَسَلام، فالمُسَاوَاةُ مُبْطِلَةٌ وَحَرُمَ سَبْقُهُ فَي غَيْرِهِمَا، وكُرهَ مُسَاوَاتُهُ وَأُمِرَ بِعَوْدِه لَهُ إِنْ عَلَمَ إِدْرَاكَـهُ، وَندبَ تَقْديمُ سُلْطَان فَـرَبِّ مَنْزل، والمُسْتَأْجِـرِ عَلَى المَالِكِ وَإِنْ عَبْدًا كَامْرَأَةٍ وَاسْتَخْلَفَتْ كَمَنْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ مِنْهُمَا فَأَبِ فَعَمٍّ فَزَائِد فَقْه فَحَديث فَقرَاءَة فَعِبَادَةٍ فَمُسِنٍّ فَي الإِسْلاَمِ فَقُرُشِيٌّ فَمَعْلُومٍ نَسَبُهُ فَحَسَنِ خُلُقٍ فَخَلْقِ فَلبَاس وَالأورَع وَالزَّاهِدِ وَالحُرِّ عَلَى غَيْرِهِمْ وَوُقُوفُ ذَكَرِ وَلَوْ صَبِـيًّا عَقَلَ القُرْبَةَ عَنْ يَمِينِهِ وَتَأْخُّرُهُ عَنْهُ قَلِيلًا واثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ خَلْفَهُ ونِسَاءً خَلْفَ الْجَمِيع، وَكَبَّرَ المَسْبُوقُ بَعْدَ الإحرام لرُكُوع أَوْ سُجُود لا لِجُلُوس وَلاَ يُؤَخَّرُ، وقَام لِلْقَضَاء بِتَكْبِيرِ إِنْ جَلَسَ فِي ثَانِيَتِهِ وَإِلاَّ فَلاَ إِلاَّ مُــدْرِكٌ دُونَ رَكْعَــة وَقَضَى الْقَوْلَ وبَــنَى الْفعْلَ وَهُوَ مَا عَـــدَا الْقرَاءَةَ فَمُدْرِكُ ثَانيَة الصُّبْحِ يَقْنُتُ في رَكْعَة الْقَضَاء وَأَحْرَمَ مَنْ خَـشيَ فَوَاتَ رَكْعَة دُونَ

الصَّفِّ إِنْ ظَنَّ إِدْرَاكِهُ قَبْلَ الرَّفْعِ وَإِلا تَمادَى إلَيْهِ إِلا أَنْ تَكُونَ الأَخيرَةَ وَدَبَّ كالصَّفْيْنِ لآخِرِ فُرْجَة رَاكِعًا أَوْ قَائِمًا فَى ثانيتِه لا جالِسًا أَوْ سَاجِدًا، وَإِنْ شَكَّ فَى كَالصَّفْيْنِ لآخِرِ فُرْجَة رَاكِعًا أَوْ قَائِمًا فَى ثانيتِه لا جالِسًا أَوْ سَاجِدًا، وَإِنْ شَكَّ فَى الإِدْرَاكِ أَلْغَاهَا وَقَصْلًاهَا بَعَدَ سَلَامِهِ كَأَنْ أَذَركَهُ فَى الرُّكُوعِ وَكَبَّرَ للإِحْرَامِ فَى الْرَّكُوعِ وَكَبَّرَ للإِحْرَامِ فَى الْرَّكُوعِ وَكَبَّرَ للإِحْرَامِ فَى الْمُحَطَاطَة.

فصل: نُدِبَ للإمام اسْتخْلافُ غَيْرِه إِنْ خَشِي تَكَفَ مَال أَوْ نَفْس أَوْ مُنعَ الإِمَامَةَ لِعَجْـز أَوْ رُعَاف بنَاءً وَرَجَعَ مَأْمُومًا أَوْ الصلاَّةَ بـسَبْق حَدَث أَوْ ذَكْره وَإِنْ بِرُكُوعِ أَوْ سُجُودٍ، وَلاَ تَبْطُلُ إِنْ رَفَعُوا بِرَفْعِه قَبْلَهُ وَعَادُوا مَعَهُ، وَنُدَبَ لَهُمْ إَنْ لَمْ يَسْتَخْلَفْ، وَاسْتَـخْلاَفُ الأَقْرَبِ وَتَقْديمُهُ إِنْ قَرُبَ وَإِنْ بَجُلُوسِـه، وَإِنْ تَقَدَّمَ غَيْرُهُ صَحَّتُ كَأَنْ أَتَمُّوا أَفْذَاذًا أَوْ بَعْضُهُمْ أَوْ بِإِمَامَيْنِ إِلا الْجُمعَةَ، وَقَرَّأَ في انْتِهَاءِ الأوَّل إِنْ عَلَمَ وَإِلَّا ابْتَدَأً وَصَحَّتُهُ بإِدْرَاكَ جُزْء يُعْتَـدُّ بِهِ مِنَ الرَّكْعَة قَبْلَ عَقْد الرَّكُوع، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الْعُلَدْرِ فَكَأَجْنَبِيٍّ، فَإِنْ صَلَّى لَنَفْسه أَوْ بَنَى بِالأُولَى أَوِ الْثَالِثَةِ مِنْ رُبَاعَيَّةٍ صَحَّتْ وَإِلا فَلاَ، وَجَلَسَ المَسْبُوقُ لسَلامَه كَأَن اسْتَخْلَفَ مُسَافرٌ مُقيمًا أَوْ سُبْقَ هُوَ. فصل: سُنَّ لمُسَافِر سَفَرًا جَائزًا أَرْبَعَةً بُرد ذَهَابًا وَلَوْ بِبَحْر، أَوْ نُوتيًّا بأَهْله قَصْرُ رُبَاعِيَّة سَافَرَ بِوَقْـتِهَا أَوْ فَاتَتْهُ فِـيه إِنْ عَدَّى الْبَلَدِيُّ الْبَسَـاتِينَ المَسْكُونَةَ وَلَوْ بِقَرْيَة جُمْعَـة وَالْعَمُوديُّ حلَّتَهُ وَانْفَصَلَ غَيْرُهُمَـا إلى مَحَلِّ الْبَدْء لا أَقَلَّ، وَبَطَلَت فَى ثَلاَئَةٍ بُرُدٍ لاَ أَكْثَـرَ وَإِنْ مُنعَ كالعَاصِى بِسَـفَرِهِ وكُرِهَ لِلاَه به، ولا يَقْـصُرُ رَاجعٌ لدُونها ولَوْ لشَيْء نَسيَهُ إلا أَنْ يَخْرُجَ رَافضًا سَكْنَاها وَلَمْ يَنُو برُجُوعه الإقَامَةَ ولا عَادِلٌ عَنْ قَصِيرٍ بِلا عُذْرِ وَلَوْ كَهَائِم إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ قَطْعَ المَسَافَةِ قَبْلَ مَرَامِه، ولا مُنْفَصلُ يَنْتَظرُ رُفْقَةً إلا أَنْ يَجْـزمَ بالسَّيْرِ دُونَهَا أَوْ بِمَجيئـهَا قَبْلَ أَرْبَعَة أَيَّام وَلا نَاو إِقَامَـةً بمكَان تَقْطَعُهُ أَوْ دُخُولُ وَطَنه أَوْ مَـحَلَّ زَوْجَة دَخَلَ بِهَا وَهُوَ دُونَ المَسَافة وَقَطَعَهُ دُخُولُهُ بَعْدَهَا ثُمَّ اعتُبرَ ما بَقيَ وَدُخُولُ بَلَده وَإِنْ رُدَّ غَلَبَةً بكَريح وَنيَّةُ إقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام صِحَاحَ أَوْ الْعَلْم بِهَا عَـادَةً لا الإقَامَةِ ولَوْ طَالَتْ وَإِنْ نَوَاهَا بِصَلاَةِ قَطَعَ وَشَفَعَ إِنْ رَكَعَ وَلَمْ تُجْــزِ حَضَرِيةً وَلاَ سَفَــرِيَّةً وَبَعْدَهَا أَعَادَ بِوَقْت، وَكُرهَ اقْــتدَاءُ

مُقيم بمُسافر كَعكْسه وَتَأكَّدَ وَتَبعَهُ وَأَعَادَ بوَقْت كَأَنْ نَوَى الإِتْمَامَ وَلَوْ سَهْوًا وأَتَمَّ، فَإِنْ قَصَرَ عَمْدًا أَوْ تَأْوِيلاً بَطَلَتْ، وَسَهْوًا، فكأحْكَام السَّهْو وَإِنْ نَوَى الْقَصْرَ فأتَمَّ عَمدًا بَطَلَتْ عَلَيْه وَعَلَى مأمُومه وَسَهُوا أَوْ تَأْوِيلاً أَوْ جَهْلاً فَفَى الوَقْت وَصَحَّتْ لِمَامُومِهِ بِلاَ إِعَادَةً إَنْ لَمْ يَـتْبَعْهُ وَسَبَّحَ لَهُ وَسَلَّمَ المُسَافِرُ بِسَـلاَمِهِ وَأَتَمَّ غَيْرُهُ بَعْدَهُ وَإِنْ ظَنَّ الإِمَامَ مُسَافِرًا فَظَهَرَ خلاَفُهُ أَعَـادَ أَبَدًا كَعَكْسه إِنْ كَانَ مُسَافِرًا وَإِنْ لَم يَنُو قَصْرًا ولا إِنْمَامًا فَفَى صحَّتَهَـا قَوْلاَن، وَعَلَى الصِّحَّة فَهَلْ يَلْزَمُهُ الإِنْمَامُ أَوْ يُخَيَّرُ قَوْلان، وَلا تَجِبُ نَيَّةُ القَـصْر عَنْدَ السَّفَر، وَنُدبَ تَعْجـيلُ الأوْبَة وَالدَّخُولُ نَهَارًا وَاستَصْحَابُ هَدَيَّةِ وَرُخِّصَ لَهُ فِي جَمْعِ السَظَّهْرَيْنِ بِبَرٍّ وَإِنْ قَصُـرَ أَوْ لَمْ يَجدُّ إِنْ زَالت الشَّـمْسُ نَازَلًا ۚ وَنَوَى النُّزُولَ بَعْـدَ الغُرُوبِ فَـإِنْ نَوَاهُ قَبْلَ الاصْـفرَارِ أَخَّـرَ الْعَصْرُ وَبَعْدَهُ خُيِّرَ فيهَا، وَإِنْ زَالَتْ سَائِرًا أَخَّرَهُمَا إِنْ نَوَى الاصْفِرَارَ أَوْ قَبْلَهُ وَإِلا فَفَى وَقْـتَيْـهِمَـا كَمَنْ لا يَضْـبُطُ نُزُولَهُ وكالمَـريض وَللصَّحـيح فعْلُهُ والْعـشَاءَان كَالظُّهْرَيْن، وَمَنْ خَافَ إِغْمَاءً أَوْ نَافضًا أَوْ مَيْدَا عِنْدَ دُخُول وَقْت الثَّانيَة قَدَّمَهَا فَإِنْ سَلَمَ أَعَادَ الثَّانِيَةَ بِوَقْتِ وَفِي جَمْعِ الْعِشَاءَيْنِ بِكُلِّ مَسْجِدِ لِمَطَرِ أَوْ طِينِ مَعَ ظُلْمَة يُؤذَّنُ لِلْمَغْرِبِ كَالْعَادَة، وَتُؤَخَّرُ قَلِيلاً ثُمَّ صُلِّيا بِلا فَصْلِ إِلا بِأَذَانِ لِلْعِشَاءِ مُنْخَفض في المَسْجِد، ثُمَّ يَنْصَرَفُونَ مِنْ غَيْر تَنَفُّل، وَجَازَ لِمُنْفَرِدِ بِالْمَغْرِبِ يَجدُهُمْ بالعشاء، وَلَمُقيم بمَسْجد تَبَعًا لا اسْتَقْلاَلاً، وَلا لَجَار مَسْجد وَلَوْ مَريَضًا أو امرأة.

فحل: الْجُمعَةُ فَرْضُ عَيْنِ عَلَى الذَّكَرِ الحُرِّ غَيْرِ المَعْدُورِ المُقيمِ بِبَلَدها أَوْ بِقَرْيَة نَائِيةٍ عِنْهَا بِكَفَرْسَخٍ مِنَ المَنَارِ وَإِنْ غَيْرَ مُسْتَوْطِنِ وَصِحَّتُهَا بِاسْتِيطَانِ بَلَد أَوْ أَخْصَاصُ لاَ خِيمٍ بِجَمَاعَة تَتَقَرَى بِهِمُ الْقَرْيَةُ وَحُضُورُ اثْنَى عَشَرَ مِنْهُمْ بَاقِينَ السَلاَمِهَا وَإِنْ فَى أَوَّلَ جُمُعَةً وَإِمَامٍ مُقيمٍ، وكونِه الخَاطِبَ إلا لِعُذْرِ وَبِخُطْبَتَيْنِ مِنْ لَسَلاَمِهَا وَإِنْ فَى أَوَّلَ جُمُعَةً وَإِمَامٍ مُقيمٍ، وكونِه الخَاطِبَ إلا لِعُذْرِ وَبِخُطْبَتَيْنِ مِنْ قَيَامٍ بَعَدَ الزَّوَالِ مِمَّا تُسَمِّيهِ العَرَبُ خُطْبَةً دَاخِلَ المَسْجِدِ قَبْلُ الصلاة، فَإِنْ أَخْرُهُمُا الْجَمَاعَةُ وبِجَامِعٍ مَبْنِى عَلَى عَاداتِهِمْ مُتَّحِدٍ، أَخْرُهُمُا الْجَمَاعَةُ وبِجَامِعٍ مَبْنِى عَلَى عَاداتِهِمْ مُتَّحِدٍ،

فَإِنْ تَعَدَّدَ فِالْعَتِيقُ وَإِنْ تَأْخَرَ أَدَاءً، مُتَّصِل بِبَلَدِهَا لَا إِنْ انْفَصَلَ كَثِيرًا أَوْ خَفَّ بِنَاوَّهُ وَلَا يُشْتَرَطُ سَقَّفُهُ وَلَا قَصْدُ تَأْبِيدِهَا بِهِ أَوْ إَقَامَةُ الْخَمْسِ وَصَحَّتُ بِرَحَبَتِهِ وَطُرُقِهِ الْمُتَّصِلَةِ مُطْلَقًا وَمُنْعَتْ بِهِمَا إِنْ انْتَفَى الضِّيقُ واتِّصَالُ الصَّفُوفِ لَا بِسَطْحِهِ ولا بِمَا حُجْرَ كَبَيْت قَنَادِيله وَدَارَ وَحَانُوت.

وَسُنَّ اسْتَقْبَالُ الْخَطِيبِ وجُلُوسُهُ أَوَّلَ كُلِّ خُطْبَة وَغُسْلِ لِكُلِّ مُصَلِّ وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ وَصِحَّتُهُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَاتِّصَالُهُ بِالرَّوَاحِ، فَإِنْ فَصلَ كَثِيرًا أَوْ تَغَذَّى أَوْ نَامَ خَارِجَهُ اخْتِيَارًا أَعَادَهُ.

ونُدب تَحْسِينُ هَيْئَة وَجَمِيلُ ثِيَابِ وَتَطْيِبٌ لِغَيْرِ نِسَاءٍ وَمَشْيٌ وَتَهْجِيرٌ وَتَقْصِيرُ الخُطْبَتَيْنِ وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ ورَفْعُ صَوْتِه بِهِما وبَدُوهُمَا بِالحَمْد والصَلاة عَلَى النَّبِيِّ النَّهُ النَّا وَلَكُمْ وَأَجْزاً اذْكُرُوا الله يَذْكُرْكُمْ وَقَرَاءَةٌ فِيها وَتَوكَّوٌ عَلَى عَصَا وَقَرَاءَةُ الْجُمُعَةِ وَهَلْ أَتَاكَ أَوْ سَبِّحْ وَحُصُورُ صَبِي وَمُتَجَالَة وَمُكَاتِب وَقَنِّ أَذِنَ سَيِّدُهُ وَتَأْخِيرُ مَعْذُورِ الظُّهْرَ إِنْ ظَنَّ زَوَالَ عُذْرِهِ وَإِلاَ فَلَهُ التَّقْدِيمُ وَغَيْرُ المَعْذُورِ إِنْ صَلاَّهُ مُدْرِكًا لَرَكْعَةً لَوْ سَعَى لَمْ يُجْزِهِ كَمعْذُورِ إِنْ عَنْدُهُ وَتَأْخِيرُ مَعْذُورِ الظُّهْرَ إِنْ ظَنَّ زَوَالَ عُذْرِهِ وَإِلاَ فَلَهُ التَقْدِيمُ وَغَيْرُ المَعْذُورِ إِنْ صَلاَّهُ مُدْرِكًا لَرَكْعَةً لَوْ سَعَى لَمْ يُجْزِهِ كَمعْذُورِ وَاللَّ عَذْرُهُ، أَوْ صَبِي بَلَغَ، وَحَمْدُ عَاطِس سَرِّا حَالَ الخُطْبَةِ كَتَأْمِينٍ وَتَعَوَّذُ وَاسْتِغْفَارٍ عِنْدَ ذِكْرِ طَبِي السَّبِ

وَجَازَ تَخَطِّ قَبْلَ جُلُوسِ الْخَطِيبِ لِفُرْجَة وَبَعْدَهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ مُطْلَقًا كَمَشْيِ بَيْنَ الصُّفُوفِ وَكَّلاَمٍ بَعْدَهَا لِلصَّلاةِ وَذِكْرٌ قَلَّ سِراً، وَنَهْى خَطِيبٍ أَوْ أَمْرُهُ وَإِجَابَتُهُ.

وكُرهَ تَخَطِّ قَبْلَ الجُلُوسِ لغَيْسِ فُرْجَة وَتَرْكُ طُهْرِ فَيهِمَا وَالْعَمَلِ يَوْمَهَا وَتَنَفَّلُ عَنْدَ الأَذَانِ لَجَالَسِ يُقْتَدَى بِه وَحُضُورُ شَابَة غَيْسِ مُفْتَنَة وَسَفَر بَعْدَ الْفَجْرِ وَحَرُمُ عِنْدَ الأَذَوَالِ كَتَخَطِّ أَوْ كُلاَمٍ فَى خُطُبَتَيْه وَبَيْنَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَسْمَعُ إِلاَّ أَنْ يَلْغُو وَسَلامٌ وَرَدَّهُ وَتَشْمِيتُ عَاطِسِ وَنَهْى لاَغ أَوْ إِشَارَةٌ لَهُ أَوْ أَكُلُ أَوْ شُسِرَبٌ وَابْتِدَاءُ صَلاَة بِخُرُوجِهِ وَيَشْمِيتُ عَاطِسٍ وَنَهْى لاَغ أَوْ إِشَارَةٌ لَهُ أَوْ أَكُلُ أَوْ شُسِرَبٌ وَابْتِدَاءُ صَلاَة بِخُرُوجِهِ وَإِنْ لِدَاخِلٍ وَلاَ يَقْطَعُ الدَّاخِلُ إِلا إِنْ تَعَمَّدَ وَفُسِخَ بَيْعٌ وَنَحُوهُ بِأَذَانِ ثَانًا فَإِنْ فَاتَ وَالْقِيمَةُ حَيِنَ الْقَبْضَ.

وعُذْرُ تَرْكِهَا كَالْجَمَاعَة شَدَّةُ وَحْلِ وَمَطَرٍ وَجُذَامٍ وَمَرَضٍ وَتَسَمْرِيضٍ وَشَدَّةُ مَرَضٍ قَسَدَّةُ مَرَضٍ قَسْرِهِ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَرَبٍ وَعُرَى " مَرَضٍ قَرِيبٍ وَنَحْوِهِ وَخَوْفٌ عَلَى مَالٌ ولَوْ لِغَيْسِهِ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَرَبٍ وَعُرَى " وَرَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ فَيَجِبُ إِزَالَتُهَا إِنْ أَمْكَنَ، وَعَدَمُ وُجُودٍ قَائِدٌ لاعْمَى لا يَهْتَدِى بِنَفْسِهِ.

فحل: سُنَّ لِقَتَالَ جَائِزٍ أَمْكُنَ تَرْكُهُ لِبَعْضِ قَسْمُهُمْ قَسْمَيْنِ وَعَلَّمَهُمْ وَصَلَّى بِأَذَانِ وَإِقَامَة بِالأُولَى رَكْعَة فَى الثَّنَائِيَّة وَرَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِهَا ثُمَّ قَامَ دَاعِيًا أَوْ سَاكِتًا مُطْلَقًا أَوْ قَارِبًا فِي الثَّنَائِيَّة فَأَتَمَتْ أَفْ لَدَاذًا وانْصَرَفَتْ فَتَأْتِي الثَّانِيَةُ فَيُصَلِّى بِهَا مَا بَقَى، فَإِذَا سَلَّمَ قَضَوْا مَا فَاتَّهُمْ، وَإِنْ سَهَا مَعَ الأُولَى سَجَدَتْ بَعْدَ إِكْمَالِهَا الْقَبْلِيَّ فَيْ الشَّلْمِ وَسَجَدَت الثَّانِيَةُ الْقُبْلِيَّ مَعَهُ وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَ الْقَضَاء وَإِنْ لَمْ يُمْكُنْ تَرْكُهُ لَبَعْضِ صَلَّوْا آخِرَ المُخْتَارِ إِيمَاءً أَفْ لَذَاذًا إِنْ لَمْ يُمْكِنْ رُكُوعٌ وَسُجُودٌ وَحَلَّ لِبَعْضِ صَلَّوْا آخِرَ المُخْتَارِ إِيمَاءً أَفْ لَذَاذًا إِنْ لَمْ يُمْكِنْ رُكُوعٌ وَسُجُودٌ وَحَلَّ لِبَعْضٍ صَلَّوْا آخِرَ المُخْتَارِ إِيمَاءً أَفْ لَذَاذًا إِنْ لَمْ يُمْكِنْ رُكُوعٌ وَسُجُودٌ وَحَلَّ لِلسَّرُورَةِ مَسْنَى وَضَرْبٌ وَطَعْنَ وَكَلاَمٌ وَعَدَمُ تَوَجُهُ ومَسْكُ مُلَطَّخٍ وَإِنْ أَمِنُوا بِهَا لَلْمَرُورَةِ مَسْنَى وَضَرْبٌ وَطَعْنَ وَكَلاَمٌ وَعَدَمُ تُوجَهُ ومَسْكُ مُلَطَّخٍ وَإِنْ أَمِنُوا بِهَا أَتُعَمَّدُ مَالَاهً أَمْنِ.

فصل: صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ في حَقِّ مَأْمُورِ الجُمُعَة، وَهِي رَكْعَتَانِ مِنْ حِلِّ النَّافِلَة لِلزَّوَالِ يُكَبِّرُ سَتًا بَعدَ الإِحْرَامِ ثُمَّ خَمْسًا غَيْرَ الْقِيَامِ مُواَلِ إِلا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ، وَتَحَرَّاهُ مُؤْتَمٌ لُمْ يَسْمَعْ فَإِنْ نَسِيهُ كَبَّرَ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَأَعَادَ الْقرَاءَة، وَسَجَدَ الْمُؤْتَمِّ، وَلَا يَرْكُعُ وَأَعَادَ الْقرَاءَة يُكبِّرُ سَبعًا بَعْدُ، فَإِنْ رَكَعَ تَمَادَى وَسَجَدَ قَبْلُ وَلَوْ لَتَوْكَ وَاحِدَة وَمُدْرِكُ الْقرَاءَة يُكبِّرُ سَبعًا ومُدْرِكُ الثَّانِية يُكبِّرُ خَمْسًا ثُمَّ سَبْعًا بِالْقِيَامِ كَمُدْرِكِ التَّشَقَّدِ وَرَفَعَ يَدَيَّهِ في الأولَى فَقَطْ.

وَنُدِبَ إِحْيَاءُ لَيْلَتِهِ وَغُسْلٌ وَبَعْدَ الصَّبْحِ وَتَطَيَّبٌ وَتَزَيَّنٌ وَإِنْ لِغَيْرِ مُصَلٍّ وَمَشْيٌ فَى ذَهَابِهِ وَرُجُوعٌ فَى طَرِيقِ أُخْرَى، وَفِطْرٌ قَبْلَهُ فَى الْفِطْرِ وَكَوْنُهُ عَلَى تَمْرِ وَتَأْخَيرُهُ فَى النَّعْرِ، وَخُرُوجٌ بَعْدَ شَمْسٍ لَمَنْ قَرُبَتْ دَارُهُ، وَتَكْبِيرٌ فَيهِ وَجَهْرٌ بِهِ وَجَهْرٌ بِهِ لِلشَّرُوعِ فِى الصَّلاةِ وَإِيقَاعُهَا بِالمُصلَّى إِلا بِمكَّةَ وَقَرَاءَةٌ بِكَسَبِّحْ والشَّمْسِ وَخُطْبَتَانَ كَالْجُمُعَة وَبَعْدِيَتِهِ مَا وَأُعِيدَتَا إِنْ قُدِّمَتَا وَاسْتَفْتَاحُهُمَا بِتَكْبِيرٍ وَتَخْلِيلُهُمَا بِهِ بِلاَ حَدَّ كَالْجُمُعَة وَبَعْدِيَتِهِ مَا وَأُعِيدَتَا إِنْ قُدِّمَتَا وَاسْتَفْتَاحُهُمَا بِتَكْبِيرٍ وَتَخْلِيلُهُمَا بِهِ بِلاَ حَدَّ

وَاسْتِمَاعُهُمَا وَإِقَامَتُهَا لِغَيْرِ مَأْمُورِ الجُمُعَةِ، أَوْ لِمَنْ فَاتَتْهُ مَعَ الإِمَامَ، والْتَكْبِيرُ إِثْرَ خَمْسَ عَشَرَةَ فَرِيضَةً مِنْ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، فَإِنْ نَسِى كَبَّرَ إِنْ قَرُبَ وَغَيْرُ مُؤْتَمٍّ تَرَكَ إِمَامَهُ وَلَفْظُهُ وَهُوَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» ثَلاَثًا وَكُرِهِ تَنَفَّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا بِمُصَلِّى لا بِمَسجِدٍ.

فصل: سُنَّ وَتَأَكَّدَ لَكُسُوفِ الشَّمْسِ وَلَوْ بَعْضًا رَكْعَتَانَ بِزِيَادَة قَيَامٍ وَرَكُوعٍ فِيهَمَا لَمَامُورِ الصَّلَاة وَإِنَّ صَبِيًا وَعَمُوديًا وَمُسَافِرًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَّ سَيْرُهُ لَمُهِمٍّ وَوَقَتُهُمَا كَالعِيدَ وَنُدبَ صَلَاتُهَا بِالمَسْجِد وَإِسْرَارُهَا وَتَطُويلُ الْقرَاءَة بِنَحْوِ الْبَقَرَة ومُواليَاتِهَا فِي الْقَيَامَات، وَالرُّكُوعُ كَالْقِرَاءَة وَالسَّجُودُ كَالرُّكُوعِ إِلاَّ لَخُوفِ خُرُوجِ الْوَقْتَ أَوْ ضَرَرِ المأمنُومِ وَالْجَمَاعَةُ فِيهَا وَوَعْظٌ بَعْدَهَا، وَتُدْرَكُ الرَّكْعَة بِالرَّكُوعِ الثَّانِي وَإِن انجَلَتْ قَبْلَ رَكْعَة أَتَمَهَا كَالنَّوافِل، وَبَعدَهَا فَقَوْلاَن بِلاَ تَطْوِيلِ.

وَنُدَبَ لِخُسُوفِ الْقَمَرِ رَكْعَـتَانِ جَهْرًا كالـنَّوَافِلِ، وَتَكْرَارُهَا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يَغِيبَ أَوْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

فصل: صَلاَةُ الاسْتَسْقَاء حُكْمًا وَوَقْتًا وَصَفَةً كَالْعِيدِ إِلَا التَّكْبِيرَ لِزَرْعِ أَوْ شُرْبِ وَإِنْ بِسَفِينَة وَكُرِّرَتْ إِنْ تَأْخَرَ، يَخْرُجُ الإِمَامُ وَالنَّاسُ ضُحَى مُشَاةً بِبَذْلَةٍ وَذَلَّةٍ الإِمَامُ وَالنَّاسُ ضُحَى مُشَاةً بِبَذْلَةٍ وَذَلَّةٍ إِلا شَاّبَةً وَغَيْرَ مُمَيَّزٍ ولا يُمْنَعُ ذِمِّى وانْفَرَدَ لا بِيَوْمٍ.

وَنُدِبَ خُطْبَتَانَ بَعْدَهَا كَالْعَيد بِالأَرْضِ وَإِبْدَالُ التَّكْبِيرِ بِالاسْتِغْفَارِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقَبْلَةَ قَائِمًا فَيُحُولُ رِدَاءَهُ يَجْعَلُ مَا عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ عَلَى الأَيْمَنِ بِلاَ تَنْكِيسٍ، ثُمَّ يُبَالِغُ فَى الدَّعَاءِ وحَوَّلَ الذَّكُورُ فَقَطْ كَلَاكَ جُلُوسًا وَأَمَّنُوا عَلَى دُعَائِهِ مُنْتَهِلِينَ، وَصِيَامُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَهَا وصَدَقَةٌ وَأَمَرَ الإِمَامُ بِهِمَا كَالتَّوْبَة ورَدِّ التَّبْعَاتِ وَإِقَامَتُهَا لِطَلَبِ سَعَةٍ وَدُعَاء عَيْرِ المُحْتَاجِ لِمُحْتَاجٍ لا الصَّلاَة، وَجَازَ نَفْلٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَها.

فصل: غَسْلُ المَيِّتِ المُسْلِمِ المُسْتَقِرِّ الحَيَاةِ غَيْرَ شَهِيدِ المُعْتَرَكِ بِمُطْلَقِ كَالجَنَابَةِ، وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ فَرْضَا كَفَايَة كَكَفَيهِ وَدَفْنِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْغُسْلُ يُمَّمَ وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ بِالْقَضَاءِ إِنْ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَوْ بِالْفَوَاتِ وَإِبَاحَةُ الوَطْءِ بِرِقِّ تُبِيحُ الْغُسْلَ لكُلِّ بلاَ قَضَاء، ثُمِّ الأَقْـرَبُ فَالأقْرَبُ منْ أَوْليَائه ثُمَّ أَجْنبيٌّ ثُمَّ امْـرَأَةٌ مَحْرَمٌ، ثُمَّ يُمِّمَ لمرْفَقَيْـه كَعَدَم المَاء وَتَقَطُّع الْجَسَد أَوْ تَسَلخـهِ منْ صَبِّه، وَيَسْقُطُ الدَّلْكُ إنْ خيفَ منْهُ تَـسَلُّخُ كَكَثْرَة المَوْتَـى جدًّا وَإِنْ لَم يكُنْ لِلْمَرَأَة زَوْجٌ أَوْ سَـيِّدٌ فَأَقْرَبُ امْرَاة، فَالأَقْرَبُ، ثُمَّ أَجْنَبَيَّةٌ ثُمَّ مَحْرَمٌ وَيَسْتُرُ جَميعَ بَدَنَهَا وَلاَ يُبَاشِرُ جَسَدَهَا بالدَّلْك بَلْ بخرْقَة كَثْيفَة ثُمَّ يُمِّمَتْ لكُوْعَيْهَا، وَوَجَبَ سَتْرُ عَـوْرَتُه منْ سُرَّته لرُكْبَتُ هُ وَنُدبَ لأَحَد الزَّوْجَين كَأْمَة مَعَ سَيِّد، وَسَدْر يُسْحَقُ وَيُضْرَبُ بَمَاء قَليل يُعْرَكُ به جَسَـدُهُ فَكَصَابُون وَتَجْرِيدُهُ، وَوَضْعُهُ عَلَى مُرْتَفَع وَإِيْتَـارُهُ لسَبْع ولا يُعَادُ كَوُضُوئه لخُرُوج نَجَاسَة وَغُسلَتْ وَعَـصرُ بَطْنه برفْق وَكَثْرَةُ صَبِّ المَاء في غَسْل مَخْرَجَيْه، وَيَلَفُّ خَرْقَةً كَثيفَةً بيَده ولَهُ الإفْضَاءُ إنْ اضْطُرَّ وَتَوْضَئَتُهُ أَوَّلاً بَعْدَ إزَالَة مَا عَلَيْه منْ أَذًى، وَتَعَهُّدُ أَسْنَانه وأَنْفه بخرْقَة نَظيفة، وإمَالةُ رأسه برفْق لمَضْمَضَة وَعَدَمُ حُضُورٍ غَيْـرٍ مُعِينٍ، وكافُورٌ فِي الأخيرَة وَتَنشُّفُه وَعَــدَمُ تَأْخيرَ التَّكْفين عَن الْغُسْلِ وَاغْـتِسَالُ الغَـاسِلِ وَبَيَاضُ الْكَفَنِ وَتَجْــمِيرُهُ وَالزَّيَــادَةُ عَلَى الْوَاحد وَوتْرُهُ وَتَقْميصُهُ وَتَعْميمُهُ وَعَذَبَةٌ فيهَا وأُزْرَةٌ ولفافَتَان والسَّبْعُ للْمَرْأَة لزيَادَة لفَافَتَيْن وَخَمَار بَدَلَ العَـمَامَة وَحُـنُوطٌ دَاخِلَ كُلِّ لفَافَة، وَعَلَى قُطْنِ يُلْصَقُ بِمَنَافِذِهِ وَمَسَاجِدِه ومَرَاقه وَإِنْ مُحْرِمًا ومُعْتَدَّةً وَتَوَلاَّهُ غَيْرُهُمَـا وَتَكْفينُهُ بِثَيَابٍ كَجُمْعَتِهِ، وَهُوَ مِنْ مَالِ المَيِّت كَمؤَن التَّجْهيز يُقَدَّمُ عَلَى دَيْن غَيْر المُرْتَهن، فَعَلَى المُنْفق بقَرَابَة أَوْ رق لاَ زَوْجيَّة فَمنْ بَيْت المال فَعلَى المسلمينَ.

وَالْوَاجِبُ سِتْدَ الْعَوْرَةِ وَالْبَاقِي سُنَّةٌ، وَمَشْىُ مُـشَيِّعٍ وَتَقَدَّمُهُ وَإِسْـرَاعُهُ بِوَقَارٍ وَتَأْخُّرُ رَاكَبِ وَامْرَأَةَ وَسَتْرُهَا بِقُبَّة.

وَأَرْكَانُ الصَّلَاةُ: النِّيَّةُ وَأَرْبَعُ تَكْبِيراَتِ فإنْ زَادَ لَمْ يُنْتَظَرْ وَإِنْ نَقَصَ سُبِّحَ لَهُ فَإِنْ رَجَعَ لَهُ رَجَعَ لَهُ رَجَعَ وَإِلاَّ كَبَّرُوا وَسَلَّمُوا، ودُعَاءٌ لَهُ بَيْنَهُنَّ بِمَا تَيَسَّرَ، وَدُعَاءٌ بَعْدَ الرَّابِعَةِ إِنْ أَحَبَّ يُثَنَّى وَيُجْمَعُ إِنِ احْتَاجَ يُغَلَّبُ المُ ذَكَّرُ عَلَى المُ وَنَّث، وَإِنْ وَالاَهُ أَوْ، وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلاَثٍ عَمْدًا أَعَادً إِنْ لَمْ تُدُفِّنْ وَتَسْلِيمَةٌ، وَنُدِبَ لِغَيْسُ وِ الإَمَامِ إِسْرارُهَا وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلاَثٍ عَمْدًا أَعَادً إِنْ لَمْ تُدُفِّنْ وَتَسْلِيمَةٌ، وَنُدِبَ لِغَيْسُ لِلإَمَامِ إِسْرارُهَا

وَقِيَامٌ لَقَادِرِ وَصَبَرَ الْمَسْبُوقُ لِلتَّكْبِيرِ فَإِنْ كَبَّرَ صَحَّتْ وَلاَ يُعْتَدُّ بِهَا وَدَعَا إِنْ تُرِكَتْ وَإِلاَّ وَالْمَنْ وَالْمَدَاءُ اللهِ وَالْصَّلاَةِ وَالْمَلاَةِ وَالْمَنْ فَقَطْ وَابْتِدَاءُ الدَّعَاء بِحَمْدِ اللهِ والْصَّلاَة عَلَى نَبِيهِ عَلَيْ اللهِ والْمَلاَة وَالْمَلْ وَالْمُلْ وَالْمُولِ وَاللهِ وَالْمَلْ وَاللهِ وَالْمَلْ وَاللهِ وَالْمَلْ وَاللهِ وَالْمَلْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَلْ وَاللهِ وَالْمَلْ وَاللهِ وَالْمَلْ وَاللهِ وَالْمَلْ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّ

وَاللَّهِ عِلَى أَيْمَنَ مُ قَبَّلاً وَعَلَى سُنَّة رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلُهُ بِأَحْسَنِ قَبُول ، وَاضِعِه : بِاسْمَ الله وَعَلَى سُنَّة رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلُهُ بِأَحْسَنِ قَبُول ، وَتُدُورِكَ إِنْ خُولِفَ إِنْ لَمْ يُسَوَّ عَلَيْهِ التَّرَابُ كَثْرِكِ الْغُسْلِ أَو الصَّلاة إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ وَلَا صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ مَا بَقِى بِه، وسَدُّهُ بِلَبِنِ فَلُوحٍ فَقَرْمُودٍ فَقَصَب، وإلا فَشَنُّ التَّرَابِ أَوْلَى مِنَ التَّابُوتِ وَرَفْعَهُ كَشِبْرٍ مُسَنَّمًا وتَعْزِيَةُ أَهْلِهِ وتَهْيِئَةُ طَعَامٍ لَهُمْ فَشَنْ التَّرَابِ أَوْلَى مِنَ التَّابُوتِ وَرَفْعَهُ كَشِبْرٍ مُسَنَّمًا وتَعْزِيَةُ أَهْلِهِ وتَهْيِئَةُ طَعَامٍ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى مُحرَّمٍ ، والتَّصَبُّرُ وَالتَّسْلِيمُ لِلْقَضَاءِ كَتَحْسِينِ الْمُحْتَضَرِ ظَنَّهُ بِالله بِقُوةَ الرَّجَاء فيه.

وَتَلْقَينُهُ الشَّهَادَتَيْنِ بِلُطف، ولا يُكرَّرُ إِنْ نَطَقَ بِهَا إِلاَّ أَنْ يَتَكلَّمَ بَأَجْنَبِي، وَحَائِضِ وَاسْتِي قَبْاللَّهُ عِنْدَ شُخُوصِهِ عَلَى شَقِّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ ظَهْرِهِ، وَتَجنَّبُ جُنُب وَحَائِضِ وَتَمْ فَال وَاللَّهَ لَهْ و وَإَحْضَارُ طيب وأَحْسَنِ أَهْلِهِ وأَصْحَابِهِ وَدُعَاءٌ وَعَدَمُ بُكَى وَتَمْ فَال وَاللَّهَ لَهْ و وَيُعَاءٌ وَعَدَمُ بُكَى وَتَعْميضَهُ وَشَدُ لُكَوْبٍ وإِسْراعُ تَجْهِيزِهِ وَتَعْميضَهُ وَشَد لُكُوبٍ وإِسْراعُ تَجْهِيزِهِ الأَرْضِ وَسَتْرُهُ بِشُوبٍ وإِسْراعُ تَجْهِيزِهِ اللَّ كَالْغَرَق.

وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ بِلاَ حَدٍّ وَالدُّعَاءُ وَالإعْتِبَارُ عِنْدَهَا.

وَجَارَ غَسْلُ اَمْرَأَةِ ابْنَ ثَمَانَ وَرَجُلُ كَرَضِيعَة، وتَسْخِينُ مَاء وتَكْفِينٌ بِمَلْبُوسٍ، أَوْ مُزَعْفَر أَوْ مُورَّسٍ وَحَمْلُ غَيْرٍ أَرْبَعَة وَبَدْءٌ بِأَى نَاحِيةٍ بِلاَ تَعْيِينٍ، وَخُرُوجُ مُتَجَالَة كَشَابَةً لَمْ يُخْشَ فَيْتَنَهَا في كَأْبِ وزَوْج وَابْنِ وَأَخِ، وَنَقْلُهُ لِمَصْلَحَة إِنْ لَمْ تُنتَهَكُ عَرْمَاتُهُ وَبُكِي عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَةً بِلاَ رَفْعِ صَوْتٍ وَقُولٍ قَبِيحٍ وَجَمْعً أَمْوَاتٍ لِقَبْرِ

لضَرُورَة، وَوَلِيَ الْقِبْلَةَ الأَفْضَلُ وفي الصَّلاَةِ يَلَى الإِمَامَ أَفْضَلُ رَجُلٍ، فالطِّفْلُ الحُرُّةُ فالأَمَةُ.

وكُرهَ حَلْقُ رَأْسه وَقَلْمُ ظُفْره وَضُمَّ مَعَـهُ إِنْ فُعلَ، وَقَرَاءَةٌ عِنْدَ المَوْت وَبَعْدَهُ، وَعَلَى الْقُبُورِ إِلاَّ لقَصْد تَبرُّك بِلاَّ عَـادَة وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلاَّ صَلاَةً أَوْ بَعْدَهَا بِلاَ إِذْن إِنْ لَمْ يُطُوِّلُوا، وَصَيَاحٌ خَلْفُهَا بِكَاسْتَغْفُرُوا لَهَا، وإِدْخَالُهَا المَسْجُدَ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهَا فيه، وَتَكْرَارُهَا إِنْ أُدِّيَتْ جَمَاعَةً وَإِلاَّ أُعِيدَتْ جَمَاعَةً، وَصَلاَةُ فَاضِل عَلَى بدْعيِّ أَوْ مُظْهِر كَبِيرَة أَوْ مَـقْتُول بِحَدٍّ وَتَكْفِينٌ بِحَرِيرٍ وَخَزٍّ وَنَجِسٍ، وَكَأَخْضَـرَ وَمُعَصْفَرٍ أَمْكَنَ غَيْـرُهُ وَزِيَادَةُ رَجُلُ عَلَى خَمْسَـة وَأَمرَأَةً عَلَى سَبْعَـة، وَاجْتمَـاعُ نسَاء لبُكًى سِرًا، وَتَكْبِيرُ نَعْشِ وَفَرْشُهُ بِحَرِيرِ وَإِتْبَاعُهُ بَنَارُ وَإِنْ بِبُخُورِ وَنداءٌ به بمَسْجِد أَوْ بَابِه إِلاَّ الإعْلاَمَ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ وَقِياَمٌ لَهَا ، وَالصَّلاَّةُ عَلَىَ غَائبٌ وَتَطْبِينَ قَبْر أَوْ تُسْبِيضُهُ وَنَقْشُهُ وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ بأَرْضِ مُبَاحَة بلاَ مُبَاهَاة وَإِلاَّ حَرُمَ وَمَشْيٌ عَلَيْه إِنْ كَانَ مُسَنَّمًا وَالطَّريقُ دُونَهُ، وَتغسيلُ مَنْ فُقدَ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُتُه وَصَلاَةٌ عَلَيْه كَمَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا، وَلَوْ تَحَرَّكَ أَوْ بَالَ أَوْ عَطَسَ إِنْ لَمْ تُحَقَّقْ حَيَاتُهُ وَتَحْنيطُهُ وَتَسْمِيَــتُهُ وَدَفْنُهُ بِدَارٍ وَلَيْسَ عَيْبًا بِــخِلاَفِ الْكَبيرِ وَغَسْلُ دَمــه وَلُفَّ بخرْقَة وَوُورىَ وَحَرُمَــا لَكَافَر، وَإِنْ صَـغيــرًا ارْتَدَّ أَوْ نَوَى به مَالكُــهُ الإسْلاَمَ وَهُوَ كَتَــابَيٌّ وَإِنْ اخْتَلَطُوا غُسِّلُوا وَمُسِيِّزَ المُسْلَمُ في الصَّلاَة بِالنِّيَّة كَشَهِيد مُعْتَرَك لحَسَاته وَلَوْ ببكاد الإسْلاَم أَوْ لَمْ يُقَاتِل أَوْ قَتَلَهُ مُسْلَمٌ خَطَأَ، أَوْ رُفعَ مَنْفُوذَ المَقَاتِلِ كَالْمَغمُورِ وَدُفِنَ بِثِيَابِهِ المُسباحَةِ إِنْ سَتَرَتْهُ وَإِلا زِيدَ وَخُفٍّ وَقَلَنْسُوَة وَمَنْطَقَـة قَلَّ ثَمَنُهَا، وَحَاتَم قَلَّ فَصُّهُ لاَ دِرْعِ وَسِلاحٍ، وَالْقَبْـرُ حَبْسٌ عَلَى المَيِّت لا يُنْبَشُ مَا دَامَ به إلا لضَرُورَة، وَأَقَلُّهُ مَا مَنَعَ رَائِحَتَهُ وَحَرَسَهُ، وَرُمِيَ مَيِّتُ الْبَحْرِ بِهِ إِنْ لَمْ يُرْجَ الْبَرُّ قَبْلَ تَغَيّْرِهِ.

وَحَرُمَ نِيَاحَةٌ وَلَطْمٌ وَشَقُّ جَيْبٍ، وَقَوْلُ قَبِيحٍ، وَتَسْخِيمُ وَجْهٍ أَوْ تَوْبٍ وَحَدْقٌ.

وَلاَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءٍ لَمْ يُوصِ بِهِ، وَيَنْفَعُهُ صَدَقَةٌ وَدُعَاءٌ.

باب: الزَّكَاةُ فَرْضُ عَيْنِ عَلَى الحُرِّ المَالِكِ للنِّصَابِ مِنَ النَّعَمِ وَالحَرْث وَالْعَيْنِ إِنْ تَمَّ الحَـوْلُ في غَيْرِ الحَـرْثِ وَالمَعْدِنِ وَالرِّكَـازِ وَإِنْ وَصَلَ السَّاعي إِنْ كَانَ فِي النَّعَمِ وَتَمَّ النِّصَابُ وَإِنْ بِنَتَاجٍ أَوْ إِبْدَالِ مِنْ نَوْعِـهَا أَوْ عَامِلَةً أَوْ مَعْلُوفَةً لأَ مُتَوَلِّدَةً مِنْهَا وَمِنْ وَحْشِ وَضُمَّتِ الْفَائِدَةُ مِنْهَا وَإِنْ بِشِرَاءِ لَهُ وَإِنْ قَبْلَ الْحَول بِيَوْم لاَ لأَقَلَّ، أَمَّا الإِبِلُ فَفَى كُلِّ خَمْسِ ضَائِنَةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جُلُّ غَنَم الْبَلَد المُعْزَ إِلَى أَرْبَعِ وَعِـشْـرِينَ، وفِى خَمْسِ وَعِـشْـرِينَ بِنْتُ مَـخَـاضٍ أَوْفَتْ سَنَةً، وفي سِتٍّ وَثَلاَثِينَ بِنْتُ لَبُونِ أَوْفَتْ سَنَتَيْنِ وفي سِتٍّ وَأَرْبَعِيْنِ حِقَّةٌ أَوْفَتْ ثَلاَئًا، وفي إحْدَى وسِتِّينَ جَذَعَـةٌ ۚ أَوْفَتْ أَرْبَعًا، وَفِى سِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُــونِ، وَفَى إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقْتَانِ، وفي مِائَةٍ وَإِحدَى وَعَشْرِينَ إلى تِسْعِ وَعِشْرِينَ حِقَّتَانِ أَوْ ثَلاَثُ بَنَات لَبُون الْخِيَارُ لِلسَّاعِي تَعَيَّنَ مَا وُجِدَ، ثُمَّ في كُلِّ عَشْرِ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بنْتُ لُبُونِ وَكُلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، وَأَمَّا الْبَقَرُ فَفَى كُلِّ ثَلاَثينَ تَبيعٌ دَخَلَ فَى الثَّالئَة، وفي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ دَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ، وَأَمَّا الْغَنَمُ فَـفِي أَرْبُعِينَ جَذَعَةٌ أَوْ جَذَعٌ ذُو سَنَةٍ، وفي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعَشْرِينَ شَاتَانِ، وَفي مِائتَيْنِ وَشَاةً ثَلاَثٌ، وَفي أَرْبَعِمائَة أَرْبَعٌ، ثُمَّ لكُلِّ مائة شَاةٌ وَضُمَّ بُخْتٌ لعرَابٍ وَجَامُوسٌ لِبَـثَرِ وَضَأَنٌ لِمَعْزِ، وَخُيرَ السَّاعِي إِنْ وَجَبَتْ وَاحِـدةٌ وَتَسَاوِيَا وَإِلا فَمِنَ الأَكْثَرِ وَإِنْ وَجَبَ اثْنَتَانِ فَـمنْهُمَا إِنْ تَسَاوَيَا أَوْ وَالأَقَلُّ نِصَـابًا غَيْرَ وَقُصِ وَإِلا فَمِنَ الأَكْــثَرِ وَثَلاَثٌ فَمِنْهُمَــا، وَخُيِّرَ فى النَّالِثَـةِ إِنْ تَسَاوَيَا وَإِلا فَكَذَلِكَ، وَمَنْ أَبْدَلَ أَوْ ذَبَحَ مَاشــيَّتَهُ فــرَارًا أُخذَتْ منْهُ وَلَوْ قَبْلَ الْحَوْلُ إِنْ قَـرُبَ وَبَنَى فِي رَاجِعَةٍ بِعَيْبِ أَوْ فَلَسِ أَوْ فَـسَادِ لا إِقَالَةً، وَخُلَطَاءُ المَاشِيَةِ كَمَالِكِ وَاحِدٍ فِي الزَّكَاةِ إِنْ نُوِيَتْ وَكُلُّ تَجِبُ عَلَيْهِ وَاجْتَمَعَا بِمِلْكِ أَوْ مَنْفَعَةٍ في الأَكْشُرِ مِنْ مَرَاحٍ وَمَاءٍ وَمَبِيتٍ وَرَاعٍ بِإِذْنِهِمَـا وَفَحْلٍ وَرَجَعَ المَأْخُوذُ مِنْهُ عَلَى صَاحِبِهِ بِنسْبَةٍ عَدَدِ مَا لَكُلِّ بِالْقَيْمَةِ وَقْتَ الْأَخْذِ وَتَعَيَّنَ أَخْذُ الْوَسَط وَلُو انْفُرَدَ الْخِيَارُ أَوِ الشِّرَارُ إِلا أَنْ يَتَطَوَّعَ المُزَكِّي أَوْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ المَعيبَة أَحَظَّ وَمَجيءُ السَّاعِي إِنْ كَانَ شَرْطَ وُجُوبٍ فَلاَ تُجْزِئُ إِنْ أَخْرَجَهَا قَبْلَهُ مَا لَم يَتَخَلَّفْ ويَسْتَقْبلُ

الْوَارِثُ وَلا تُبْدَأُ إِنْ أَوْصَى بِهَا وَتَجِبُ فِيمَا ذَبَحَهُ أَوْ بَاعَهُ بَعْدَهُ بِغَيْدِ فِرَارٍ وَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ مَاتَ لاَ إِنْ مَاتَتْ أَوْ ضَاعَتْ بِلاَ تَفْرِيطٍ.

وفى خَمْسَةِ أَوْسُقِ فَأَكْثَرَ مِنَ الْحَبِّ وَذَوَاتِ الزَّيُوتِ الأَرْبُعِ وَالتَّـمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقَطْ وَإِنْ بِأَرْضِ خَرَاجِـيَّة نصْفُ عُشْرِ الْحَبِّ وَزَيْتِ مَــا لَهُ زَيْتٌ وَجَازَ مِنْ حَبِّ غَيْــر الزَّيْتُونِ وَتُمَنِ مَا لاَ زَيْتَ لَهُ وَمَــا لاَ يَجِفُّ مِنْ عِنَبِ وَرُطَبِ وَلاَ يُجْزِئُ مِنْ حَبِّهِ وَكَفُولٍ أَخْضَرَ وَجَازَ مِنْ حَبِّهِ إِنْ سُقِىَ بِآلَةٍ وَإِلا فَالعُشْرُ وَلَوِ اشْتَرَى السَّيْحَ أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَيُقَـدَّرُ الجَفَافُ وَإِنْ لَمْ يَجِفَّ وَإِنْ سُقِىَ بِهِـمَا فَعَلَى حُكْمهـمَا وَتُضمُّ الْقَطَانِي لِبَعْضِهَا كَقَمْحٍ وَسُلْتِ وَشَعِيرٍ لا عَلَسٍ وَذُرَةٍ وَدُخْنِ وَأُرْزِ وَهِيَ أَجْنَاسٌ لا تُضَمُّ، وَالزَّيْتُونُ وَالسِّمْسِمُ وَبِزْرُ الْفُجْلِ، وَالْقُرْطُمُ أَجْنَاسٌ وَالزَّبيبُ جِنْسٌ وَالتَّمْرُ جنْسٌ، وَاعْتُبُ وَ الأُرْزُ وَالعَلَسُ بِقَشْرِهِ كَالشَّعِيرِ، وَالْوُجُوبُ بِإِفْرَاكِ الحَبِّ وَطيب الثَّمَر فَيُحْسَبُ مَا أَكَلَهُ أَوْ تَصَـدَّقَ أَو اسْتَأْجَرَ به بَعْدَهُ لا أَكْلُ دَابَّة حَالَ دَرْسها وَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَارِث قَبْلَهُ إِلا إِذَا حَصَلَ لَهُ نصَـابٌ، وَلاَ عَلَى مَنْ عَتَقَ أَوْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ وَخُرِصَ التَّمْرُ وَالْعِنَبُ فَقَطْ بَعْدَهُ لِلاحْتيَاجِ لَهُمَا شَجَرة شَجَرَة، وَكَفَى وَاحدٌ وَإِن اخْتَلَفُوا، فَالأَعْرَفُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ جَائحَةٌ اعْتُبرتْ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى قَوْل عَارِف وَجَبَ الإِخْرَاجُ عَنْهُ وَأُخِذَ عَنْ أَصْنَافِهِمَا مِنَ الْوَسَطِ بِخِلاَفِ غَيْرِهِمَا، فَمِنْ كُلِّ بِحَسَبِه، وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمَ أَوْ عِشْرِينَ دَينَارًا شَرْعَيَّةً فَأَكْثَـرَ، وَمُجْتَمع منْهُمَا غَيْر حُليِّ جَائز رُبُعُ الْعُشْرِ وَلَوْ مَغْشُوشَةً أَوْ نَاقِصَةً إِنْ رَاجَتْ كَكَامِلَة، وَإِلا حُسبَ الخَالصُ. وَتُزَكَّى المَعْصُوبَةُ وَالضَّائِعَةُ بَعْدَ قَبْضِهَا لِعَام بِخِلاَف المُودَعَةِ فَلِكُلِّ عَامٍ.

وَلاَ زَكَاةَ فَى حُلَىًّ جَائِزٌ، وَإِنْ لَرَجُلٍ إِلاَّ إِذَا تَهَ شَمَّ كَأَنَ انْكَسَرَ وَلَمْ يَنْوَ اصْلاَحَهُ أَوْ أَعِدَ الْفَاقِبَةِ أَوْ لَمَن سَيُوْجَدُ أَوْ لَصَدَاقِ أَوْ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ وَحَوْلُ السِّلاَحَهُ أَوْ لُوَى بِهِ التِّجَارَةَ وَحَوْلُ اللَّهِ حَوْلُ أَعِدُ اللَّهِ حَوْلُ أَعِدُ اللَّهِ عَنْدَهُ الرَّبْحِ حَوْلُ أَعْدِهَ كَعَظَيَّةً مَا اكْتَرَى لِلتِّجَارَةَ وَلَوْ رَبْحَ دَيْنِ لاَ عِوضَ لَهُ عِنْدَهُ وَاسْتُقُبِلَ بِفَائِدَة، وَهِي مَا تَجَدَّدَتْ عَنْ غَيْرِ مَالُ كَعَطِيَّةً وَارِثُ وَأَرْشَ وَدِية وَصَدَاقِ وَمَاشِيَةً وَمَاشَيَةً مِنْ رَقِيقٍ أَوْ عَنْ غَيْرِ مُزَكِّى، كَثَمَنِ مُقْتَنَى مِنْ عَرَضٍ وَعَقَارٍ وَفَاكِهَةً وَمَاشِيَةً وَمَاشِيَةً

ملْك بشراء أَوْ غَيْره، ولَوْ أَحَّرَهُ فراراً وتَضمُّ نَاقصةٌ لما بَعْدَهَا إلا أَنْ تَنْقُصَ بَعْدَ حَوْلِهَا كَامِلَةً، وَبِالمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ بِلاَ بَيْعِ كَعَلَّةِ عَبْدِ وَنُجُومٍ كِتَابَةٍ وَتُمَن ثَمَرَةَ تُشْتَرَى وَلَوْ مُوَبَّرَةً إلا الصُّوفَ التَّامَّ، وَتُمَرًّا بَدَا صَلاَحُهُ وَاسْتُقْبِلَ مَنْ عُتَقَ أَوْ أَسْلَمَ مِنْ يَوْمــئذ وَيُزكَّى الدَّيْنُ لِسَنَة مِنْ يَوْم مَلَكَ أَصْلَهُ أَوْ زَكَّــاهُ إِنْ كَانَ عَيْنًا مِنْ قَرْضِ أَوْ عُرُوضِ تَجَارَة وَقُبضَ عَـيْنًا وَلَوْ مَوْهُوبًا بَهُ أَوْ أَحَـالَ وَكَمُلَ نصَابًا، وَإِنْ بِفَائِدة تَمَّ حَوْلُهَا أَوْ كَمُلَ بِمَعْدِن وَحَوْل المُتمِّ مِنَ التَّمَام، ثُمَّ زكَّى المَقْبُوضَ وَلَوْ قَلَّ وَإِنَّمَا يُزَكَّى عَرْضُ تجَارَة إِنْ كَانَ لاَ زَكَاةَ في عَيْنه وملْك بشرَاء بِنيَّةِ تَجْرٍ، أَوْ مَعَ نيَّة غَلَّة أَوْ قَنْيَة لاَ بلاَ نيَّة أَوْ بِنيَّة أَوْ غَلَّة، أَوْ هُمَا وَكَانَ ثَمَّنُهُ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا كَذَلِكَ وَبِيعَ مِنْهُ بِعَيْنِ وَلَوْ دِرْهَمًا في المُدينِ، كالدّيْنِ إِنْ رَصَدَ بِه الأَسْوَاقَ وَإِلا زَكَّى عَيْنَهُ وَدَيْنَهُ النَّقَٰدَ الحَالَّ المَرْجُوَّ وَإِلا قَوَّمَهُ كُلَّ عَام كَسلْعَة وَلَوْ بَارَتْ لا إِنْ لَمْ يَرْجُهُ أَوْ كَانَ قَـرْضًا، فإِنْ قَبَضَهُ زِكَّاهُ لعَـام وَحَوْلُهُ حَوْلُ أَصْله، وَلاَ تُقَوَّمُ الأَوَانِي وَالآلاتُ وبَهيمَةُ الْعَـمَل وَإِن اجْتَمَعَ احْتِكَارٌ وَإِدَارَةٌ وَتَسَاوَيَا، أَوْ احْتُكرَ الأَكْبَرُ فَكُلُّ عَلَى حُكْمه وَإِلا فَالجَميعُ لِلإِدَارَة، والْقِرَاضُ الحَاضِرُ يُزكِّيهِ رَبُّهُ كُلَّ عَامٍ مَنْ غَيْرِهِ أَدَارَ الْعَامِلَ وَصَبَّرَ إِنْ غَابَ فَيْزَكَّى عَنْ سَنَةٍ الْحُضُورِ مَا فِيهَا وَسَقَطَ مَا زَادَ قَبْلَهَا، وَإِنْ نَقَصَ فَلكُلِّ مَا فيهَا، وَإِنْ زَادَ وَنَقَصَ قَضَى بالنَّقْض عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَإِنَ احْتُكُو الْعَـامَلُ فَكَالدَّيْنِ وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَتِهِ مُطْلَقًا وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّه كَزَكَاة فطْر رَقيقه وَيُزكِّي الْعَاملُ رَبْحَهُ، وَإِنْ قَلَّ لَعَام إِنْ أَقَامَ بِيَدِه حَوْلاً فَأَكْثَرَ وَكَانَا حُرَّيْنِ مُسلِمَيْنِ بِلاَ دَيْنِ وَحِصَّةُ رَبِّهِ بِرِبْحِهِ نِصَابٌ أَوْ قَلَّ وَعِنْدَهُ مَا يُكَمِّلُهُ، وَلاَ يُسْقَطُ الدَّيْنُ زَكَاةً حَرْث وَمَاشَيَة وَمَعْدن بِحْـلاَف الْعَيْنِ فَيُسْقَطُهَا وَلَوْ مُؤَجَّلاً أَوْ مَهْرًا أَوْ نَفَقَةً كَزَوْجَة تَجَمِّدَتُ أَوْ دَيْنَ زَكَاة لاَ كَفَّارَة وهَدْى إلا أَنْ يَكُونَ لَهُ منَ الْعُرُوضِ مَا يَفِي بِه إِنْ حَالَ حَوْلُهُ عنْدَهُ وَبِيعَ عَلَى المُفْلَسِ وَالْقيمَةُ وَقْت الوُجُوبِ أَوْ لَهُ دَيْنٌ مَـرْجُوٌّ وَلَوْ مُؤَجَّـلاً لا غَيْرَ مَـرْجُوٍّ وَلاَ آبِق وَلَوْ رُجِي، فَلَوْ وُهبَ الدَّيْنُ أَوْ مَا يُجْعَلُ فِيهِ وَلَمْ يَحُلَ حَوْلُهُ فَلاَ زَكَاةً.

وَيُزكَّى مَعْدِنُ الْعَيْنِ فَقَطْ، وَحُكْمُهُ مُطْلَقًا للإِمَامِ وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنِ إِلاَ أَرْضَ الصَّلْحِ فَلَهُمْ، وَيُضَمَّ بَقِيَّةُ العرْقِ وَإِنْ تَرَاحَى الْعَمَلُ لاَ عرْقٌ لآخَرَ وَتُخَمَّسُ نُذْرَةُ الْعَيْنِ كَالرِّكَازِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَرُخَامٍ أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ إِلاَ لكَبِيرِ نَفَقَة أَوْ عَمَلِ فَى الْعَيْنِ كَالرِّكَازِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَرُخَامٍ أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ إِلاَ لكَبِيرِ نَفَقَة أَوْ عَمَلِ فَى الْعَيْنِ كَالرِّكَازِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَرُخَامٍ أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ وَالطَّلَبُ فِيهِ وَخُمِّسَ وَبَاقِيهِ تَحْصِيلِهِ فَالزَّكَاةُ، وَهُو دَفْنٌ جَاهِلِيٌ، وكُرِهِ حَفْرُ قَبْرِهِ وَالطَّلَبُ فِيهِ وَخُمِّسَ وَبَاقِيهِ لَمَالِكَ الأَرْضِ وَإِلا فَلُوا جَده وَدَفْنُ مُسلمٍ أَوْ ذَمِّيِّ لُقَطَةً وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ كَعَنْبُو فَلُوا جَده بِلاَ تَخْمِيسٍ، فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِلْكُ، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيّا فَكَذَلِكَ وَجَاهِلِيّا ولَوْ فَلُو الْمَالِكَ فَرَكِازٌ وَإِلا فَلُقَطَةً اللّهُ مَلْكُ، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيّا فَكَذَلِكَ وَجَاهِلِيّا ولَوْ فَلُولُ فَلُولُ فَلُولُولُ فَلُولُ فَرُقُولًا فَلُولُكُ أَولُولُ فَلُولُ فَلَقُهُ اللّهِ فَلَولَا فَلُولُ فَلُولُ اللّهُ فَلُولُ اللّهُ فَلُولُ لَا فَلُولُ فَلُولُ فَلُولَ اللّهُ فَلُقَامًا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِلْكُ ، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيّا فَكَذَلِكَ وَجَاهِلِيّا ولَولُولًا فَلُولُ فَلَالًا وَلُولُ اللّهُ فَلَولُولُ الْحَالَا فَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَولُولُ اللّهُ فَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكُلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

فُصُل: وَمَصْرِفُهَا فَقِيرٌ لاَ يَمْلكُ قُوتَ عَامِهِ وَلَوْ مَلَكَ نَصَابًا وَمَسْكِينٌ لاَ يَمْلكُ شَيْئًا، وَعَامِلٌ عَلَيْهَا كَسَاعٍ وَجَابٍ وَمَفَرِّقِ وَلَوْ غَنِيّا إِنْ كَانَ كُلُّ حُرّا مَسْلمًا غَيْرَ هَاشِمِيّ، وَمُؤَلَّفُ كَافِرٌ لِيُسسِّلمَ، ورَقِيقٌ مُؤْمِّنٌ يُعْتَقُ مِنْهَا لا عَقْدَ حُرِيَّةً فَيه وَوَلاَؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَارِمٌ مَدينٌ كَذلكَ وَلَوْ مَاتَ تَدَايَنَ لا فِي فَسَادٍ ولا لأَخْذَهَا إِلا أَنْ يَتُوبَ وَمُحَاهِدٌ كَذلكَ وَلَوْ غَنِيّا، وَإِبْنُ سَبِيلٍ كَذلِكَ مُحتَّاجٌ لِمَا يُوصِّلُهُ في غَيْرٍ مَعْصِيَةً إِلا أَنْ يَجِدَ مُسلِّفًا وَهُو غَنِيًّا، وَابْنُ سَبِيلٍ كَذلِكَ مُحتَّاجٌ لِمَا يُوصَلِّهُ في غَيْرٍ مَعْصِيةً إِلا أَنْ يَجِدَ مُسلِقًا وَهُو غَنِيًّ بِبَلَدِهِ.

وَنُدِبَ إِيثَارُ المُضْطَرِّ لا تَعْمِيمُ الأَصْنَافِ وَالْاسْتِنَابَةُ، وَجَازَ دَفْعُهَا لِقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ وَكَفَايَةُ سَنَةِ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَوَرِقٌ عَنْ ذَهَبِ وَعَكْسُهُ بِصَرْفِ الوَقْتَ.

وَوَجَبَ نِيَّتُهَا وَتَفْرِقَتُهَا فَوْرًا بِمَوْضِعِ الوَجُوبَ أَوْ قُرْبِهِ إِلا لاَعْدَمَ فَأَكْثَرَهَا لَهُ وَأَجْزَأً لِمِثْلَهِمْ لا لدُونِهِمْ في الْعُدْمِ كَأَنْ قَدَّمَ مُعَشِّرًا أَوْ دَيْنَا أَوْ عَرْضًا مُحْتَكِرًا قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ دُفِعَتْ لِغَيْرِ مُسْتَحَقِّ أَوْ لَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، أَوْ دَفَعَ عَرْضًا أَوْ جِنْسَا عَنْ غَيْرِهَا إِلا الْعَيْنَ عَنْ حَرْث وَمَاشِيَة فَتُجزِئُ بِكُرْه كَتَقْديمها بِكَشَهْر في عَيْنِ غَيْرِهَا إِلا الْعَيْنَ عَنْ حَرْث وَمَاشِية فَتُجزِئُ بِكُرْه كَتَقْديمها بِكَشَهْر في عَيْنِ وَمَاشِية وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصًاب وَلَمْ يُمْكِنِ الأَدَاءُ سَقَطَتُ كَعَزْلُها بَعْدَ الْوُجُوبِ فَصَاعَتُ بِلاَ تَفْوِيط لا إِنْ ضَاعً أَصْلُهَا وَزَكَّى مُسَافِرٌ مَا مَعَهُ وَمَا غَابَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُخْرِجٌ وَلا ضَرُورَةً وَأَخذَتْ كُوهًا وَإِنْ بِقَتَال.

فصل: زكاةُ الْفِطْرِ: وَاجِبَةٌ بِغُرُوبِ آخِرِ رَمَضَانَ أَوْ بِفَجْرِ شَوَّالَ عَلَى الحُرِّ

الْمُسْلَمِ الْقَادِرِ وَإِنْ بِتَسَلُّف لَرَاجِي الْقَضَاءِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ بِقَرَابَةً أَوْ زَوْجَيَّةٍ أَوْ رَقِّ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَالمُشْتَرِكُ بِقَدْرِ المِلْكَ كَالْمُبَعَّضِ وَلا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ، وَهِي صَاعٌ فَضَلَ عَنْ قُوتِه وَقُوتِ عَيَالُه يَوْمَهُ مِنْ أَعْلَبٍ قُوتِ المَحَلِّ مِنْ قَمْحٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أَرْزٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ فَقَطْ إِلا أَنْ يَقْتَاتَ عَنْهُ مَنْ أَعْلَمُ فَقَطْ إِلا أَنْ يَقْتَاتَ غَرْهَا فَمَنْهُ.

ونُدُبَ إِخْرَاجُهَا بَعدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ الصَّلاَةِ وَمِنْ قُوتِهِ الأَحْسَنِ وَلَمَنْ زَالَ فَقْرُهُ أَوْ رَقُّهُ يَوْمَهَا، وَعَدَمُ زِيَادَةِ عَلَى الصَّاعِ، وَجَازَ دَفْعُ صَاعِ لِمَسَاكِينَ أَوْ آصَعُ الْوَاحِد وإخْراجُها قَبْلَ العَيد بِيوْمَيْنِ، وَلاَ تَسْقُطُ بِمُضِى ّ زَمَّنِهَا وإنَّمَا تُدْفع لِحُرًّ مَسْلَم فَقَيرٍ غَيْد ِ هَاشِمى ، فَإِنْ لَمْ يَقْدر إلا عَلَى الْبَعْضِ أَخْرَجَهُ وَأَثْمَ إِنْ أَخَّرَ للْعَلْدُ اللهَ عَلَى الْبَعْضِ أَخْرَجَهُ وَأَثْمَ إِنْ أَخَّرَ للْعُرُوب.

باب: يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَى المُكلَّف الْقَادر الحَاضر الخَالى من حَيْض وَنَفَاسَ بِكَمَـالَ شَعْبَانَ أَوْ بِرُوْيَة عَـدْلَيْنِ، فَإِنْ لِمْ يُرَ بَعْدَ ثَلاَثِينَ صَحْـوًا كَذَبَا أَوْ بجَمَاعَة مُسْتَفيضَة، أَوْ بعَدُل لمَن لا اعْتنَاءَ لَهُمْ به، وَلا يُحْكَمُ به، فَإِذَا حَكَمَ به مُخَالِفٌ لَزِمَ عَلَى الأَظْهَرِ وَعَمَّ إِنْ نُقِلَ عَنِ المُسْتَفَيضَةَ أَوِ الْعَدْلَيْنِ بِهِمَا أَوْ بِعَدْلُ عَلَى الأَرْجَحِ، وَعَلَى الْعَدْلِ وَالمَرْجُوِّ الرَّفْعُ لِلْحَاكِمِ فَإِنْ أَفْطَرَا فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ لا بقَول مُـنَجِّم، ولا يَجُوزُ فِطْرُ مُنْفَـرِدِ بِشَوَّالَ وَإِلا بِمُـبِيحٍ وَإِنْ غُمِّـيَتْ وَلَمْ يُرَ فَصَبِيحَتُهُ يَوْمَ الشَّكِّ، وَكُـره صيَامُهُ للاحْـتيَاط ولا يُجْزِئُهُ وَصيـمَ عَادَةً وَتَطَوُّعًا وَقَضَاءً وَكَفَّارَةً وَلِنَذْرِ صَادَفَ، فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ رَمضَانَ لَمْ يُجْزِهِ وَقَضَاهُمَا إلا الأخيرَ فَرَمَضَانَ فَقَطْ وَنُدبَ إِمْ سَاكُهُ ليَتَحَقَّقَ، فَإِنْ ثَبَتَ وَجَبَ وَكَفَّرَ إِن انْتَهَكَ وَإِمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لِمَنْ أَسْلَمَ وَقَضَاؤُهُ بِخِلاَف مَنْ زَالَ عُذْرُهُ المُبيحُ لَهُ الْفطْرَ مَعَ الْعِلْمِ بِرِمَضَانَ كَصَبِيٌّ بَلَغَ وَمَرِيضٍ صَحَّ وَمُسَافِرِ قَدَمَ فَيَطَأَ امْرَأَةً كَذَلكَ، وَتَعْجيلُ الْقَضَاءِ وتَتَابُعُهُ كَكُلِّ صَوْمٍ لا يَجِبُ تَتَابُعُهُ، وَكَفِّ لسَانِ وَجَـوَارِحَ عَنْ فُضُول، وَتَعْجِيلُ فِطْرِ والسُّحُورِ وَتَأْخِيرُهُ وَصَوْمٌ بِسَفَرِ وَإِنْ عَلِمَ الدُّخُولَ بَعْدَ الْفَحْرِ،

وَصَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍ وَالْثَمَانِيَةِ قَبْلَهُ وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ وَالثَّمَانِيَةِ قَبْلهُ، وَبَقَيَّة المُحَرَّمِ وَرَجَبَ وَشَعْبَانَ وَالاثْنَيْنِ وَالْخَميسِ وَالنِّصْف مِنْ شَعْبَانَ وَلَاثَةَ مِنْ كُلَّ المُحَرَّمِ وَرَجَبَ وَشَعْبَانَ وَالاثْنَيْنِ وَالْخَميسِ وَالنِّصْف مِنْ شَعْبَانَ وَلَاثَةَ مِنْ كُلَّ شَهْرٍ، وَكُرِهَ تَعْيِينُ الْبِيضِ كَسِتَّة مِنْ شَوَّالَ إِنْ وَصَلَهَا مُظُهِرًا وَذَوْقُ كَمِلْحٌ وَمَضْغُ عَلْك، وَنَصْدُرُ يَوْم مُكَرَّر، وَمُ لَقَدِّمَةُ جَسَمَاعٍ وَلَوْ نَظَرًا أَوْ فِكُرًا إِنْ عُلِمَتْ السَّلَامَةُ، وَتَطَوَّعُ قَبْلَ وَاجَبُ غَيْر مُعَيَّن، وتَعَلَيْبٌ نَهَارًا وَشَمَّةُ.

وَرُكُنْهُ النِّيَّةُ، وَشَرْطُهَا اللَّيْلُ أَوْ مَعَ الْفَجْرِ، وَكَفَتْ نِيَّةٌ لِمَا يَجِبُ تَتَابُعُهُ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ بِكَسَفَرِ وَلَوْ تَمَادَى عَلَى الصَّوْمِ أَوْ كَحَيْضٍ، وَنُدبَتْ كُلَّ لَيْلَة، وَكَفَّ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِلْغُرُوبِ عَنْ جِمَاعِ مُطِيقِ وَإِنْ مَيَّنًا أَوْ بَهِيمَةً، وَعَنْ إِخْرَاجِ مَنِيٍّ أَوْ مَذْى أَوْ قَيْء، وَعَنْ وَصُولِ مَائع لحَلْقٍ وَإِنْ مِنْ غَيْرٍ فَمٍ كَعَيْنِ أَوْ مَعَدَة مِنْ كَدُبُرِ مَنْ غَيْرِهِ مِنْ فَمٍ أَوْ بُخُور أَوْ بُخَارِ قَدْر أَوْ قَيْءٍ أَمْكُنَ طَرْحُهُ وَلَوْ غَلَبَةً أَوْ سَهُوا فَي الْجَمِيع أَوْ غَالِبٍ مِنْ مَضْمَضَةً أَوْ سَوَاكِ.

وصحتُهُ بِنقَاء مِنْ حَيْضِ وَنفَاسٍ، وَوَجَبَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ بِلَصْقَهِ وَمَعَ الْقَضَاءُ إِنْ شَكَّتْ وَبِغَيْرِ عَيدْ وَبِعَقَلِ، فَإِنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِى عَلَيْهِ مَعَ الْفَجْرِ وَالْقَضَاءُ كَبَعْدِه جُلَّ يَوْمٍ لَا نَصْفَهُ، فَإِنْ حَصَلَ عَنْرٌ أَوِ اخْتَلَّ رُكُنٌ كَرَفْعِ النَّيَّةِ أَوْ فَالْقَضَاءُ فَى الْفَجْرِ أَوِ الْخَتَلَّ رُكُنٌ كَرَفْعِ النَّيَّةِ أَوْ فَالْقَضَاءُ فَى الْفَجْرِ أَوِ الْمُعَيِّنَ لَمَرَضٍ أَوْ كَحَيْضٍ بِخِلاَفُ النِّسْيانِ فَالْقَضَاءُ فَى الْفَرْضِ مُطْلَقًا إِلاَ النَّذْرَ المُعَيَّنَ لِمَرَضٍ أَوْ كَحَيْضٍ بِخِلاَفُ النِّسْيانِ وَالدِيْرَةِ وَالدَّوْتَ وَقَضَى فَى النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وَإِنْ بِطَلاَقَ بَتَ لا غَيْرِهِ كَأَمْرِ وَالد وَشَيْخ وَسَيِّد، وَوَجَبَ إِمْسَاكُ غَيْرٍ مَعْدُور بِلاَ إِكْرَاه وَخَطَإ الْوَقْت وَقَضَى فَى النَّفْلِ بِالْعَمْدِ الْحَرَامِ وَإِنْ بِطَلاَقَ بَتَ لا غَيْرِهِ كَأَمْرِ وَالد وَشَيْخ وَسَيِّد، وَوَجَبَ إِمْسَاكُ غَيْرٍ مَعْدُور بِلاَ إِكْرَاه بِعَرْضٍ مُعَيْنٍ كَمَ مَنْ وَالنَذْرِ مُطْلِقًا، أَوْ وَجَبَ آيَسُاكُ غَيْرِ مَعْدُور بِلاَ إِكْرَاه وَخَطَا إِلْ أَنْ يُخَالِفَ عَادَتَهُ أَوْ وَجَبَ آيَّهُ كَالْ لَهُ مَنْ فَعَ وَاخْرَامِ وَإِنْ بِعِمَاعٍ وَإِخْرَامِ مِنَى وَإِنْ بِإِدَامَةُ وَلَكُومُ وَالدَّهُ وَلَمْ مَنْ فَطُولُ لَمَعَدَة مِنْ فَمَ فَقَطْ وَلَا بَعْمَدَ وَلَا بِعَوْلَ الْمُعَدِة مِنْ فَمْ فَقَطْ وَلِي بِيَعْمَلُومُ وَلَا الْفَجْرِ، أَوْ قَدَمَ قَبْلَ الْفَحْرِور إِلا أَنْ يُخَلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعَدِيْمِ أَوْ قَدْمَ قَبْلَ الْفَحْرِ، أَوْ قَدَمَ قَبْلَ الْفَحْرِ، أَوْ قَدَمَ قَبْلَ الْفَحْرِهِ أَوْ السَيْعَلِي الْمَافَلَ وَالْمَالُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُقَلِ الْمُ الْفَلْ وَالْمَالَ الْفَرَاءِ وَالْمَا عَلَى الْأَطْهُورِ، أَوْ قَدْمَ قَبْلَ الْفَحْرِهِ أَوْ الْمَالُومُ الْمُولِ لَعْمَلُ الْفَرْو الْمُ الْمُولِ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُولُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُ

دُونَ الْقَصْرِ، أَوْ رَأَى شَـوَّالاً نَهَارًا، أَوْ لَمْ يَغْتَسلْ إلا بَعْدَ الْفَجْـرِ أَو احْتَجَمَ، أَوْ ثَبَتَ رَمَضَانُ نَهَارًا فَظَنُّوا الإبَاحَةَ فَأَفْطَرُوا بِخِلاَف الْبَعِيد كَرَاء لَمْ يُقْبَلُ أَوْ لِحُمَّى أَوْ لَحَيْضَ وَلَوْ حَصَلًا أَوْ لَغَيْبَةً أَوْ لَعَـزْم عَلَى سَفَرَ وَلَمْ يُسَافِرْ وَإِلاَّ فَقَريبٌ، وَهيَ إطْعَامُ ستِّينَ مسكينًا لكُلِّ مُدًّ، أَوْ صيامُ شَهْرَيْنِ مَتَابِعَيْن، أَوْ عتْقُ رَقَبَة مؤْمنَة سَليمَة منْ الْعَيْبِ وَكَفَّرَ عَنْ أَمَته إنْ وَطَنَّهَا، وَعَنْ غَيْرِهَا إنْ أَكْرَهَهَا لنَفْسه نيَابَةً بلاَ صَوْم وَبَلاَ عَنْق في الأَمَة، ولا قَضَاءَ بخُـرُوج قَيْء غَلَبَةً أَوْ غَالب ذُبَاب، أَوْ غُبَار طَرِيقِ أَوْ كَـدَقيقِ أَوْ كَـيْل لصَانعـه، أَوْ حُقْنَة منْ إحْليل أَوْ دُهْن جَائفَة أَوْ نَزْع مَأْكُول أَوْ فَرْج طُلُوعَ الْفَجْرِ، فَإِنْ ظَنَّ الإِبَاحَةَ فَأَفْطَرَ فَتَأْوِيلٌ قَرِيبٌ، وَجَازَ سوَاكٌ كُلَّ النَّهَارِ، وَمَضْمَـضَةٌ لعَطَش، وَإصْبَاحٌ بِجِنَابَةِ، وَفِطْرٌ بِسَفَرٍ قَصِـيرٍ أُبِيحَ إِنْ بَيْتَهُ فِيهِ وَلَوْ بِأُوَّلِ يَوْمِ إِنْ شَرَعَ قَـبْلَ الْفَجْرِ وَإِلا فَلاَ، وَكَفَّرَ إِنْ بَيَّتَـهُ بحَضَر وَلَمْ يَشْرَعْ قَبْلَ الْفَحْرِ أَوِ الصَّوْم بسَفَر كَحَضَر وَأَفْطَرَ قَبْلَ الشُّرُوع بلاَ تَأْوِيل وَإلا فَلاَ، وَبِمَـرضِ خَـافَ رِيَادَتَهُ أَوْ تمَـادِيهُ، وَوَجَبَ إِنْ خَـافَ هَلاَكًا، أَوْ شَـديدَ ضَـرَر كَحَامِلِ أَوْ مُرْضِعِ لَمْ يُمْكُنُّهَا اسْتَنْجَارٌ وَلاَ غَيْرُهُ خَافَتَا عَلَى وَلدَيْهِمَا وَالأُجْرَةُ في مَالِ الوَلَدِ ثُمَّ الأَبِ وَإطْعَامُ مُدِّه عَلَيْكِ إِلَيْ لَمُفَرِّط فَى قَضَاء رَمَضَانَ لَمثله عَنْ كُلِّ يَوْمِ لِمسْكِينِ إِنْ أَمْكَنَ الْقَضَاءُ بِشَعْبَانَ لاَ إِنِ اتَّصَلَ عُذْرُهُ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاء أَوْ بَعْدَهُ، وَلِمُرْضِعِ أَفْطَرَتْ وَرَابِعُ الـنَّحْرِ لِنَاذِرِهِ وَإِنْ عَيَّنَهُ وَكُرِهَ كَصَـوْمِهِ تَطَوُّعًا، وَحَرُمَ صَوْمُ سَابِقَيْهِ إِلَّا لَكُمُتُ مَتِّع لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، وَإِنْ نَوَى بِرَمَضَانَ وَإِنْ بِسَفَره غَيْرَهُ أَوْ نَوَاهُ وَغَيْرَهُ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ وَاحِلْهِ مِنْهُمَا وَلَيْسَ لامْرَأَة يَحْتَاجُ لَهَا رَوْجُلَهَا تَطَوُّعٌ، أَوْ نَذُرٌ بِلاَ إِذْنِ وَلَهُ إِفْسَادُهُ بِجِمَاعٍ، لاَ إِنْ أَذِنَ، وَمَنْ قَامَ رَمَـضَانَ إِيمَانًا وَاحتسَابًا غُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

بُلْب: الْاعْتَكَافُ: نَافَلَةٌ مُرَغَّبٌ فِيهِ وَهُو لُزُومُ مُسْلِمٍ مُمَيِّزِ مَسْجِدًا مُبَاحًا بِصَوْمٍ كَافًا عَنِ الْجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ يَوْمًا بِلَيْلَة فِأَكْثَرَ لِلْعَبَادَةِ بِنِيَّة، وَمَنْ فَرْضُهُ الجُمْعَةُ وَتَجِبُ بِهِ فِالجَامِعُ وَإِلا خَرَجَ وَبَطَّلَ وَيَقْضِيهَ كَمَرَضٌ أَحَدِ أَبُويْهِ أَوْ الجُمْعَةُ وَتَجِبُ بِهِ فِالجَامِعُ وَإِلا خَرَجَ وَبَطَّلَ وَيَقْضِيهَ كَمَرَضٌ أَحَدِ أَبُويْهِ أَوْ

جَنَازَتِهِ وَالآخَرُ حَىٌّ وكخروجِهِ لغَيْرِ ضَــرُورَة أَوْ تَعَمُّد مُفْطر أَوْ مُسْكر لَيْلاً وَبَوَطْء وَقُبْلَةِ شَهْوَةٍ وَلَمْسِ وَإِنْ لِحَائِضِ سَهُواً وَلَزِمَ يَوْمٌ بِلَيْلَةِ إِن نَذَرَ لَيْلَةً لاَ بَعْضَ يَوْم، وَتَتَابُعُهُ فَى مُطْلَقِهِ، وَمَا نَوَاهُ بِدُخُولِهِ وَدُخُولُهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ مَعَهُ وَخُرُوجُهُ بَعْدَهُ، وَنُدبَ مُكْثُهُ لَيْلَةَ الْعـيد وَبَآخر المَسْجـد وَبرَمضَانَ وَبالعشْـرِ الأَوَاخِرِ مِنْهُ وَإَعْدَادُهُ ثُوبًا آخَرَ، وَاشْتغَالُهُ بذكْر وَتلاَوَة وَصَلاَة، وَكُره أَكْلُهُ بِفْنَاء الْمَسْجِد أَوْ رَحَبَته، وَاعْتَكَافُهُ غَيْـرَ مَكْفَى، وَدُخُولُهُ بِمَنْزِل بِهِ أَهْلُهُ وَاشْتْغَالُهُ بِعِلْمٍ وَكِتَابَةٍ وَإِنْ مُــصْحفًا إِنْ كَثُرَ وَفَعْلُ غَــيْر ذَكْرِ وَتَلاَوَة وَصَلاَةٍ كَعِيَادَةٍ مَــرِيضٍ وَصَلاَةٍ جَنَازَةٍ وَلَوْ لاَصَقَتْ وَصُعُودُهُ لأَذَانِ بِمَنَارِ أَوْ سَطْحِ وَإِقَامَتُهُ، وَجَـارَ سَلامُهُ عَلَى مَنْ بِقُرْبِهُ وَتَطَيُّبُهُ، وأَنْ يَنْكِحْ وَيَنْكِحَ، وَأَخْـذُهُ إِذَا خَرَجَ لِكَغُسْلِ ظُفْـرًا أَوْ شَارِبًا أَوْ عَانَـةً، وَانْتَظَارُ غَسْل ثَوْبِهِ وَتَجْفِيفِهُ وَمُطْلَقُ الجَوارِ اعْتِكَافٌ، فَإِنْ قَيَّدَهُ بِلَيْلِ أَوْ نَهَارِ لَزِمَ مَا نَذَرَهُ لا مَا نَوَاهُ، وَلا صَوْمَ كَـأَنْ قَيَّدَ بِـالْفِطْرِ فَلَهُ الخُرُوجُ إِنْ نَوَى شَيْـئًا مَـتَى شَاءَ وَلَوْ أَوَّلَ يَوْم، وَلا يَخْرُجُ لمَانِع منَ الصَّوْم فَقَطْ كَالْعيد، وَمَرَض حَفْيف بِخِلاَفِ المَانِع مِنَ المَسْجِدِ كالحَيْضِ فَيَخْـرُجُ وَعَلَيْهِ حُرْمَتُهُ وَبَنَى فَوْرًا بِزَوَالِهِ أَخَّرَهُ بَطَلَ إلا لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ أَوْ لِخَوْفِ مِنْ كَلَصِّ وَلَا يَنْفَعُهُ اشْتَرَاطُ سُقُوطَ الْقَضَاء.

باب: فُرِضَ الْحَجُّ وَسُنَّتِ الْعُمْرَةُ فَوْرًا عَلَى الْحُرِّ المُكلَّف المُستَطيع مَرَّةً وَهُوَ حُضُورُ جُزْءِ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيْلة النَّحْرِ، وَطَوَافٌ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَسَعْىٌ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ كُذَلك بِإِحْرَامٍ، وَهِى طُوافٌ وَسَعْىٌ كَذَلك بِإِحْرَامٍ وَصِحَّتُهُ مَا الصَّفَا والْمَرْوَةِ كُذَلك بِإحْرامٍ، وَهُم طُوافٌ وَسَعْىٌ كَذَلك بِإحْرامٍ وَصِحَّتُهُ مَا بِإِسْلاَمٍ فَيُحْرِمُ الْوَلَى تُعَنْ كَرَضِيعٍ وَمُطْبَق وَجُرِّدَا قُرْبَ الْحَرَمِ، وَانْتُظْرَ مَنْ تُرْجَى إِسْلاَمٍ فَيُحْرِمُ الْوَلَى تُعَنْ كَرَضِيعٍ وَمُطْبَق وَجُرِّدَا قُرْبَ الْحَرَمِ، وَانْتُظْرَ مَنْ تُرْجَى إَفْوَاتُ فَكَالَمُطُّبِق لا مُغْمَى، فلا يَصِحُ إِحْرامٌ عَنْهُ ولو خيفَ الْفَوَاتُ مُمنيزٌ بإذنه كَعَبْد وَامْرَأَة وَإِلا فلَهُ التَّحْلِيلُ ولا قَضَاءَ بِخلاف الْعَبْدِ وَالْمَرْأَة وَإِلا فلَهُ التَّحْلِيلُ ولا قَضَاءَ بِخلاف الْعَبْدِ وَالْمَرَاة وَإِلا فلَهُ التَّحْلِيلُ ولا قَضَاءَ بِخلاف الْعَبْدِ وَالْمَرَاة وَأَمْرَهُ مَ مُمنَّذٌ بِإِذْنِه كَعَبْد وَامْرَأَة وَإِلا فلَهُ التَّحْلِيلُ ولا قَضَاءَ بِخلاف الْعَبْدِ وَالْمَرَاة وَأَمْرَهُ مُ مَمنَّةُ وَرَّهُ وَإِلا فلَه التَّحْلِيلُ ولا تَصَاءَ بِخلاف الْعَبْدِ وَالْمَرَاة وَأَمْرَهُمُ المَشَاهِدَ، وَإِلَّا نَابٌ عَنْهُ إِنْ قَلْهُ الْمَوْمُ وَالْمَا وَلَمْ وَقْتَ الإِحْرَامِ حُرَّا مُكَلَّفًا وَلَمْ يَنُو نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالْ نَفْلًا، وَالإسْتِطَاعَةُ إِمْكَانُ الْوُصُولِ بِلاَ مَشَعَةً فَادِحَةٍ وَأَمْنٍ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالْ نَفْلًا، وَالإسْتِطَاعَةُ إِمْكَانُ الْوُصُولِ بِلاَ مَشَعَةً فَادِحَةٍ وَأَمْنٍ عَلَى نَفْسٍ وَمَالٍ لَهُ بَالْ

لا إِنْ قَلَّ إِلا أَنْ يَنْكُثَ ظَالِمٌ وَلَوْ بِلاَ زَاد وَرَاحِلَة لِذَى صَنْعَة تَـقُومُ بِهِ وَقَدَرَ عَلَى المَفْلُسِ أَوْ بِافْتَقَارِهِ وَتَرْكُ وَلَده لِلصَّدَقَة إِنْ لَمْ يَخْشَ صَيَاعًا أَوْ سُؤَالٌ إِنْ كَانَ عَـادَتُهُ وَظَنَّ الإِعْطَاءَ وَاعْتُبِرَ مَا يُرَدُّ بِهِ وَزِيدَ فَى المَوْأَة زَوْجٌ أَوْ مَحْرَمٌ أَوْ رَفْقَةٌ أَمِنَتْ وَلا تَصِحُ نِيابَةٌ عَنْ مُستَطيع فَى فَرْضٍ وَإِلا كُرهَتْ كَبَدْء مُسْتَطيع به عَنْ غَيْره وَإِجَارَة نَفْسه فَى عَمَل للله وَنَفَذَتُ .

وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةُ: الإِحْرَامُ: وَوَقْتُـهُ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ لِفَجْـرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَكُـرِهَ قَبْلَهُ كَمَكَانِه وَلَلْعُمْـرَة أَبَدًا إِلا لِمُحْرِم بِحَجِّ، فَبَعْدَ الْفَـرَاغِ مِنْ رَمْى الرَّابِع وكُرِهَ بَعْدَةُ للْغُـرُوب، فَإِنْ أَحْـرَمَ أَخَرَ طَوَافَـهَـا بَعْـدَهُ، وَمَكَانُهُ لَهُ لَمَـنْ بِمَكَّةَ مَكَّةُ وَنُدبَ بِالْمَسْجِدِ وَخُرُوجُ ذِي النَّفْسِ لِمِيقَاتِهِ، وَلَهَا وَلِلْقِرَانِ الْحِلُّ وَصَحَّ بِالْحَرِم وَخَرَجَ وَإِلا أَعَادَ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ بَعْدَهُ وَافْتَدَى إِنْ حَلَقَ قَبْلَهُ وَلِغَيْرِهِ لَهُمَا ذُو الحُلَيفَةِ لِلْمَدَنِيِّ والجُحْفَةُ لكَالم صرى ويَلَمْلَمُ للْيَمَنِ وَالْهِنْدِ وَقَـرَن لنَجْد وَذَاتُ عِرْق لـلْعراق وَخُرَاسَانَ وَنَحْوهِمَا وَمَسْكَنِ دُونَهَا، وَحَيْثُ حَاذَى وَاحِدًا مِنْهَا أَوْ مَرَّ بِهِ وَلَوْ بِبَحْرِ إلا كمصْرِيٌّ يَمُــرُ ۖ بالحُلَيْفَة فَيُنْدبُ منْهَا وَإِنْ حَائضًا، وَمَنْ مَرَّ غَــيْرَ قَاصِد مَكَّةَ أَوْ غَيْـرَ مُخَاطب به أَوْ قَصَـدَهَا مُتَرَدِّدًا أَوْ عَـادَ لَهَا مِنْ قَريب فَلا إِحْـرَامَ عَلَيْه وَإِلا وَجَبَ وَرَجَعَ لَهُ، وَإِنْ دَخَلَ مَكَّةً مَا لَمْ يُحْرِمْ ولا دَمَ إِلا لِعُــٰذْرِ كَخَــوْفِ فَوَاتِ فالدَّمُ كَرَاجِع بَـعْدَ إِحْرَامِهِ إِلا أَنْ يَفُوتَ فَـتَحَلَّلَ بِعُمْرَة وَهُوَ نيَّـةُ أَحَد النُّسُكَيْن أَوْ هُمَا أَوْ أَبْسِهِمَ ونُدبَ صَوْفُهُ لَـحَجِّ والْقيَاسُ لِقَـرَانِ وَإِنْ نَسِيَ فَقَـرَانٌ وَنَوى الحَجَّ وبَرئ منهُ فَـقَطْ ولا يَضُرُّهُ مُـخَالَفَـةُ لَفُظه والأوْلَى تَرْكُـهُ كالصـلاَة ولا رَفْضُـهُ، وَوَجَبَ تَجَرَّدُ ذَكَر مِنْ مُحِيطٍ وتَلْبَيَةٌ وَوَصْلُهُمَا بِهِ، وَسُنَّ غُسْلٌ مُتَّصِلٌ وَلُبْسُ إِزَار وَردَاء ونَعْلَيْنِ ورَكْعَـتَانِ وأَجْزَأَ الْفَـرْضُ، يُحْرِمُ الرَّاكِبُ إِذَا اسْتَــوَى والمَاشِي إِذَا مَشَى، وَنُدبَ إِرَالَةُ شَعَتْـه والاقْتصَارُ عَلَى تَلْبِيَة الرَّسُول عَلِيَكِنِمُ وتَجْـديدُهَا لتَغَيُّرُ حَال، وَخَلْفَ صَلاة، ومُلاقَاة رفَاق، وَتَوسُّطُ فَى عُلُوٍّ صَوْتُه فيهَا، فَإِنْ تُركَتُ أُوَّلَهُ وَطَالَ قَـدَمَ للطُّواف حَتَّى يَطُوفَ وَيَسْعَى فَيُعَاوِدُهَا وَإِنْ بِالْـمَسْجِـدِ لِرَوَاحِ

مُصلَّى عَرَفَة بَعدَ الزَّوَال مِنْ يَوْمِه وَمُحْرِمُ مَكَّة يُلبِّى بِالْمَسْجِد مَكَانَهُ ومُعْتَمِرُ الميقات وفَائت الحَجِّ لِلْحَرَمِ وَمَنْ كالجِعرَّانَة للبُيُوت، والإِفْرَادُ أَفْضِلُ، فَالْقرَانُ بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا وقَدَّمَهَا أَوْ يُرْدَفَهُ عَلَيْهَا بِطَوافَها إِنْ صَحَّتْ وكَمَّلهُ ولا يَسْعَى بِأَنْ يُحْرَم بِهَمَا وقَدَّمَهَا أَوْ يُرْدُفَهُ عَلَيْهَا بِطُوافَها إِنْ صَحَّتْ وكَمَّلهُ ولا يَسْعَى حِينَد، وكُرُهَ بَعْدَهُ ولَوْ بِالرَّكُوعِ لا بَعْدَهُ فَالتَّمَتُّعُ بِأَنْ يَحِلَّ مِنْهَا في أَشْهُرِهِ ثُمَّ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ وَإِنْ بِقَرَانِ وَشَرْطُ دَمِهِمَا عَدَمُ إِقَامَة بِمَكَّةَ أَوْ ذِي طُوى وَقْتَ عَدَمُ لِقَامَة بِمَكَّة أَوْ ذِي طُوى وَقْتَ عَدَمُ لِعَلْهِمَا، وَإِنْ الْقَطَعَ بِعَنْرِهَا وَلُدبَ لذِي أَهْلَيْنِ وَحَج مِنْ عَامِهِ، وَلِلتَّمَتُّع عَدَمُ عَوْدَه لَبَلَده أَوْ مثله ولَوْ بالحَجَاز وَفَعْلُ بَعْضِ رُكْنِهَا في وَقْتِه.

الثاني: السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة سَبْعًا مِنْهُ الْبَدْءُ مَـرَّةً وَالعَوْدُ أُخْـرَى، وَصحَّتُهُ بِتَقْديم طَوَاف صَحَّ مُطْلَقًا وَوَجَبَ بَعْدَ وَاجِبِ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الوُقُوفِ إِنْ وَجَبَ طَوَافُ الْقُدُومِ بِأَنْ أَحْرَمَ مِنَ الحِلِّ وَلَمْ يُرَاهِقْ وَلَمْ يُرْدِفْ بِحَرَم وَإِلا فَبَعْدَ الإِفَاضَـة فَإِنْ قَدَّمَهُ أَعَـادَهُ وأَعَادَ لَهُ الإِفَاضةَ مَـا دَامَ بِمكَّةَ فَإِنْ تَبَاعَدَ عَنْهَـا فَدَمٌّ، وَنُدِبَ لِدَاخِلِ مَكَّةَ نُزُولٌ بِطُوًى وَغُسْلٌ بِهَا لَغَيْرِ حَائِضٍ وَدُخُـولُهُ نَهَارًا ومِنْ كُدًا وَدُخُولُ المَسُجِدِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَخُرُوجُهُ مِنْ كُدًا فَيَبْدُأُ بِالقُدُومِ وَنَوَى وُجُوبَهُ فَإِنْ نَوَى نَفْلاً أَعَادَهُ وَأَعَادَ السَّعْيَ مَا لَمْ يَخَفُ فَوَاتًا وَإِلا أَعَادَهُ بَعْدَ الإِفَاضَة وَعَلْيه دَمٌ وَوَجَبَ للطَّوَافِ مُطْلَقًا رَكْعَتَان يَقْرأُ فِيهِمَا بالكَافِرُونَ فالإِخْلاَصُ وَنُدبا بالمَقَام وَدَعَا بِالمُلْتَـزَم وكَثْرَةُ شُرْب مَاء زَمْـزَمَ بِنيَّة حَسَنَة وَنَقْلُهُ، وَشَـرْطُ صحَّة الطَّوَاف الطَّهَارِتَانِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَجَعْلُ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ وَخُرُوجٍ كُلِّ الْبَدَنِ عَن الشَّاذَرْوَان والحجْر فَيَنْصِبُ المُقْبِلُ قَامَتَهُ وكَوْنُهُ سَـبْعَةَ أَشْوَاط دَاخِلَ الْمَسْجِد بلا كَثير فَصْل وَإِلا ابْتَدَأَهُ وَقَطَعَ لإِقَـامَةٍ فَرِيضَـةٍ، وَنُدبَ كَمَالُ الشَّـوْط وَبَنَى كَأَنْ رَعَفَ، وَعَلَى الأَقَلِّ إِنْ شَكَّ، وَوَجَبَ ابْتَدَاؤُهُ مِنْ الحِجرِ وَمَشْىٌ لِقَادِرٍ كِالسَّعْيِ وَإِلا فَدَمٌ إِنْ لَمْ يُعدْهُ، وَسُنَّ تَقْبِيلُ حَجَر بلاً صَوْت أَوَّلُهُ، وَللزَّحْمَة لَمْسٌ بِيَد ثُمَّ عُود وَوُضعَا عَلَى فيه وكَبَّرَ مَعَ كُلِّ وَإِلَّا كَبَّرَ فَقَطْ، وَاسْتَلَّامُ الْيَمَانِيِّ وَرَمَلُ ذَكَر في النَّلاَّثَة الأُولَ إِنْ أَحْرَمَ مِنْ المِيقَاتِ إِلاَّ لازْدِحَامٍ فَالطَّاقَةُ والدُّعَاءُ بِلا حَدٌّ، وَلِلسَّعْي

تَقْبِيلُ الحَجَرِ بَعْدَ الرَّعْتَيْنِ، وَرُقِيُّ رَجُلِ عَلَيْهِمَا كَامْرَأَة إِنْ خَلاَ، وَإِسْرَاعٌ بَيْنَ الأَّخْضَرَيْنِ فَوْقَ الرَّمَلِ والدُّعَاءُ بِهِمَا ونُدب لَهُ شُرُوطُ الصَّلاَة ووُقُوفٌ عَلَيْهِمَا، وللطَّوَاف رَمَلٌ في الثَّلاَثَة الأُول لِمُحْرِم مِنْ كَالتَّنْعِيمِ أَوْ بِالإِفَاضَة لَمَنْ لَمْ يَطُفِ وَلَلطَّواف رَمَلٌ في الثَّلاَثَة الأُول لِمُحْرِم مِنْ كَالتَّنْعِيمِ أَوْ بِالإِفَاضَة لَمَنْ لَمْ يَطُف الْقُدُومَ، وَتَقْبِيلُ الحَجَرِ، وَاسْتَلاَمُ النَّمَانِيِّ في غَيْرِ الأُول كَالخُرُوج لمنى يَوْمَ التَّدُويَة بَعْدَ الزَّوَال بِقَدْرِ مَا يُدْرِكُ بِهَا الظُّهْرَ وَبَيَاتُهُ بِهَا، وَسَيْرُهُ لِعَرَفَة بَعْدَ الطَّلُوعِ وَنُزُولُهُ بَنَمرَةً.

الْتَّالَثُ: الحُضُورُ بِعَرَفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَلَوْ بِالْمُرُورِ إِنْ عَلَمَهُ وَنَوَاهُ أَوْ مُغْمَى عَلَيْهِ فى أَىَّ جُزْءِ وَأَجْزَأَ بِعَاشِرِ إِنْ أَخْطَئُوا وَوَجَبَ طُمَـٰ أَنينَةٌ كَالْوُقُوف نَهَارًا بَعْدَ الزَّوَال وَسُنَّ خُطْبَتَان بَعــدَ الزَّوَال يُعَلِّمُهُمْ بهمَا مَا عَلَيْــهِمْ منَ المناسِك إِلَى الإَفَاضَة ثُمَّ أُذِّنَ وَأَقِيمَ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى المِنْبَرِ وَجَمْعٌ بَيْنَ الظَّهْرَيْنِ وَقَـصْرُهُمَا، وَنُدِبَ وَقُوفٌ بِحَبَلِ الرَّحْمَةِ مُتُوضَّتًا وَمَعَ النَّاسِ وَرَكُوبُهُ بِهِ فَقيَامٌ إلا لتَعب، وَدَعَاءٌ وَتَضَرَّعٌ لِلْ غُرُوبِ، وَسُنَّ جَمْعُ الْعِشَاءَيْـنِ بِمُزْدَلِفَةَ وَقَصْرٌ إِلا أَهْلَـهَا كَمِنَّى وَعَرَفَةَ وَإِنْ قُدِّمَتَا عَنْهَا أَعَـادَهُمَا بِهَا إِلا المَعْــٰذُورَ فَبَعْدَ الشَّـفَق في أَيِّ مَحَلِّ إِنْ وَقَفَ مَعَ الإِمَامِ وَإِلا فَكُلُّ لِـوَقْتِهِ وَوَجَبَ نُزُولُهُ بِهَـا، وَنُدبَ بَيَاتُهُ وَٱرْتحَـالُهُ بَعْدَ صَلاَةِ الصَّبْحِ بَعَلسِ وَوْتُوفُهُ بِالمَشْعَرِ الْحَرَامِ مُسْتَقْبِلاً للدُّعَاء وَالثَّنَاء للإسفار وَإِسْرَاعٌ بَبَطْنِ مُحَسِّر وَرَمْيُهُ العَقَبَةَ حينَ وصُوله وَإِنْ رَاكبًا وَمَشْيُهُ في غَيْرِهَا، وَحَلّ بِهَا غَيْرُ نَسَاءَ وَصَيْدً، وَكُرِهَ الطِّيبُ وَتَكْبِـيرُهُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَتَتَابُعُهَا وَلَقْطُهَا وَذَبْحٌ وَحَلْقٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَتَأْخِيرُهُ عَنِ الذَّبْحِ وَالتَّقْصِيرُ مُجْزِ وَهُوَ لِلْمَرْأَةِ تَأْخُذُ مِنْ جَمِيع شَعَرِهَا نَحْو الأَنْمُلَةِ والرَّجُلِ مِنْ قُرْبِ أَصْلِهِ وَأَجْزَأَهُ الأَخْذُ مِنَ الأَطْرَافِ لا حَلْقُ

الرَّابِعُ: طَوَافُ الإِفَاضَةِ وَحَلَّ بِهِ مَا بَقِى إِنْ حَلَقَ وَقَدَّمَ سَعْيَهُ، وَوَقْتُهُ مِنْ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ كالعَقَبَةِ، وَوَجَب تَقْدِيمُ الرَّمْيِ عَلَى الْحَلْقِ وَالإِفَاضَةِ، وَلَكِربَ فِعْلُهُ فَى ثَوْبَكَ إِحْرَامِهِ وَعَقِبَ حَلْقِهِ، فَإِنْ وَطَئَ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْحَلْقِ فَدَمٌ، وَنُدِبَ فِعْلُهُ فَى ثَوْبَكَ الْحَلْقِ فَدَمٌ،

بخـ لاَف الصَّيْد كَـأَنْ قَدَّمَ الإِفَـاضَةَ أَو الحَلْقَ عَلَـى الرَّمْي وأَعَادَ الإِفَـاضَةَ لاَ إنْ خَالَفَ فَى غَيْرٍ، وَكَتَأْخِيهِ الْحَلْقَ لِبَلَدِهِ أَوْ لِخُرُوجِ أَيَّامِ الرَّمْيِ أَوْ تَأْخِيرِ الإِفَاضَةِ لِلْمُحْدِمِ أَوْ رَمْي حَصَاةٍ فَأَكْشَرَ لِلَيْلِ وَفَاتَ بِالْغُـرُوبِ مِنَ الرَّابِعِ فَقَضَـاءُ كُلِّ إِلَيْهِ وَاللَّيْلُ قَضَاءٌ وَحَــمْلُ مُطْيِق وَرَمْيٌ، وَاستَنَابَ الْعَاجِزُ فَيَتَـحَرَّى الرَّمْيَ وَيُكَبِّرُ، ثُمَّ رَجَعَ للْمَبيت بمنَّى فَوْقَ الْعَقَبَةِ ثَلاَثًا أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِنْ تَعَجَّلَ قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنَ الثَّانِي، وَإِنْ تَرَكَ جُلَّ لَيْلَةٍ فَدَمٌ، وَلَوْ غَرَبَتْ وَهُوَ بِمَنَّى لزمَـهُ رَمْيُ الثالث فَيَرْمي كلَّ يَوْم الثَّلاَثَ بِسَبْع حَصيَات يَبْدأُ بِالَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنِّي وَيَخْتِمُ بِالْعَقَبَةِ مِنَ الزَّوَالِ للْغُرُوبَ وَصَحَّتُهُ بِحَجَرً كَحَصَاً الْخَذْف، ولا يُجْزَئُ صَغيرٌ جدًا وكُرهَ كَبيرٌ وَرَمْيٌ عَلَى الْجِمْرَة لا إِنْ جَاوَزَتْهَا أَوْ وَقَـعَتْ دُونَهَا وَلَمْ تَصِلْ وَبَتَرَتُّبهِنَّ لا إِنْ نَكَّسَ أَوْ تَرَكَ بَعْضًا وَلُو سَهْـوًا فَلَوْ رَمَى كُلاّ بخمس اعْـتَدَّ بِالْخَـمْسِ الأُول وَإِنْ لَمْ يَدْر مَوْضِعَ حَصَاةِ اعْتَدَّ بِسِتِّ مِنَ الأُولَى وَأَعَادَ مَا بَعْدَهَا، وَنُدبَ رَمْيُ الْعَقَبَةُ أُوَّلَ يَوْمُ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغَيْـرِهَا إِثْـرَ الزَّوَالِ قَـبْلَ الظُّهْـرِ وَوُقُوفُـهُ إِثْرَ الأَوَّلَيْنِ للدُّعَـاء مُسْتَقْـبِلاً قَدْرَ إِسْرَاعِ البَّقَرَةَ وَتَيَاسُـرُهُ فَى الثَّانيَة مُتَقَدِّمًا عَلَيْـهَا وَجَعْلُ الأُوْلَى خَلْفَهُ وَنُزُولُ غَيْرِ المُتَعَجِّلُ بِـالمُحَصَّبِ لِيُصلِّى بِهِ أَرْبُعَ صلَوَاتِ وَطَوَافُ الوَدَاعِ لِخَارِج لكَميقَات لا لكَجعرَّانَة إلاَّ لتَوَطُّن وَتَأَدَّى بالإِفَـاضَة وَٱلْعُمْرُة، وَبَطَلَ بإقَامَته بَعْضَ يَوْمُ لَا بِشُعْلِ خَفَّ وَرَجَعَ لَهُ إِنْ لَمْ يَخَفَ فَـوَاتَ رُفْـقَـةِ، وَزِيَارَةُ النَّبِيِّ عَلِيْكُم والإكْثَارُ منَ الطُّواف ولا يَرْجعُ الْقَهْقَرَى.

ُ وَأَرْكَانَ الْعُـمْرَةِ ثَلَاثَةٌ: إِحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْىٌ عَلَى مَا مَـرَّ ثُمَّ يَحْلِقُ، وكُرِه تَكْرَارُهَا بِالْعَامِ.

فصل: يَحْرُمُ عَلَى الأَنْثَى بالإحْرامِ لُبُسُ مُحِيطَ بِكَفِّ أَوْ إِصْبَعِ إِلا الخَاتَمَ وَسَتْرُ وَجُهِهَا إِلا لِفَتْنَةَ بِلاَ غَرْزِ وَرَبُّطِ وَإِلاَ فَفَدْيَةٌ وَعَلَى الذَّكَرِ مُحِيطٌ بَأَى عُضُو أَوْ بِعَقْد أَوْ زَرِّ أَوْ خَلاَل كَخَاتَم وقباء وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَهْ بِكُمّة وَسَتَّرُ وَجَهِه وَرَأْسِه وَإِنْ بِكَطِينِ إِلا الخُفُّ وَنَحْوَهُ لِفَقْد نَعْلٍ أَوْ غُلُوهً فَاحِشًا إِنْ قَطَعَ أَسْفَلَ مِنْ كَعْبَ وَإِلا الخُونَ وَبَعْدَا وَ وَجَارَ تَظَللٌ بِبَنَاءٍ وَخِبَاءً وَشَجَرٍ وَمَحَارَةً وَاتِقَاءً وَإِلا الخَيْرَ وَمَحَارَةً وَاتِقَاءً

شَمْس أَوْ ريح بيَـد بلاَ لُصُوق، وَمَطَر بمُـرْتَفع، وَحَمْلٌ عَلَى رأس لِحَـاجَة، أَوْ فَقُــر بلاَ تَجْر، وَشَــدٌ منْطَقَة لنَفَقَــته عَلَى جلْده، وَإضَــافَة نَفَقَــة غَيْــره لَهَا، وَإلا فَالْفَدْيَةُ وَإِبْدَالٌ ثَوْبِهِ وَبَيْعُهُ وَغَسَلْهُ لَنَجَاسَة بِالْمَاءِ فَقَطْ وَإِلاَّ فَلاَ إِلا أَنْ يَتَحَقَّقَ عَدَمَ دَوَابِّه وَبَطُّ جُرْحٍ، وَحَكُّ مَا خَفِيَ بِرِفْقٍ، وَفَصْدٌ إِنْ لَمْ يَعْصِبْهُ وَإِلا افْتَدَى كعَصْبِ جُرْحـه أَوْ رَأسه، أَوْ لَصْق خرْقَـة كَبُرَتُ كَـدرْهَم، أَوْ لَفِّهَا عَــلَى ذَكَرِ، أَوْ قُطْنَة بَأْذُنه، أَوْ قَرْطَ اس بصُدُعه، وَكُـرَهُ شَدُّ نَفَـقَة بِعَضُـد أَوْ فَخذ، وَكَـبُ وَجُه عَلَى وِسَادَة، وَشَمَّ كَرَيْحَان، وَمُكْثُ بِمكَان به طيبٌ، واَسْتَصْحَابُهُ وَشَمُّهُ بلا مَسٍّ، وَحِجَامَـةٌ بِلاَ عُذْرِ إِنْ لَمْ يُبِنْ شَعْرًا، وَغَمْسُ رَأْسِ لَـغَيْرِ غُسْلِ طُلبَ، وَتَجْفَـيفُهُ بِقُوَّة، وَنَظَرُ بِمِرْآة، وَحَرُمَ عَلَيْهِمَا دَهْنُ شَعَرِ أَو جَسَدًا لَغَيْر عَلَّة وَإِنْ بِغَيْر مُطَيَّب وَافْتَدَى فِي المُطَيِّبِ مُطْلَقًا وَفِي غَيْرِهِ لغَيْرِ علَّة لا لَهَا إِنْ كَانَ بِبَطْن كَفٍّ أَوْ رجْل وَإِلا فَقَوْلاَنِ وَإِبَانَةُ ظُفُر لِغَيْرِ عُــٰذُرِ أَوْ شَعَرِ أَوْ وَسَخِ إِلا مَا تَحْتَ أَظْفَارِهِ أَوْ غَسْلُ يَدَيْه بمُزيله، أَوْ تَسَاقُطُ شَعَر لوُضُوء أَوْ رُكُـوبٌ ومَسُّ طيب وَإِنْ ذَهَبَ ريحُهُ أَو في طَعَام أَوْ كُحْل أَوْ لَمْ يَعْلُقُ به إلا إذَا أَمَاتَهُ الطَّبْخُ، أَوْ كَانَ بِقَارُورَة سُدَّتْ، أَوْ أَصَابَهُ مِنْ إِلْقَاءِ رِيحٍ أَوْ غَــيرِهِ وَوَجَبَ نَزْعُهُ مُطْلَقًا فَإِنْ تَرَاخَى فَــالْفديَةُ، أَوْ أَصَابَهُ منْ خُلُوَق الْكَعْبَة وَخُيِّرَ في نَزْع يَسيـره وفي الظُّفْرِ الوَاحِدِ وَالشَّعَـرَةِ والشَّعَرَاتِ لعَشْرَة وَالْقَمْ لَهَ وَالْقَمَلاَت كَذَلكَ وَطَرْحِهَا لا لإماطة الأَذَى حَفْنةٌ وَإلا فَفَدْيةٌ لا َطَرْحَ كَعَلَقَة وَبُرْغُوثَ كَـدُخُولِ حَمَّام إِلا أَنْ يُنْفَى الوَسَخُ، وَالْفِدْيَةُ فِيـمَا يُتَرَفَّهُ بِهِ أَوْ يُزَالُ بِهِ أَذًى ممَّا حَرُمَ لغَيْر ضَرُورَة كَحنَّاء وَكُحْل وما مرَّ إلاَّ في تَقْليد سَيْف، أَوْ طِيبٍ ذَهَبَ رِيحُهُ وَإِنْ حَرُمَ وَاتَّحَدَتْ إِنْ تَعَـدَّدَتْ مُوجِبُهَا بِفَـوْرَ أَوْ نَوَّى التَّكْرَارَ، أَوْ قَدَّمَ مَا نَفْعُهُ أَعَمُّ كَثَوْبِ عَلَى سَرَاوِيلَ مَا لَمْ يَخْرُجُ للأَوَّل قَبْلَ الثَّاني أَوْ ظَنَّ الإِبَاحَةَ بِظَنِّ خُـرُوجِهِ مِنْهُ وَشَرْطُهَا في اللَّبْسِ الانْتِفَاعُ لاَ إِنْ نَزَعَ بِقُرْب وَهِيَ شَاةٌ فَأَعْلَى، أَوْ إطْعَامُ سَتَّةٍ مَـسَاكِينَ لكُلِّ مُدَّانِ أَو صِيَامُ ثَلاَثَة أَيَّام وَلَوْ أَيَّامَ مِنِّي وِلاَ تَختَصُّ بِمَكَانِ أَو زَمَانِ وَالجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ، وَأَفْسَدَ مُطْلَقًا كَاسْتَدْعَاء مَنيٍّ وَإِنْ بِنَظَرِ أَوْ فِكْرِ إِنْ وَقَعَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ أَوْ فِـيهِ قَبْلَ رَمْى عَقَبَةٍ وَإِفَـاضَةِ، أَو قَبْلَ

تَمَام سَعْيِ الْعُـمْرَة وَإِلا فَهَدْيٌ كإنزاَل لمُجَـرَّد نَظَر أَوْ فكْر وَإِمْذَاؤُهُ، أَوْ قُبْلَةٌ بفَم وَوَجَبَ إِتْمَامُ المُفْســـد إِنْ لَمْ يَفُتُهُ الوَّقُوفُ وَإِلا تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُتَــمَّهُ فَهُوَ بَاقِ عَلَى إِحْرَامِـه، فَإِنْ أَحْرَمَ فَلَغْـوٌ وَقَضَاؤِه وَفَوْرِيَّتُـهُ وَقَضَاءُ الْقَـضَاء وَهَدَى ْلَهُ وَتَأْخِيرُهُ للقَـضَاء وَأَجْزَأَ إِنْ قُدِّمَ واتَّحَـدَ وَإِنْ تَكَرَّرَ مُوجِبُهُ بنسَـاء وَأَجْزَأَ تَمتُّعٌ عَنْ إِفْرَادٍ وَعَكُـسِهِ لاَ قِرَانٌ عَنْ إِفْـرَادٍ أَوْ تَمْنُعٌ وَلا عكْسُـهُ وَحَرَّمَ به وَبالحَـرَم تَعَرُّضٌ لِحَيُوانِ بَرِّيٌّ وَبَيْضَهِ وَإِنْ تَأْنُّسَ أَوْ لَمْ يُؤْكَلْ وَزَالَ بِهِ مِلْكُهُ عَنْهُ فَيُرْسَلُهُ إِنْ كَانَ مَعَهُ لا ببَيْـتُه، وَلَوْ أَحْرَمَ منْهُ فَلا يَسْـتَجدُّ ملْكُهُ إلا الْفَـأرَةَ وَالحَيَّةَ وَالْعَقْـرَبَ وَالحدأَةَ وَالْغُرَابَ كَعَادى سَبُع إِنْ كَبُرَ وَطَيْر خيفَ منهُ إِلا بِقَتْله ووزَغ لِحِلِّ بِحَرَم وَلا شَيْءَ في الجَرَاد إنْ عَمَّ وَاجْتَهَدَ وَإِلا فَقيمَتُهُ طَعَامًا بِالاجْتِهَاد إِنْ كَثُرَ وفي الْوَحدَة لعَشَرَة جِفْنَةٌ كَتَقْرِيــد الْبَعير وفي الدُّود وَالنَّمْل وَنَحْوهِمَا قَبْضَــةٌ والْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ مُطْلَقًا وَلَوْ برَمْي مِنَ الحَـرَم أَوْ لَهُ أَوْ مُرُورُ سَـهُم بالحَرَمِ أَوْ كَلْبِ تَعَـيَّنَ طَرِيقُهُ أَوْ إِرْسَـالُهُ بَقُرْبِهُ فَأَدْخَلَهُ وَقَــتَلهُ خَارِجَهُ أَوْ عَلَى كَسَبُع أَوْ نَصْب شراك لَهُ، وَبَتَـعْرِيضِهِ لِلتَّلفِ وَلَمْ تَتَحَقَّقُ سَلاَمَتُهُ، وَبَقَتْل غُلاَم أَمرَ بإفْلاَته فَظَنَّ الْقَتْلَ وَبسَبَبه كَحَفْر بئر لَهُ أَوْ طَرْدِهِ فَسَقَطَ أَوْ فَـزَعَهُ مِنْهُ فَمَاتَ لا حَفْرَ بئر كَمَاء أَوْ دَلاَلَة أَوْ رَمْى لهُ عَلَى فَرْع أَصْلُهُ بِالحَرَمِ أَوْ بِحِلٍّ فَتَحَامَلَ وَمَاتَ فيه وَتَعَدُّدَ بِتَعَدُّدُه أَوْ تَعَدُّدَ الشّرَكَاءُ فيه، وَلَوُّ أَخْرَجَ لِشَكَّ ۚ فَـ تَبَـيَّنَ مَوْتُهُ بَعْدَهُ لَمْ يُجْزِهِ وَلَيْسَ الدَّجَـاجُ وَالأُوزُ بصَيْدَ بَخلاَف الْحَمَامِ وَمَا صَادَهُ مُحْرِمٌ أَوْ صِيدَ لَهُ أَوْ ذَبَحَهُ أَوْ أَمَرَ بِذَبْحِهِ أَوْ صَيْده أَوْ دَلَّ عَلَيْهُ فَمِيتةٌ كَبَيْضِهِ وَجَـارَ أَكُلُ مَا صَادَهُ حِلٌّ لِحِلٌّ كَإِدْخَالِهِ الْحَرَمَ وَذَبْحِهِ بِهِ إِنْ كَانَ مِنْ سَاكِنيهِ وَحَرُمَ بِهِ قَطْعُ مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ والسَّنَا وَالسِّوَاكَ وَالْعَصَا أَوْ مَا قُصِدَ السَّكْنَى بِمَوضِعِهِ أَوْ إصْلاَحِ الحَوَائِطِ وَلا جَزَاءَ كَصَيْدِ حَرَمِ المَدِينَةِ مَا بَيْنَ الحِرَارِ وَشَجَرِهَا بَرِيدٌ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، وَالجَزَاءُ أَحَدُ ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ عَلَى التَّخْيير كالفدية يَحْكُمُ بِه ذَوَا عَدْلٍ فَـقِيهَانِ بِهِ مِـثْلُهُ مِنَ النَّهَم يُجْزِئُ أُضْحَيَـةً وَمَحَلَّهُ منَّى أَوْ مَكَّةُ لأنَّهُ هَدْى أَوْ قِيمَتُهُ طَعَامًا يَوْمَ التَّـلَف بِمَحَلَّهُ لكُلِّ مسْكين مُدٌّ إنْ وجَدَ به مسْكينًا وَلَهُ قِيَمُهُ، وَإِلا فَأَقْرَبُ مَكَانِ ولا يُجْزَئُ بِغَيْرِهِ، أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا في أَى مكَانِ

وَزَّمَانَ وَكُـمَّلَ لِكُسْرِهِ، فَفِي النَّعَامَـةِ بَدَنَةٌ، وفي الفِيلِ بِذَاتِ سَنَامَيْنِ وَفِي حِـمَار الْوَحْشِ وَبَقَرَةٍ بَقَرَةٌ، وفي الضَّبُعِ وَالتَّعْلَبِ شَاةٌ كَحَمَامٍ مَكَّةَ وَالحَـرَم وَيَمَامه بلاَ حُكْمٍ، وفي الحِلِّ وَجَمِيعِ الطَّيْرِ قِيمَـتُهُ طَعَامًا كَضَبٍّ وَأَرْنَبٍ وَيَــرْبُوعِ أَوْ عَدْلُهَا صِيَامًا، والصَّغِيرُ وَالمُريضُ والأُنْثَى كَغْيرِهَا، وَلَهُ الانْتَقَالُ بَعْدَ الحُكْمِ وَلَوِ الْتَزَمَهُ وْنَقَضَ إِنْ ظَهَرَ الخَطَأُ ونُدِبَ كَوْنُهُمَا بِمَجْلِسِ وفي الجَنِينِ والْبَيْضِ عُشْرٌ دِيَةِ الأمّ وَكُوْ تَحَرَّكَ وَدِيتُـهَا إِنْ اسْتَهَلَّ وَغَيْـرُ الْفِدْيَةِ، وَجَزَاءُ الصِّيْـدِ هَدْيٌ وَهُوَ مَا وَجَبَ لِتَمَتُّعِ أَوْ قِرَانٍ أَوْ لِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ لِجَماعِ أَوْ نَحْــوِهِ وِنُدِبَ إِبِلٌ فَبَقَرٌ فَضَأَنٌ وَوُقُوفُهُ بِهِ الْمُشَاعِرَ، وَوَجَبَ بِمِنِّى إِنْ سِيقَ بِحَجِّ وَوَقَفَ بِهِ أَوْ نَائِبِهِ بِعَرَفَةَ كَهُوَ بِأَيَّامِ النَّحْرِ وَ إَلا فَمكَّةً وَصِحَّتُهُ بِالْجَمْعِ بَيْنَ حِلٌّ وَحَرَمٍ وَنَحْرُهُ نَهَارًا وَلَوْ قَبْلَ الإِمَامِ وَالشَّمْسِ وَفِي الْعُمْرَةِ بَعْدَ سَعْيِهَا ثُمَّ حَلَقَ وَنُدِبَ بِالْمَرْوَة وَسَنَّهُ وَعَيَبُهُ كَالْأَضْحيَة وَالمُعْتَبَرُ وَقُتُ تَعْيِينِهِ، وَسُنَّ تَقْلِيدُ إِبِلِ وَبَقَـرِ، وَإِشْعَـارُ إِبِلِ بِسَنَامِهَـا مِنَ الأَيْسَرِ، وَنُدِبَ تَسْمِيَةٌ وَنَعْلانِ بِنَبَاتِ الأَرْضِ وَتَجْلِيلُهَا وَشَقَّهَا، فإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَئَة أَيَّام منْ حِينِ إِحْرَامِهِ وَصَامَ أَيَّامَ مِنَّى إِنْ تَقَدَّمَ المُوجِبُ عَلَى الْوُقُوفِ وَإِلا صَامَهَا مَتَى شَاءَ كَهَدْيِ الْعُمْرَةِ، وَسَبْعَـةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مِنِّي، ولا تُجْزِئُ إِنْ قَدَّمَهَا عَلَيْه كَصَوْم أَيْسَرَ قَبْلَهُ وَلَوْ بِسَلَفَ لَمَالَ بِبَلَدَه، وَنُدبَ الرَّجُوعُ للْهَدَى قَبْلَ كَمَالُ الثَّالث، وَلا يُؤكَلُ مِنْ نَذْرِ مَسَاكِينَ عُيِّنَ وَلَوْ لَمْ يَبِلُغِ المَحِلَّ كَهَـدْي تَطَوُّع نَوَاهُ لَهُمْ، وَفَدْيَةٌ كَنَذْرِ لَمْ يُعَـيَّنْ، وَجَزَاءُ صِيْـدِ وَفِدْيَةٌ نَوَى بِهَـا الْهَدْيَ بَعْدَ المَـحِلِّ وَهَدْيُ تَطَوَّع عُطِبَ قَبْلَهُ، وَيَأْكُلُ مِـمَّا سُوَى ذَلَكَ مُطْلَقًا، وَلَهُ إطْعَامُ الْغَـنيِّ وَالْقَريبِ وَرَسُولُهُ كَهُوَ وَالخِطَامِ وَالْجِلاَلِ كَاللَّحْمِ، فَإِنْ أَكَلَ رَبُّهُ مِنْ مَمْنُوعِ أَوْ أَمَرَ غَيْرَ مُسْتَحقِّ ضَمَنَ بَدَلَهُ إِلا نَذْرَ مَسَاكِينَ عُيِّنَ فَقَدْرُ أَكْله، ولا يُشْـتَرَكُ فِي هَدْيَ وَلَوْ تَطَوَّعًا وأَجْزَأَ إِنْ ذَبَحَهُ غَيْرُهُ مُقَلَّدًا وَلَوْ نُوَاهُ عَنْ نَفْسِهِ إِنْ غَلِطَ أَوْ سُرِقَ بَعْدَ نَحْرِهِ لا قَبْلَهُ كَأَنْ ضَلَّ، فَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ نَحْر بَدَلِه نَحَرَهُ إِنْ قُلِّدَ وَقَبْلَهُ نُحراً إِنْ قُلِّدَا وَإِلا تَعَيَّنَ مَا قُلِّدَ.

فصل: مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بِمَرَضِ وَنَحْوِهِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَسَقَطَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلُ ما بَقِيَ مِنَ المَنَاسِكِ، ونُدُبِ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ بِأَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ

بنيّتها ثُمَّ قضاهُ قَابِلاً وأَهْدَى وَخَرَجَ للْحِلِّ إِنْ أَحْرَمَ أَوَّلاً بِحَرَمٍ أَوْ أَرْدَفَ فيه، ولا يَكُفَى قُدُومُهُ وَسَعْيُهُ بَعْدَهُ وَلَهُ الْبَقَاءُ عَلَى إِحْرَامِهِ لقَابِل حَتَّى يَتمَّ حَجُّهُ، وَكُوهَ إِنْ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دَخَلَهَا ولا تَحَللَ إِنْ دَخَلَ وَقْتُهُ، فَإِنْ تَحَلَّلَ فَثَالِثُهَا يَمْضِى فَإِنْ عَرَجَ فَتَمَتُّعُ ، وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِر عَنِ الْبَيْتِ فَقَدْ أَدْرِكَ الحَجَّ ولا يَحلُّ إلا الإفاضة وَكُو بَعْدَ سنينَ، وَإِنْ حُصِرَ عَنْهُمَا بِعَدُو الوَ حَبْسِ ظُلْمًا فَلَهُ التَّحَلُّلُ مَتَى شَاءَ بالنِّيَّة وَلَوْ دَخَلَ مَكَةً وَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ إِنْ لَمْ يَعلَمْ بِالْمَانِعِ وَأَيسَ مِنْ زَوَالِهِ قَبْلَ فَوَاتِهِ وَلا دَمَ وَعَلَيْه حَجَةُ الْفُريضَة كَأَنْ أُحْصِرَ عَنِ الْبَيْتِ فَى الْعُمْرَةِ.

باب: سُنَّ لِحُرِّ غَـيْرِ حَاجٍّ وَفَقِيرِ وَلَوْ يَتِيـمًا ضَحِيَّةٌ مِنْ غَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ إِبِلِ دَخَلَ في الثَّانيَـةُ وَالرَّابِعَةِ وَالسَّادِسَةِ مِنْ ذَبْحِ الإِمَامِ بَعْـدَ صَلاَتِهِ وَالخُطبَـةِ لآخِرِ الثَّالَثُ فَلَا تُجْزِئُ إِنْ سَبَقَـهُ إِلَّا إِذَا لَمْ يُبْرِزُهَا وَتَحَرَّى، فَإِنْ تَوانَى بِلاَ عُذْرِ انْتُظرَ قَدْرُهُ وَلَهُ فَلَقُـرِبِ الزَّوَالِ، وَمَنْ لاَ إِمَامَ لَهُ تَحَرَّى أَقْرَبَ إِمَامٍ، وَالأَفْضَلُ الضَّأنُ فَالمَعْزُ فَالْبَقَرُ فَالإِبلُ وَالذَّكَرُ وَالْفَحْلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ الخصيُّ أَسْمَنَ، وَالْجمعُ بَيْنَ أَكُل وَإِهْدَاءِ وَصَدَقَة بلاَ حَدٍّ وَاليَوْمِ الأَوَّلُ فَأُوَّلُ الشَّـانِي للزَّوَال فَأُوَّلُ الثَّالث فَآخرُ الثَّانِي وَشَرْطُها النَّهارُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ في غَيْرِ الأَوَّلِ وَإِسْلاَمُ ذَابِحِهَا، وَالسَّلاَمةُ منْ الشِّرُكِ إِلا في الأَجْرِ قَـبْلَ الذَّبْحِ وَإِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَـةِ إِنْ قَرُبَ لَهُ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَوْ تَبَرُّعًا إِنَّ سَكَنَ مَعَهُ فَتَسْقُطُ عَنَ الْمُشْرِكِ، وَالسَّلاَمَّةُ مِنْ عَوَر وَفَقْد جُـزْءَ غَيْر خِصْيَـةٍ وَبَكُمْ وَبَخَرٍ وَصَمَمْ وَصَمَعْ وَعَـجَفٍ وَبَثْرِ وَكَسْرِ قَـرْنِ يُدْمِى وَيُبْسِ ضَرْع وِذَهَابِ ثُلُثِ ذَنَبٍ وَبَيِّنِ مَرَضٍ وَجَرَبٍ وَبَشَمٍ وَجُنُونٍ وَعَرَجٍ، وَفَـقْدِ أَكْثَرَ مِنْ سِنِّ لغَيْرِ إِثْـغَارِ أَوْ كَبَرِ وَأَكْثَـرَ مِنْ تُلُثِ أُذُن كَشَقِّهَـا وَنُدبَ سَلامَتُهَـا مِنْ كُلِّ عَيْب لاَ يَمْنَعُ، كَمَرَضِ خَفْيف وَكَسْرِ قَرْنِ لا يُدْمِي وَغَيْرُ خَرْقَاءَ وَشَرْقًاءَ وَمُقَابَلَة وَمُدَابَرَة وسمَنُهَا وَاسْتَحْسَانُهَا وَإِبْرازُهَا لِلْمُصَلَّى وَذَبْحُهَا بِيَده، وَكُرُهَ نِيَابَةٌ لِغَـيْر ضَرُورَة وَأَجْزَأَتْ وَإِنْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ كَـٰذَبْحِ كَقَريبِ اعْتَادَهُ لاَ أَجْنبِيٌّ لَمْ يَعْتَـٰذُهُ كَغَالط فَلا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِد مِـنْهُمَا، وَفَى أَجْنَبِيِّ اعْتَـادَ قَوْلاَن، وَقَوْلُهُ عَنْدَ التَّسْمـيَة: ۖ اللَّهُمَّ منْكَ وَإِلَيْكَ، وَشُرْبُ لَبَنهَا، وَجَزُّ صُوفِهَا قَبْلَ الذَّبْحِ وَبَيَعُهُ وَإِطعَامُ كَافِرِ مِنْهَا

وَفَعْلُهَا عَنْ مَيِّت، وَمَنِعَ بَيْعُ شَيْء مِنْهَا، وَإِنْ سَبَقَ الإِمَامُ أَو تَعَيَّبَتْ حَالَ الذَّبْح أَوْ قَعْلُهَا عَنْ مَيِّبَ حَالًا الذَّبْح أَوْ قَبْلُهُ، أَوْ ذَبَحَ المَّعِيبَ جَهْلاً وَالْبَدَلَ بَعْدَةً إِلا لَمُ تَصَدِّق وَمَوْهُوب وَفَسْخ، فَإِنْ فَاتَ وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِالعَوَضِ مُطْلَقًا، فَإِنْ فَاتَ فَبِمَثْلُه إِلاَّ أَنْ يَتَوَلاَّهُ عَيْرُهُ بِلاَّ إِذْنَ، فَاتَ وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِالعَوَضِ مُطْلَقًا، فَإِنْ فَاتَ فَبِمَثْلُه إِلاَّ أَنْ يَتَوَلاَّهُ عَيْرُهُ بِلاَّ إِذْنَ، وَصَرَفَهُ فِيمَا لاَ يَلْزَمُهُ كَأَرْشِ عَيْبِ لاَ يَمنَعُ الإِجْزَاءَ، وَإِنَّمَا تَتَعَيَّنُ بِالذَّبْح.

فحل: الْعَقِيقَةُ مَنْدُوبَةٌ وَهِي كَالضَّحِيَّة فَى سَابِعِ الْوِلاَدَة نَهَارًا، وَأَلْغِي يَوْمُهَا إِنْ وُلِدَ نَهَارًا وَتَسْقُطُ بِغُرُوبِهِ وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدَّده، وَنُدَبَ ذَبْحُهَا بَعْدَ الشَّمْسَ وَحَلْقُ رَاسِه، وَالتَّصَدَّقُ بِزِنَة شَعْرِه ذَهبًا أَوْ فَضَّةً، وَتَسْمَيَتُهُ يَوْمُهَا، وَكُرِهَ حَتَانُهُ فِيهَا وَلَطْخُهُ بِدَمِهَا وَعَمَلُهَا وَلِيَمَةً، وَجَازَ كَسْرُ عِظَامِهَا وَتَلْطِيخُهُ بِخُلُوق، وَالْخِتَانُ سُنَّةٌ مؤكَدَةٌ، وَالْخِقَاضُ فَى الْأَنْثَى مَنْدُوبٌ كَعَدَمَ النَّهْكِ.

فصل: الذَّكاةُ وَهِيَ السَّبُ المُوصِّلُ لِحِلِّ أَكْلِ الحَيوانِ اخْتِياراً أَنْواعٌ:

ذَبْحُ وَهُوَ قَطْعُ مُمَيَّزِ مُسلم أَوْ كَتَابِيٍّ جَمِيعَ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ مِنَ المُقَدَّمِ بِمُحَدَّد بِلاَ رَفْعِ قَبْلَ التَّمَامِ بِنَيَّةً، وَلاَ يَضُرُّ يَسِيرُ فَصْلٍ وَلَوْ رَفَعَهَا اخْتِيارًا فَلا تُجْزِئُ مُغَلْصَمَةٌ ولا نصْفُ الحُلْقُوم عَلَى الأَصَحِّ.

وَنَحْرُ وَهُوَ طَعْنُهُ بِلَبَّة، وَشَرْطُ الكتَّابِيِّ أَنْ يَذْبَحَ مَا يَحِلُّ لَهُ بِشَرْعَنَا، وأَنْ لاَ يُهِلَّ بِهِ لَغَيْبِ لاَ تَسْميَتُهُ، يُهِلَّ بِهِ لَغَيْبِ اللهِ تَعَالَى، وَلَوِ اسْتَحَلَّ المَيْتَةَ فالشَّرْطُ أَنْ لاَ يَغِيبَ لاَ تَسْميَتُهُ، وَكُرِهَ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ بِشَرْعِه، وَشَرَاءُ ذَبْحِهِ وجزارتِهِ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ لِكَعِيدَةٍ وَشَحْم يَهُودِيٍّ وَذَبْحِ لِعِيسَى أَوِ الصَّلِيبِ وَذَكَاةُ خُنْثَى وَخَصَى وَفاسَق.

وَعَقْرٌ وَهُوَ جَرْحُ مُسْلَمٍ مُسَمِّرٌ وحْشِيّا غَيْرَ مَقْدُورِ عَلَيْهَ إِلا بِعُسْرِ لا كَافِرِ وَلَوْ كَتَابِيّا ولا إِنْسِيّا شَرَدَ أَوْ تَرَدَّى بِحُفْرة بمُحَدِّد أَو حَيَوان عَلَّمَ مِنْ طَيْرِه قَبْلهُ وأَدْمَاهُ فَمَاتَ قَبْل إِدْراكه إِنْ أَرْسَلَهُ مِنْ يَده أَوْ مَنْ يَد غُلاَمِه ولَمْ يَشْتَعَلْ بِغَيْرِه قَبْلهُ وأَدْمَاهُ وَلَوْ بِأَذُن وَعَلَمَهُ مِنَ المُبَاحِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ نَوْعَهُ مَنْهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ مَصَيدُهُ إِنْ نَوَى وَلَوْ بِأَذُن وَعَلَمَهُ مَنَ المُبَاحِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ نَوْعَهُ مَنْهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ مَصَيدُهُ إِنْ نَوَى الْمَبَاحِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ نَوْعَهُ مَنْهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ مَصَيدُهُ إِنْ نَوَى الْمُبَاحِ إِنْ الْمَبَاحِ إِنْ صَادَهُ أَوَّلاً لا إِنْ تَسَردَّدَ في حُرُمَتِه أَوْ في المُبيح إِنْ اللهَ عَلْمَ أَوْ عَنْ مُعَلِّم أَوْ تَرَاحَى في اتّبَاعِه إلا أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ لا يَلْحَقُهُ أَوْ حَمْل الآلةِ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ بِخُرْجِهِ أَوْ بَاتَ أَوْ صَدَمَهُ أَوْ عَضَهُ بِلاَ جَرْحٍ أَوْ يَلُحَقُهُ أَوْ حَمْل الآلةٍ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ بِخُرْجِهِ أَوْ بَاتَ أَوْ صَدَمَهُ أَوْ عَضَهُ بِلاَ جَرْحٍ أَوْ يَلْمَا إِلَا قَالُهُ بِلاَ جَرْحٍ أَوْ يَاتَ أَوْ صَدَمَهُ أَوْ عَضَةً بِلاَ جَرْحٍ أَوْ يَلْعَلُهُ أَوْ صَدَمَةً أَوْ عَضَةً بِلاً جَرْحٍ أَوْ

اضْطَرَبَ فَأَرْسَلَهُ بِلاَ رُؤْيَة، وَدُونَ نِصْف أَبِينَ مَيْتَةٌ إِلا أَنْ يَحْصُلَ بِهِ إِنْفَاذُ مَـقْتُلِ كَالرَّأْسِ، وَمَتَى أُدْرِكَ حَيَّا عَيْرَ مَنْفُوذ مَقْتُلِ لَمْ يُؤْكُلُ إِلاَ بِذَكَاة وَضَمِنَ مَارُّ أَمْكَنَتُهُ وَكَارُّأْسِ، وَمَتَى أُدْرِكَ حَيَّا عَيْرَ مَنْفُوذ مَقْتُل لَمْ يُؤْكُلُ إِلاَ بِذَكَاة وَضَمِنَ مَارُّ أَمْكَنَتُهُ ذَكَاتُهُ، وَتَرَكَ كَتَرْكَ كَتَرْكَ تخليص مُسْتَهْلَكَ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَال وَمَا يَمُوتُ بِهِ نَحْوَ الجَرَادِ وَلَوْ لَمْ يُعَجِّلْ كَقَطْع جَنَاحٍ أَوْ إِلْقَاءٍ بِمَاءٍ وَوَجَبَ نِيَّتُهَا.

وَذُكُرُ اسْمِ الله لَمُسْلَم إِنْ ذَكَرً وَقَدَر، وَالأَفْضَلُ بِاسْمِ الله وَاللهُ أَكْبَرُ وَهُمَا فَي الصَيْد حَالَ الإَرْسَالَ وَنَحْرُ إِبلِ وَزَرَافَة وَذَبْحُ غَيْرِهِمَا إِلا لَضَرُورَة كَعَدَمِ اللهَ فَيَجُوزُ الْعَكْسُ إِلاَ البَقَرَ فَالأَفْضَلُ فَيهَا الذَّبْحُ كالحَديد وَسَنَّهُ وَقَيَامُ إِبلِ مُقَيَّدَةً أَوْ مَعْفُولَة الْيَسْرى، وَضَجْعُ ذَبْح برفْق وَتَوْجيهُهُ للْقَبْلَة وَإِيضَاحُ المَحَلِّ، وَكُره ذَبْح بدوفي وَتَوْجيهُهُ للْقَبْلَة وَإِيضَاحُ المَحَلِّ، وَكُره ذَبْح بدوور حُفْرة وَسَلْخ أَوْ قَطْعٌ قَبْلَ الْمَوْت، وتَعَمَّدُ إِبَانَة الرَّاس، وأَكلَ المذكَّى وَإِنْ أَيسَ مَنْ حَياتِه بإضَنَاء مَرض أَو انتفَاخ بعشب أَوْ دَقِّ عُنُق بِقُوة حَركَة أَوْ شَخْب وَقَقْب مُصَران بِحَنْق أَوْ وَقُدْ أَوْ تَرَدِّ مِنْ عُلُو أَوْ نَظْح أَوْ وَقَدْ أَوْ تَرَدِّ مِنْ عُلُو أَوْ نَظْح أَوْ أَكُلُ سَبْع أَو عَيْر ذَلك وَإِلا لَمْ تَعْمَلُ قيهَا ذَكَاةٌ كَمُحَرَّم الأَكلِ مِن خَنْزِيرٍ وَحُمُر أَهْليَّة وَإِنْ تَوَحَّشُ وَبَعْل وَقَرْس، وَذَكَاة أَلَه بَعْمَلُ قيها ذَكَاة أُمِّه إِنْ تَمَ خَلُو أَوْ نَطْح أَوْ أَكُلُ سَبْع أَو عَيْر ذَلك أَوْرَب مُ وَكُلُ الله وَيَعْ لَوْ الله الله وَلَا بَعْمَلُ الله وَلَا الله وَلَا إِلا بِذَكَاة إلا أَنْ يُبَادَر فَيْفُوتُ مُ وَذُكِي المُزَاقُ إِنْ تَحَقَّقَتْ حَيَاتُهُ وَتَمَ بِشَعْرٍ وَمُكَى المُزَاقُ إِنْ تَحَقَّقَتْ حَيَاتُهُ وَتَمَّ بِشَعْرٍ وَمُكَى المُزَاقُ إِنْ تَحَقَقَتْ حَيَاتُهُ وَتَمَّ بِشَعْرٍ وَمُكَى المُزَاقُ إِنْ تَحَقَّقَتْ حَيَاتُهُ وَتَمَّ بِشَعْرٍ وَمُكَى المُزَاقُ إِنْ تَحَقَّقَتْ حَيَاتُهُ وَتَمَّ بِشَعْرِ

بلَبَ: المُبَاحُ مَا عَملَتْ فيه الذَّكَاةُ مِنْ نَعُم وَطَيْرِ وَلَوْ جَلةَ وَذَا مَخْلَبِ وَوَحْشِ كَحِمار وَغَزَال وَيَرْبُوع وَفَأْر وَوَبَرِ وَقُنَفُذ وَحَّية أَمنَ سُمَّهَا إِلاَ المُفْتَرِسَ، وَوَطُواَط وَجَرَاد وَخَشَاشِ أَرْض كَعَقْرَب وَخُنفَساءَ وَجُنْدُب وَبَنَاتِ وَرْدَان وَنَمْل وَدُود، فَإِنْ مَاتَ بِطَعَامٍ ومُيِّزَ عَنْهُ أُخْرِجَ لِعَدَم ذَكَاته وَإِنْ لَمْ يَمُت جَازَ أَكْلُهُ بِنِيتَها وَدُود، فَإِنْ مَاتَ بِطَعَامٍ ومُيِّزَ عَنْهُ أُخْرِجَ لِعَدَم ذَكَاته وَإِنْ لَمْ يَمُت جَازَ أَكْلُهُ بِنِيتَها وَإِنْ لَمْ يُمَيَّزُ طُرِحَ إِلا إِذَا كَانَ أَقَلَ، وَأَكِلَ دُودٌ كَالفَاكِهة مَعَها مُطْلَقًا وَالبَحرِيُّ وَإِنْ مَيَّا أَوْ خُنْزِيراً وما طَهُرَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَاب كَنَبَاتِ وَلَـبَنِ وَبَيْض وَعَصِير وَفَقًاع وَسُوبِيا إِلا مَا أَفْسَدَ الْعَقلَ كَحَشِيشَة وَأَفْيُون أَو السِدِّنَ كَذَوَاتِ السُّمُومِ وَمَا سَدَّ السَّرَقِقَ مِنْ مُحَرَم لِلْفَرُورَةِ إِلا الأَدَمِيَّ وَخَمَّرْ تَعَيَّنَ لِغُصَّة وَجَازَ الشَّبَعُ اللَّالَوَ مَنْ مُحَرَم لِلْ الْمَاتُونَ وَجَازَ الشَّبَعُ وَمَا مَنْ مُحَرَم لِلْفَرُورَةِ إِلا الأَدَمِيُّ وَخَمَّرْ تَعَيَّنَ لِغُصَّة وَجَازَ الشَّبَعُ اللَّورَةِ وَجَازَ الشَّبَعُ وَمَا مَنْ مُحَرَم لِلْفَرُورَةِ إِلا الأَدَمِيَّ وَخَمَّرُ تَعَيَّنَ لِغُصَّة وَجَازَ الشَّبَعُ وَالْمَارِيَقَ مِنْ مُحَرَم لِلْفَرُورَةِ إِلا الأَدَمِيُّ وَخَمَّرُ تَعَيَّنَ لِغُصَّة وَجَازَ الشَّبَعُ

كَالتَّزُوَّدِ إِلَى أَنْ يَسْتَغْنِى، وَقَدَّمَ الْمَيْتَةَ عَلَى خَنْرِيرٍ وَصَيْدُ مُحَرَّمٍ لا عَلَى لَحْمه وَالصَّيْدُ عَلَى الْخَنْزِيرِ وَمُخْتَلَفًا فيه عَلَى مُتَّفَق عَلَيْه وَطَعَامُ الْغَيْرِ عَلَى مَا ذُكرَ إِلاَ لَخُوْف كَ قَطْع وَقَاتَلَ عَلَيْه بَعْدَ الْإِنْذَارِ، وَالمَكْرُوهُ الوَطْوَاطُ وَالمَهْتَرَسُ كَسَبْع وَخَنْب وَضَبَع وَتَعْلَب وَفَهْد وَنَمْ وَنَمْس وَقَرْد وَدَبٍ وَهُرٍ وَانْ وَحْشَيّا وَكَلْب وَفَهْد وَنَمْ وَنَمْ وَوَرْد وَدَبٍ وَهُرٍ وَوَنَ وَوَنَ وَكُلْب وَشَرَاب خَلِيطين إِنْ أَمْكَنَ الإِسْكَار وَنَبْذ بِدُبّاء وَحَنْتُم وَمُقَيَّر وَنَقِيرٍ، وَالمُحَرَّمَ مَا وَشَرَاب خَليطين إِنْ أَمْكَنَ الإِسْكَار وَنَبْذ بِدُبّاء وَحَمَارٍ وَلُو وَحْشَيّا دَجَنَ وَبَعْلٍ وَفَرَسٍ وَمَيْتَة كَجَرَاد.

باب: الْيَمِينُ تَعْلِيقُ مُسْلَم مُكَلَّف قُرْبَةً أَوْ حَلِّ عَصْمَة وَلَوْ حُكمًا عَلَى أَمْر أَوْ نَفْيه وَلَوْ مَعْصِيَةً قَصَدَ الامْ تَنَاعِ مِنْهُ أَو الحَثَّ عَلَيْه أَوْ تَحَقَّقَهُ كَإِنْ فَعَلْتُ أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَعَلَىَّ صَوْمُ كَذَا أَوْ فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ فَأَنْت طَالَقٌ، وكَعَلَىَّ أَوْ يَلْزَمُني الْمَشْيُ إِلَى مَكَّةَ أَو التَّصَـدُّقُ بدينَار أَو الطَّلاَقُ لأَفْعَلَنَّ أَوْ لَتَفْعَلَنَّ أَوْ لَقَـدْ قَامَ زَيْدٌ أَوْ لَمْ يَقُمْ فَإِنَّهُ فِي قُوَّة إِنْ لَمْ أَفْعَلْ أَوْ إِنْ فَعَلْتُ، أَوْ قَسَمٌ عَلَى أَمْر كَذلكَ بذكر اسْم الله أو صـفَتـه وَهيَ التي تُكَفَّـرُ كَبـالله وَتَالله وهَالله وَالرَّحْـمن وَأَيْمُن الله وَرَبِّ الْكَعْبَة وَالخَالِق وَالْعَزيز وَحَقِّه وَوُجُوده وَعَظَمَـته وَجَلاَله وَقدَمه وَبَقَائِه وَوحدَانيَّته وَعلْمه وَقُدْرَته، وَالْقُرْآن وَالْمُصْحَف وَسُورَة الْبَقَرَة وَآيَة الْكُرْسيِّ وَالتَّـوْرَاة وَالإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَكَسَعزَّة الله وَأَمَانه وَعَهْــده وَميثَاقه وَعَلَىَّ عَــهَّدُ الله إلا أنْ يُريدَ المَخْلُوقَ، وَكَـأَحْلفُ وَأَقْسمُ وَأَشْهَدُ إِنْ نَوَى بِالله، وَأَعْزِمُ أَنْ قَــالَ بِالله لا بنَحْو الْإِحْيَاء وَالْإِمَاتَة، وَلَا بَأْعَاهَدُ اللَّهَ أَوْ لَكَ عَلَىَّ عَهْدٌ، أَوْ أُعْطيكَ عَهْدَا، أَوْ عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِاللهِ، ولا بِنَحْوِ النَّبِيِّ وَالْكَعْـبَةِ، وإِنْ قَصَدَ بِكَالْعُزَّى التَّـعْظيمَ فَكُفْرٌ، وَمُنعَ بِنَحْوِ رَأْسِ السَّلْطَانِ أَوْ فُلاَنِ كَهُو يَهُودِئُّ أَوْ نَصْرَانيٌّ، أَوْ عَلَى غَيْرِ دِينِ الإِسْلاَمِ، أَوْ مُرْتَدًا إِنْ فَعَلَ كَذَا وَلْيَسْتَعْفُو اللهَ، وَاليَمـينُ بِاللهِ مُنْعَقَدَةٌ وَغَيْـرُهَا وَهَىَ مَا لاَ كَفَّارَةَ فيهَا، وَهِيَ الْغُمُوسُ بأنْ حَلَفَ مَعَ شَكٍّ أَوْ ظَنٍّ بِغَيْرِ مُسْتَقْبَلِ فَلاَ كَفَّارَةَ في مَاضِيه مُطْلَقًا عَكْسَ الْمُسْتَقْبَلَة، ولا يُفِيدُ فَى غَيْرِ الْيَمِينِ بِاللهِ كالاسِتِثْنَاءِ بِإِنْ شَاءَ اللهُ أَوْ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ أَوْ يُرِيدَ أَوْ يَقْضَىَ إِنْ قَـصَدَهَ وَاتْصَلَ إِلا لِعَارِضِ وَنَطَقَ بِهِ وَإِنْ

بِحَرَكَة لِسَان وَحَلَفَ في غَـيْر تَوَتُّق بِحَقِّ بِخلاَفِه بِإلا وَنَحْوِهَا فَيُفـيدُ في الْجَمِيع كَعَزْل الزُّوْجَة أُوَّلًا في الحَلاَل أَوْ كلُّ حَلاَل عَلَيَّ حَرَامٌ فَـلاَ شَيْءٌ فيها كَغَيْرها، وَهِيَ المُحَاشَاةُ وَالْمُنْعَقِدَةُ عَلَى برِّ كَلا فَعَلَت أَوْ لاَ أَفْعَلُ أَوْ إِنْ فَعَلْتُ أَوْ حنث كَلا أَفْعَلَنَّ أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَل فيهَا الْكَفَّارَةُ، كَالْنَّذْرِ المُبْهَم كَعَلَىَّ نَذْرٌ، أَوْ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا أَو اليَمـين وَالْكَفَّارَةَ كَإِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ يمـينٌ أَوْ كَفَّارَةٌ، أَوْ للله عَلَىَّ وَهى إِطْعَامُ عَـشَرَةٍ مَسَاكِيـنَ أَحْرَارِ مُسْلِمِينَ مِنْ أُوسَطِ طَعَـامِ الأَهْلِ لِكُلِّ مُدٌّ، وَنُدبَ بغَيْرِ المَدينَة زِيَادَةً بِالاجْتَهَادِ أَوْ رِطْلاَنِ خُبْزًا، وَنُدِبَ بِإِدَامٍ وَأَجْزَأَ شِبَعُهُمْ مَرَّتُينِ كَغَدَاء وَعَـشَاء وَلَوْ أَطْفَالاً اسْتَغْنُوا عَنِ اللَّبَنِ أَوْ كِـسْوَتُهُمْ لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ، وَلِلْمَرأَةِ درْعٌ سَابغٌ وَحَمَارٌ وَلَوْ منْ غَيْر وَسَط أَهْله، أَوْ عَنْقُ رَقَـبَة مُؤْمِنَة سَليمَة كالظِّهَار، ثُمَّ صـيَامُ ثَلاَثَة أَيَّام، وَنُدبَ تَتَـابُعُهـا وَلاَ يُجْــزِئُ تَلْفيقُ مِنْ نَوْعَــيْنِ ولا نَاقصٌ كَعَشْرِينَ لَكُلِّ نَصْفُ"، وَلَا تَكْرَارَ لَمَسْكِينَ كَخَمْسَةَ لَكُلِّ مُدَّانَ إِلا أَنْ يَكْمُلَ، وَلَهُ نَزْعُ مَا زَادَ إِنْ بَقَى وَبَيَّنَ بِالْقُرْعَةِ، وَتَجِبُ بِالصِيْثِ وَتُجْزِئُ قَبْلُهُ إِلا أَنْ يُكْرَهَ عَلَيْهِ في الْبِرِّ المُطْلَقِ، وَتَكَرَّرَتْ إِنْ قَصَدَ الحنْثَ، أَوْ كَـرَّرَ الْيَمِينَ وَنَوَى كَفَّارَاتِ، أَو اقْتَضَاهُ الْعُمْرُفُ كَلاَ أَشْرَبُ لَكَ مَاءً أَوْ لا أَتْرُكُ الْوِتْرَ، أَوْ حَلَفَ أَوْ لاَ يَحْنَثَ، أو اشْتَمَلَ لَفْظُهُ عَلَى جَمْع أَوْ أَدَائِهِ نَحْوُ: كُلَّمَـا وَمَهْمَا لاَ مَتَى مَا وَوَالله ثُمَّ وَالله أَوْ وَالْقُرْآنِ وَالمُصْحَفَ وَالْكَتَابِ أَوْ وَالفُرْقَانِ وَالتَّوْارَةِ وَالإِنْحِيلِ أَوْ وَالعِلْمِ والْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ إِذَا لَمْ يَنْوِ كَفَّارَاتِ، وَإِنْ عَلَّقَ قُرْبَةً أَوْ طَلاَقًـا لَزِمَ مَا سَمَّاهُ أَوْ نَوَاهُ، وفي أَيْمَان الْمُسلَمينَ بَتُّ منْ يَمْلكُ وَعـتْقُهُ وَصَـدَقَةٌ بثُلُث مَاله وَمَـشْيٌ بحَجِّ وَصَوْمُ عَام، وَكَفَّارَةٌ إِنْ اعْتِيدَ حَلِفٌ بِمَا ذُكِرَ وَإِلا فَـالمُعْتَادُ، وَتَحْرِيمُ الحَـلاَل في غَيْر الزَوْجَة لَغْوْ، وَخُصِّصَتْ نيَّةُ الحَالف وَقُيِّدَتْ وَبُيِّنَتْ فإِنْ سَاوَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ صُدِّقَ مُطْلَقًا في بالله وَغَيْرِهَا في الْفَتْوَى وَالْقَضَاء كَحَلْفه لزَوْجَته إنْ تَزَوَّجَ حَيَاتَهَا فَهِيَ طَالَقٌ، أَوْ عَبْدُهُ حُرٌّ، أَوْ كُلُّ عَبْـد يَمْلكَهُ، أَوْ فَعَلَيْه المَشْيُ إِلَى مكَّةَ وَفَتَزَوَّجَ بَعْدَ طَلاقهَا، وَقَالَ: نَوَيْتُ حَياتَهَا في عصْمَتي وَإِنْ لَمْ تَسَاو، فَإِنْ قَرُبُتْ قَبلَ إِلا

في الطَلاق وَالعَنْق المُعَيَّن في القَضَاء كَلَحْم بَقَر وَسَمْنِ ضَأَن في لا آكُلُ لَحْمًا أَوْ سَمْنًا وَكَـشَهْرِ أَوْ فِي المَسْجِد في نَحْو لاَ أَكَلِّمُهُ، وَكَـتَوْكيله في لاَ يَبِيعُهُ أَوْ يَضْرِبُهُ وَإِنْ بَعُدَتُ لَمْ يَقْبَلُ مُطْلَقًا كَإِرَادَة مَيْتَة في طَالق أَوْ حُرَّة أَوْ كَذب في حَرام وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ إِذَا لَمْ يُسْتَخْلَفْ فِي حَقٍّ، وَإِلا فَعَالْعِبْرَةُ بِنِيَّةَ المُحَلِّف، ثُمَّ بسَاطُ يَمينه وَهُو الحَامِلُ عَلَيْهَا كَلِا أَشْتَرى لَحْمًا أَوْ لاَ أَسِيعُ في السُّوق لزَحْمَة أَوْ ظَالم فَعُرْفُ قَوْلَىٌّ فَشَرْعَىٌّ وَإِلَّا حَنْثَ بِفَوَاتِ مَـا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمَانِعِ شَرْعَيٌّ كَحَيْض أَوْ عَادِيٌّ كَسَرَقَـة لَا عَقْلَيٌّ كَمَوْت في لَيَذْبَحَنَّهُ إِنْ لَمْ يُفَـرِّطْ وَبِالْعَزْم عَلَى الضِّدِّ، وَبِالنِّسْيَانِ وَالْخَطَإِ إِنْ أَطْلَقَ وَبِالْبَعْضِ عَكْسَ الْبُرِّ، وَبِالسَّويقِ وَاللَّبَنَ في لا آكُل، وَبِلَحْمِ حُـوتٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ شَـحْمٍ فَى لَحْمٍ، وَبِوُجُودِ أَكْثَرَ فَى لَيْسَ مَـعِى غَـيْرُهُ لسَائِــل فيمَــا لا لَغْوَ فــيه لا أَقَلَّ، وَبدَوَام رُكُــوبه أَوْ لُبْســه في لا أَرْكَبُ وَأَلْبَسُ وَبِدَابَّةً عَبْدِهِ فَى دَابَّتِهِ، وَبَجَمْعِ الأَسْوَاطِ فَى لأَضْرِبَنَّهُ كَذَا وَبَفَرَارِ الْغَرِيمِ لاَ فَارِقْتُكَ أَوْ لَا فَارَقَتَنَى حَتَّى تَقَضِينَى حَقِّى وَلَوْ لَمْ يُفَرِّط أَوْ أَحَالَهُ وَبَدُخُوله عَلَيْه مَيَّتًا أَوْ فى بَيْتِ شَعْرٍ أَوْ سِـجْنِ بِحَقِّ في لا أَدْخُلُ عَلَيْهِ بَيْتًا لا بِدُخُـولِ مَحْلُوفِ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَنْوِ الْمُجَامَعَةَ وَبِتَكْفِينِهِ فَى حَلِفِهِ لاَ نَفْعُهُ حَيَاتِه، وَبَالَكَتَابِ إِنْ وَصَلَ أَوْ رَسُولٌ فَي لاَ أُكَلِّمُهُ، وَقُبِلَتْ نِيَّـتُهُ إِنِ ادَّعَى المُشَـافَهَـةَ إِلا في الْكِتَابِ في الطَّلاقِ وَالْـعِتْقِ المُعَيَّنِ وَبِالإِشَارَةِ، وَبِكَلامٍ لَمْ يَسْمَعُهُ لِنَوْمٍ أَوْ صَمَمٍ وَبِسَلاَمِهِ عَلَيْهِ مُعْتَقِداً أَنَّهُ غَيْرُهُ أَوْ فَى جَمَاعَةَ إِلاَ أَنْ يُحَاشِيَهُ لاَ بِصَلاَةً أَوْ كِـتَابِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْـهِ لَهُ وَلَوْ قَرأَهُ وَبِفَتْحِ عَلَيْهِ وَبِخُرُوجِهَا بِلاَ عِلْمِهَا بِإِذْنِهِ فَي لاَ تَخْرُجِي إِلاَ بِإِذْنِي وَبِالْهِبَةِ والصَّدَقَة في لا أَعَارَهُ وبالْعَكْسِ وَنُوِّيَ وبالْبَقَاءِ وَلَوْ لَيْلاً، وَبِإِبْقَـاءِ شَيْءِ إِلا كَمسْمَار في لا سكَنْتُ لا بحَزْنِ ولا في لأنْتَـقِلَنَّ إِلا أَنْ يُقَيِّدَ بِزَمَنِ فَـبِمُضِيِّهِ وَبِاسْتِحْـقَاقِ بَعْضِ الدَّيْنِ، أَوْ ظُهُورِ عَيْبِهِ بَعْدَ الأَجَلِ وَبِهِبَتِهِ لَهُ، أَوْ دَفْعِ قَرِيبِ عَنْهُ وَإِنْ منْ مَاله، أَوْ شَهَادَة بَنيَّة بِالْقَضَاءِ فَي لأَقْضيَنَّكَ لأَجَلِ كَذَا، أَوْ بِعَدَم قَضَاءِ في غَدِ في لأَقْضِيَنَّكَ غَدًا يَوْمَ الْجُمعَةِ وَلَيْسَ يَوْمَ الْجُمعَةِ، وَلَهُ لَيْلَةٌ وَيَوْمٌ في رأس الشَّهْرِ أَوْ عِنْدَ

رأسه، أَوْ إِذَا اسْتَهَلَّ أَوْ عِنْدَ انْسلاَحِه أَوْ إِذَا انْسلَخَ أَو لاَسْتهْ للله وَإِلَى رَمَضَانَ أَوْ إِلَى اَسْتهْ للله وَإِلَى وَمَضَانَ أَوْ عَمَامَةً أَو اتَّزَرَ بِه، أَوْ عَلَى كَتفِه في إِلَى اَسْتهْ للله فَشَعْبَانَ، وَبَجَعْلِ الثوْب قَبَاء أَوْ عَمَامَةً أَو اتَزَرَ بِه، أَوْ عَلَى كَتفِه في لا أَلْبَسُهُ، وَبِلَاقُلَه مِنْ بَاب غَيْرَ في لا أَكُلُ لَهُ طَعَامًا إِنْ كَانَتْ نَفَقَةُ الولَد عَلَيْه، وَبِقُولِه مَنْ الله عَلَيْه، وبالإقالة في لا أَثرُكُ مِنْ حَقِّه شَيْعًا إِنْ لَمْ اذْهَبِي إِثْرَ لا كلَّمْ تُكَ حَتَّى تَفْعَلَى، وبالإقالة في لا أَثرُكُ مِنْ حَقِّه شَيْعًا إِنْ لَمْ تَفُ، وَبِتَرْكِهَا عَالَمًا في لا خَرَجْت إِلاَّ بإِذْنِي وَبالزِيّادَة عَلَى مَا أَذِنَ لَهَا فِيهِ بَخْلَف لا يَأْذَنُ لَهَا إلا في كَذَا فَأَذِنَ فيه فَزَادَتْ بِلاَ عِلْم وَبالْبَيعِ للْوَكِيلِ في لا بعْتُ مِنْهُ أَوْ لَهُ، وَإِنْ قَالَ أَنَا حَلَفْتُ فَقَالَ هُو لِي فَتَبَيّنَ أَنَّهُ لِلْمُوكِّلِ وَلَزِمَ الْبَيْعُ إِلا بَعْتُ مِنْهُ أَوْ لَهُ، وَإِنْ قَالَ أَنَا حَلَفْتُ فَقَالَ هُو لِي فَتَبَيّنَ أَنَّهُ لِلْمُوكِّلِ وَلَزِمَ الْبَيْعُ إِلا بَعْتُ مِنْهُ أَوْ لَهُ، وَإِنْ قَالَ أَنَا حَلَفْتُ فَقَالَ هُو لِي فَتَبَيِّنَ أَنَّهُ لِلْمُوكِلِ وَلَزِمَ الْبَيْعُ إِلا يَعْ بَيْنَا.

فصل: النَّذْرُ الْتِزَامُ مُسْلِم مُكَلَّفِ قُرْبَةً ولَوْ بِالتَّعْلِيقِ عَلَى مَعْصِيَة أَوْ غَضْبَانَ كَلَلَّهُ عَلَىَّ أَوْ عَلَىَّ ضَحِيةٌ، أَوْ إِنْ حَجَجْتُ، أَوْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي، أَوْ جَاءَني زَيْدٌ أَوْ قَتَلْتُهُ فَعَلَىَّ صَوْمُ شَهْرِ أَوْ شَهْ رِ كَذَا فَحَصَلَ، وَنُدِبَ الـمُطْلَقُ وَكُرِهَ المُكَرَّرُ وَالمُعَلَّقُ عَلَى غَيْرِ مَعْصِية وَإِلا حَرُمَ فَإِنْ فَعَلَهَا أَثِمَ وَلَزِمَ مَا سَمَّاهُ وَلَوْ مُعَيَّنًا أَتَى عَلَى جَمِيعِ مَالِهِ كَصَوْم أَوْ صَلاة بِنَغْرِ وَسَقَطَ مَا عَـجَزَ عَنْهُ إِلا الْبَدَنَةَ فَبَقَرَةُ ثُمَّ سَبْعُ شيَاة وَثُلُثُ مَاله حينَ النَّذْر إلا أَنْ يَنْـقُصَ فَمَا بَقَىَ بِمَالِى في سَبيل الله وَهُوَ الجهَادُ وَالرِّبَاطُ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ منْ غَيْرِه بخلاَف ثُلُثُه في سَبِيلِ اللهِ فَمِنْهُ فَإِنْ قَال لزَيْد فَالْجَميعُ وَمَشْيٌ لمَسْجِد مكَّـةَ وَلَوْ لصَلاَة كَمكَّةَ أَو الْبَيْتِ أَوْ جُزْئُه كَغَيْرِه إِنْ نَوَى نُسُكًّا مِنْ حَـيْثُ نَوَى وَإِلا فَـمنَ المُعْـتَـاد، وَإِلا فَمنْ حَـيْثُ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ وَأَجْزَأَ مِنْ مِثْلَهِ فِي المَسَافَةِ وَجَازَ رُكُوبٌ بِمَنْهَلِ وَلِحَاجَةِ كَبَحْرِ اعْتِيدَ لِلْحَالِفِينَ أَوْ اضْطُرَّ إِلَيْه لتَمَام الإَفَاضَة أَو السَّعْي وَالرُّجُـوع إِنْ رَكِبَ كَثِيرًا بِحَسَبِ المَسَافَةِ أَو المَنَاسِكُ لِنَحْوِ المصرى فَيَمْشِي مَا رَكبَ إِنْ عَلَمَهُ، وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ فِي مِثْلُ مَا عُيِّنَ أَوَّلا وَإِلا فَلَهُ المُخَالَفَةُ إِنْ ظَنَّ الْقُدْرَةَ حينَ خُرُوجِه وَإِلا مَشَى مَقْدُورَهُ فَقَطْ، لاَ إِنْ قَلَّ أَوْ بَعُدَ جِدًا كَأُفْرِيقِيِّ كَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَهَدْيٌ فِي الجَمِيعِ إِلا فِيمَنْ رَكِب

المناسك أو الإفاضة فمندُوب كتأخيره لرجُوعه ولا يُفيده مشى البجميع فإن فسك أتمّه ومَشَى في قضائه من الميقات وإن فاته تَحلل بعمرة وركب في قضائه وعلى الضرورة إن أطلق جعله في عمرة ثم يحب من علمه ووجب تعجيل الإحرام في الضرورة إن أطلق وجعل أو قيد عمرة ثم يحب من علمه ووجب تعجيل الإحرام في أنا مُحرم أو أحرم إن قيد بوقت أو مكان كالعمرة إن أطلق ووجد رفقة لا الحج فلأشهره إن كان يصل وإلا فالوقت الذي يصل في يصل في الميقات، فلأشهره إن كان يصل وإلا فالوقت الذي يصل في المكتبة أو بابها أو هدى لغير مكة أو مال فلان إلا أن ينوى إن مكروه ولا بمالى في المكتبة أو بابها أو هدى لغير مكة أو مال فلان إلا أن ينوى إن مكتبة كو الحبو بل يمشى منتفلا وندب هدى وكغى على مقام إبراهيم لهدى ولا الخفاء أو الحبو بل يمشى منتفلا وندب هدى وكغى على المسير أو الذهاب أو الركوب لمكة إن لم يقصد نسكا فيركب، ومطلق المشي كعلى مشى لمسجد إلا القريب جدا فقولان: أو للمدينة أو آيلة إن لم ينو صلاة وصوما بمسجد إلا القريب جدا فقولان: أو للمدينة أو آيلة إن لم ينو صلاة أو صوما بمسجد يهما أو يسمهما فيركب إلا أن يكون بالأفضل، والمدينة أو المكينة أفضل

بلب: الجهادُ في سَبِيلِ الله كُلَّ سَنة كَإِقَامَة المَوْسِم فَرْضُ كَفَايَة عَلَى المُكَلَّفُ الحُرِّ الذَكْ والقَادِ: كَالقَيَام بِعُلُوم الشَّرِيعة وَالْفَتُوي وَالْقَضَاء وَإِمَامَة وَدَفْع الضَّرَر عَنِ المُسلمينَ، وَالأَمْرِ بِالْمَعُروف وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكُو، وَالشَّهَادة وَدَفْع الضَّرَر عَنِ المُسلمينَ، وَالأَمْرِ بِالْمَعُروف وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكُو، وَالشَّهَادة وَالحَرَف المُهِمَّة، وَتَجْهَيزِ الميت وَالصَّلاة عَلَيْه، وَقَكُ الأسيرِ، وتَعيَّن بتعيين والحرف المُهَمَّ وَبَفَحُ الْأَسيرِ، وتَعيَّن بتعيين وَدُعُوا للإسلام وَإلا فَالجَزْيَةُ بِمَحلً أَمْنِ وَإلا قُوتلُوا وَقُتلُوا إلا المَواةَ وَالصَّبِيُّ إلا وَدُعُوا للإسلام وَإلا فَالجَزْيَةُ بِمَحلً أَمْنِ وَإلا قُوتلُوا وَقُتلُوا إلا المَواةَ وَالصَّبِيُّ إلا إلا المَواقة والصَّبِيُ اللهُ المُسلمينَ، إذا قاتلا مِثالَ الرَّجَالِ أَوْ قَتَلا وَالرَّهِ وَتَرك لَهُمُ الكفايَةَ وَلَوْ مِنْ مَال المُسلمين، وإنْ جيزُوا فَقيمَّتُهُم وَالرَّهِ اللهُ وَالرَّهِ مُوانِ، بِآلةَ وَقَطْع مَاء وَبِنَار إِنْ لَمْ يُمُكِنْ غَيْرُهُمَا ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُسْلَمُ إلا بِالْحَصِنِ مَعَ ذُريَّةً ونسَاء فَبَعَيْرِهِما، فَإِنْ لَمْ يَكُن فِيهِمْ مُسْلَمٌ إلا بِالْحَصِنِ مَعَ ذُريَّةً ونسَاء فَبَعَيْرِهِما، فَإِنْ لَمْ يَكُن فِيهِمْ مُسْلَمٌ إلا بِالْحَصِنِ مَعَ ذُرِيَّةً ونسَاء فَبَعَيْرِهما، فَإِنْ لَمْ يَكُن فيهِمْ مُسلمٌ إلا بِالْحَصِنِ مَعَ ذُرِيَّةً ونسَاء فَبَعَيْرهما، فَإِنْ لَمْ يَكُن فيهِمْ مُسلمٌ إلا بِالْحَصِنِ مَعَ ذُرِيَّةً ونَسَاء فَبَعَيْره إلا لِخَوْف عَلَى أَكْشُوا بِهِمْ تَركُوا تُركُوا أَلِا لِشَدَّةَ خُوف، وَلَمُ سُلمٌ وَصَدَّ عَلَى أَكْشُوا اللهُ السَّاء وَلَوْ عَلَى أَكْشُوا الْمُوالِلِهُ الْمَوْفِ عَلَى الْمُسْلَمُ اللهِ السَّدَة خُوف، ولَوْ مَنْ مَلَا الْمُولُولُ عَلَى الْمُولِ الْمُولِة الْمَوْلُولُ وَلُولُ الْمُؤْمِ وَلُولُ الْمَالَة وَلَوْ عَلَى الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

المُسْلمينَ، وَحَرُمَ فرَارٌ إِنْ بَلَغَ المُسْلمُـونَ النِّصْفَ وَلَمْ يَبْلُغُوا اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفًا إِلا مُتَحَرِّفًا لقتال، أَوْ مُتَحيِّزًا إِلَى فئية إِنْ خَافَ، وَالمُثْلَةُ وَحَمْلُ رَأْسِ لِبَلَدِ أَوْ وَالِ، وَسَفَرٌ بمُصْحَف لأرْضِهمْ كَامْرأَة إلا في جَـيْشِ أمنٍ، وَخَيَانَةُ أَسِيـرٍ ائْتُمِنَ طَائِعًا ولَوْ عَلَى نَفْسُهُ، وَالغُلُولُ وَأُدِّبَ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ، وَحُدَّ زَانَ، وَسَــارقٌ إِن حِيــزا المُغنمُ، وَجَازَ أَخْذُ مُحْتَاجِ نَعْلاً وَحِزَامًا وَطَعَامًا وَنَحْوَهَا، وَإِنْ نَعَمًا كَـثَوْب وَسَلاَحٍ وَدَابَّةَ إِنْ قَصَدَ الرَّدَّ وَرَدَّ مَا فُضَلَ إِنْ كَثُرَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ بِهِ، وَالْمُبَادَلَةُ فيه وَإِنْ بطَعَـام رَبُوىٌّ وَالتَّحْزِيبُ وَالحَرْقُ وَقَـطعُ النَّحْلِ وَذَبْحُ حَيَوَانِ وَعِرْقَ بَتُهُ، وَإِثْلَافُ أَمْتَعَةً عَجَزَ عَنْ حَمْلُهَا إِنْ أَنْسَكَى أَوْ لَمْ يُرْجَ، وَوَطْءُ أَسِيرٍ حَلِيلَتَهُ إِنْ عَلَمَ سَلاَمَتَهَا، وَالاحْتِجَاجُ عَلَيْهِمْ بِقُرآن وَبَعْث كتَابِ فيه كالآيَة، وَإِقْدَامُ الرَّجُل عَلَى كَثير، وَانْتَـقَالٌ مِنْ سَبَب مَوْت لآخَرَ، وَوَجَبَ إِنْ رَجَا حَـيَاةً أَوْ طُولَهَا، وَللإِمَام الأمَانُ لمَصْلَحَة مُطْلَقًا كَـغَيْرِهِ إنْ كَانَ مُميِّزًا طَائِعًا مُسْلمًــا وَلَوْ صَبَيًّا، أو امْرأَةً أَوْ رَقيقًا أَوْ خَارِجًا عَــنِ الإِمَامِ، وَأَمْنِ دُونَ إِقْليمِ قَبلَ الْفَتْحِ وَإِلا نَظَرَ الإِمَامُ وَوَجَبَ الوَفَاءُ بِه وَسَقَطَ بِه الْقَتْلُ، وَإِنْ مِنْ غَيْرِ الإِمَـامِ بَعْدَ الفَتْحِ فَيَنْظُرُ فَى غَيْرِهِ بِلَفْظِ أَوْ إِشَارَةِ مُفْهِمَةٍ، وَلَوْ ظَنَّهُ حَرْبِيٌّ فَجَـأَرَ أَوْ نَهَى الإِمَامُ النَّاسَ عَنْهُ، فَعَصَموا أَوْ نَسوا أَوْ جَهِلُوا أَوْ ظُنَّ إِسَلاَمَهُ أَمْضَى أَوْ رُدَّ لِمَأْمَنِهِ كَأَنْ أُخذَ مُقْبِلاً بِأَرْضِيهِمْ، فَقَالَ: جَئِتُ لأَطْلُبِ الأَمَانَ أَوْ بأَرْضِنَا، وَقَالَ ظَنَنْتُ أَنَّكُمْ لا تَتعَرَّضُونَ لتَاجر أَوْ بَيْنَهُمَا إِلَّا لَقَرَيْنَةَ كَذَبِهِ، وَإِنْ مَاتَ عَنْدَنَا فَمَالُهُ لُوَارِثُهُ إِنْ كَانَ مَعَهُ وَإِلا أُرْسِلَ لَهُ إِنْ دَخَلَ عَلَى التَّجْمِهِيزِ وَلَمْ يَطُلُ إِقَامَتُهُ وَإِلا فَفَىءٌ وَانْتُزِعَ مِنْهُ مَا سُرِقَ، ثُمَّ عِيدَ به وَالْأَحْرَارُ المُسْلَمُونَ وَمَلَكَ بإسْلاَمه غَيْرُهُمَا، وَوُقفَت الأرْضُ غَيْرَ المَوَات كَمصْرَ والشَّأمِ، وَالْعِرَاقِ وَخُمِّسَ غَيْرُهَا فَخَرَاجُهَا، وَالْخُمْسُ وَالجِزْيَةُ وَعُشْرُ أَهْلِ الذِّمَّة وَمَا جُهِلَتْ أَرْبَابُهُ، وَتَرِكَةُ مَيِّتِ لا وَارِثَ لَهُ لآلِهِ عَالِيْكُمْ، وَلِمَصَالِحِ السمُسْلِمِينَ مِنْ جِهَادِ وَقَضَاءِ دَيْنِ مُعْسِرِ وَتَجْهِيزِ مَيِّتِ وَإِعَانَةِ مُحْتَاجِ مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهِمْ، وَمَسَاجِدَ وَقَنَاطِـرَ وَنَحْوِهَا، وَالنَّظَرُ لِلإِمَامِ، وَلَهُ النَّفَقَةُ مِنْهُ عَلَى عِيـالِهِ بِالْمَعْرُوفِ

وَبُدِئَ بِمَنْ فِيهِمُ المَالُ وَنَظَرَ فِي الأَسْرَى بِمَنِّ أَوْ فِيدَاء أَوْ جَيزْيَة أَوْ قَيْل أَو اسْتَرْقَاق، وَنَفْل منَ الخُــمُس لمَصْلَحَة ولا يَجُوزُ قَبْلَ انْقضَــاء الْقتَال، وَمَنْ قَتَلَ قَتيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ وَمَضَى إِنْ لَمْ يُبْطِلْهُ قَبْلَ حَوْزِ المَغْنَم، وَلِمُسْلِم فَـقَطْ سَلَبٌ اعْتِيدَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ أَوْ تَعَدَّدَ إِنْ لَمْ يُعَيِّـنْ قَاتلاً وَإِلا فَالأَوَّلُ وَلَمْ يَكُـنُ لكَامْرَأَة إلا إِنْ قَاتَلَتْ كَالإِمَام إِنْ لَمْ يَقُلُ مَنْكُمْ وَلَمْ يَخُصَّ نَفْسَهُ، وَقَسَّمَ الأَرْبَعَةَ الأخْمَاسَ لذكر مُسْلِمٍ حُرٍّ عَـاقِلٍ حَاضِرٍ كَتَاجِرٍ وَأَجِـيرٍ إِنْ قَاتَلاَ أَوْ خَرَجَا بِنِيَّتِـهِ، وَصَبِيِّ إِنْ أَطَاقَهُ وَأُجَيْزَ وَقَاتَلَ لَا صَدُّهُمْ مَيِّت قَـبْلَ اللِّقَاء، وَأَعْمَى وَأَعْرَجَ وَأَشَلَّ وَأَقْطَعَ إِلا لِتَدْبِيرٍ وَمُتَخَلِّف لِحَاجَة، لاَ إِنْ تَعَلَّقَ بِالْجَيْشِ، بِخِلاَفِ ضَالٌّ وَإِنْ بِأَرْضِنَا وَمَرِيضِ شَهِدَ وَفَرَسِ رَهِيصٍ، وَلِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَإِنْ لَمْ يُسْهَمَ لِرَاكِـبِهِ كَعَبْدِ وَإِنْ بِسَفَيْنَة أَوْ برْذَوْنًا وهَجينًا وَصَغيرًا يَقُدرُ بِهَا عَلَى الْكُرِّ وَالفَرِّ والمُسْتَندُ لِلْجِيش كَالجَيْش وَإِلا فَلَهُ مَا غَنَمَهُ، وَخَمَّسَ مُسلَّمٌ وَلَوْ عَبْدًا لاَ ذمِّيٌّ والشَّأْنُ الْقَسْمُ بِبَلَدُهمْ وَأَخْـلُهُ مُعيَّن وَإِنْ ذمِّيًّا مِا عُرِفَ لَهُ قَبْلَهُ مَجَّانًا وَحُملَ لَهُ إِنْ كَانَ أَحْسَنَ وَحَلَفَ أَنَّهُ عَلَى مِلْكِهِ ولا يَمْضِي قَسْمُهُ وَبَعْدَهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ ثَمِنِهِ، وَبِالأَوَّلِ إِنْ تَعَدَّدَ فَإِنْ جُهِلَ قُسِمَ، وَعَلَى الآخذ إنْ عَلَمَ بربِّه تَرْكُ تَصَرف لينخَيِّرهُ فَإِنْ تَصَرَّفَ بكَاسْتِيلاء مَضَى كالمُشْتَرى مِنْ حَرْبِيٍّ إِنْ لَمْ يَأْخُذُهُ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ لَهُ، وَلَمُسْلِمِ أَوْ ذِمِّيٌّ أَخْذُ مَا وَهَبُوهُ بِدَرَاهِمَ مَجَّانًا وَمَا عَاوضُوا عَلَيْه بِالْعُوضِ إِنْ لَمْ يُبَعْ وَإِلَّا مَضَى وَلَربِّه الثَّمَنُ أَو الرِّبْحُ وَمَا فُدى مـنْ كَلص بَالْفَدَاء إِنْ لَمْ يَأْخُــنْهُ لِيَتَــمَلَّكَهُ وَلَمْ يَكُنْ خَــلاَصُهُ إِلا به وَعَــبْدُ الحَرْبِيِّ يُسْلِمُ حُرٌّ إِنْ فَرَّ إِلَيْنَا أَوْ بَقِيىَ حَتَّى غِنِمَ قَبْلَ إِسْلاَمٍ سَيِّـدِهِ وَإِلا فُرِّقَ لَهُ وَهَدَمَ السُّنِّيُّ نِكَاحَهُمَ، وَعَلَيهَا الاستبْرَاءُ بِحَيْضَةَ إِلاَّ أَنْ تُسْبَى وَتُسْلِمَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ. فصلُ: الجزْيَةُ مَالٌ يَضْربُهُ الإمَامُ عَلَى كَافِرِ ذَكَرٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ مُخَالِطٍ يَصحُّ سَبَاؤُهُ لَمْ يَعْتَقْـهُ مُسْلَمٌ لاسْتَقْرَارِهِ أَمْنًا بغَيْرِ الحجَــازِ وَالْيَمَنِ وَلَهُمْ الاخْتيَارُ وَإِقَامَةُ الأَيَّامِ لمَصَالحهم عَلَى الْعُنُوىِّ أَرْبَعَةُ دَنَانيرَ وَأَرْبَعُونَ درْهَمًا كُلَّ سَنَة تُؤخَذُ آخِرَهَا وَلَا يُزَادُ وَالْفَقِيرُ بِوُسْعِهِ، وَعَلَى الصُّلْحِيِّ مَا شُرطَ ممَّا رَضيَ به الإمَامُ وَإِنْ

أَطْلَقَ فَكَالْعُنُوىِ مَعَ الإِهَانَة وَالصَّغَارِ وَسَقَطَاتَا بِالإِسْلامِ، والعُنُويُّ حُرٌّ وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ فَالأرْضُ فَقَطْ للْمُسْلَمِينَ كَماله إنْ لَمْ يكُنْ لَهْ وَارِثٌ وَأَرْضُ الصُّلْحَيِّ لَهُ مَلْكًا وَلَوْ أَسْلَمَ فَإِنْ مَاتَ ورثُوهَا، فَإِنْ لَمْ يَـكُنْ وَارِثٌ فَلَهُمْ إِنْ أُجْملَتْ جزْيتُهُمْ عَلَيْهَا وَعَلَى الرِّقَـابِ كَبَقيَّةٍ مَالِـهِمْ وَإِلا فَلِلْمُسْلِمِينَ، وَحِينَئذٍ فَـوَصِيَّهُمْ في الثَّلُثِ ولَيسَ لَعُنْـوى ۗ إحْـدَاثُ كَنيـسَـةً وَلاَ رَمُّ مَنْهَــدَمٍ إِلا إِنْ شَـرَطَ وَرَضِيَ الإمَـامُ، وللصُّلْحَىِّ ذَلكَ فَى غَيْـر مَا اخْتَطَّهُ المُـسْلمُونَ إِلا لمَفْسَـدَةٍ أَعْظَمَ، وَمُنِعَ رُكُوبُ خَيْلِ وَبِغَالِ وَسُـرُوجٍ وَبَرَاذِعَ نَفيسَةٍ وَجَادَّةٍ طَريقٍ إِلا لخُلُــوِّهَا، وَأَلْزُمَ بلُبُس يُمَيِّزُهُ وَعُزِّرَ لإظْهَارِ الشُّكْرِ وَمُعْتَقده وَبَسْط لـسَانه، وأُريقَتْ الْخَمْرَةُ وَكُـسرَ النَّاقُوسُ، وَانْتَقَضَ عَهْدُهُ بِقَتَالِ لِعَامَّةِ المُسْلِمِينَ وَمَنْعِ الْجِزْيَةِ وَتَمَرُّد عَلَى الأحْكَامِ وَغَصْب جُرَّة مُسْلَمَة وَغُرُورِهَا، وَتَطَلُّعه عَلَى عَوْرَات المُسْلَمينَ، وَسَبُّ نَبيٍّ بمَا لَمْ يَكْفُرْ به كَلَيْسَ بَنَبِيٍّ، أَوْ لَمْ يُرْسَـلَ أَوْ لَمْ يُنْزَلُ عَلَيْه قُـرآنٌ أَوْ تَقَـوَّلَهُ، وَتَعَيَّنَ قَـتْلهُ في السَّبِّ إِنْ لَمْ يُسلمْ، وَإِنْ خَرَجَ لدَارِ الحَرْبِ نَاقضًا وَأَخِذَ لِيَسْتَرَقَّ إِنْ لَمْ يُظْلَمْ، وَأُخِذَ مِنْ تُجَّارِهِمْ وَلَوْ أَرِقًاءَ وَصِبِئة عُشْـرُ ثَمَنِ مَا بَاعُوهُ مَمَّـا قَدَمُوا به منْ أُفُق إِلَى آخَرَ، وَعُشْرِ عَرْضِ اشْتَرَوْهُ بِعَـيْنِ أَوْ عَرْضِ قَدِمُوا بِهَا وَلَو اخْتَلَفُوا في السَّنَةِ مِرَارًا، فَلَوِ اشْتَرُواْ بِإِقْلِيمٍ وَبَاعُوا بِآخَرَ أُخِذَ مِنْهُمْ عِنْدَ كُلِّ إِلا بإقْليمهم إلا الطَّعَامَ بِالحَرَمَيْنِ فَقَطْ فَنِصْفُ عُشْر تُمَنِهِ، وَأُخذَ مـنْ تُجَّار الحَرْبِييِّنَ النَّازِلينَ بِأَمَان عُشْرُ مَا قَدِمُوا بِهِ إِلا لِشَرْط وَلا يُعَادُ إِنْ رَحَلُوا لأَفْق آخَرَ، وَالإِجْمَاعُ عَلَى حُرْمَة الأخْذ منَ المُسْلمينَ وَكُفْرُ مُسْتَحلّه.

فصلُ: المُسَابَقَةُ جَائِزَةٌ بِجُعْلِ في الخَيْلِ وَالإبِلِ وَبَيْنَهُمَا وَفي السَّهْمِ إِنْ صَحَّ بَيْعُهُ، وَعُيِّنَ المَبْدَأُ وَالْعَايَةُ وَالْمَرْكَبُ وَالرَّامِي وَعَدَدُ الإضافَةِ وَنَوْعُهَا وَلَزِمَتْ بِالْعَقْدِ، وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ لِياْخُذَهُ السَّابِقُ أَوْ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ سَبَقَهُ غَيْرُهُ أَخَذَهُ وَإِلا فِلْعَقْدِ، وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ لِياْخُذَهُ السَّابِقُ وَلَوْ بِمُحَلِّلٍ إِنْ أَمْكُنَ سَبْقُهُ وَإِنْ عَرَضَ فَلَمَنْ حَضَرَ، لا إِنْ خَرَجَا لِيَاْخُذَهُ السَّابِقُ وَلَوْ بِمُحَلِّلٍ إِنْ أَمْكُنَ سَبْقُهُ وَإِنْ عَرَضَ لِلْسَهْمِ عَارِضٌ أَوْ انْكَسَرَ أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبٌ بِوَجْهٍ فَعَاقَهُ، أَو نَزْعِ سَوْطٍ لَمْ يَكُنْ لِلْسَهْمِ عَارِضٌ أَوْ انْكَسَرَ أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبٌ بِوَجْهٍ فَعَاقَهُ، أَو نَزْعِ سَوْطٍ لَمْ يَكُنْ

مَسْبُوقًا بِخلاف ضَيَاعِهِ، أَوْ قَطْعِ لِجَامٍ، أَوْ حَرَنِ الْفَرَسِ، وَجَـازَتْ بِغَيْرِهِ مُطْلُقًا إِنْ صَحَ ّ الْقَصْــٰدُ وَعِنْدَ الرَّمِْى افْتِخَارٌ وَرَّجَـزٌ وَتَسْمِيَةُ نَفْـسِهِ، وَصِيَاحٌ كَـالْحَرْبِ، وَالأَحَبُّ ذَكْرُ الله سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى.

بِلْبُ: نُدْبَ النِّكَاحُ وَهُوَ عَقْدٌ لِحِلِّ تَمَـتُع بِأَنْثَى غَيْرِ مَحْرَمٍ، وَمَجُـوسِيَّةً وأَمَة كِتَابِيَّةٍ بِصِيغَةٍ لِقَادِرٍ مُحْتَاجٍ أَوْ رَاجٍ نَسْلًا، فَـرُكْنُهُ وَلِيٌّ وَمَحَلٌّ وَصِيغَةُ، وَصَحْتُهُ بِصَدَاق وَشَهَادَةِ عَـدْلَيْنِ غَيْرِ الوَلِيِّ وَإِنْ بَعْدَ الْعَقْدِ فَيُـفْسَخُ إِنْ دَخَلا بلاهُ وَخُدَّ إِنْ وَطَئَ إِلا إِنْ فَشَا بِكَدُفٍّ وَلَوْ عَلْمًا، وَنْدبَ خُطْبَةٌ بِخَطْبَة وَعَقْد وَتَقْلَيلُهَا وَإَعْلانُهُ، وَتَفْوِيضُ الْوَلَى الْعَقْدَ لْفَاصِل، وَتَهْنِئَةُ وَدُعَاءُ لَهُــمَا، وَالْإِشْهَادُ عَنْدَ الْعَقْد، وَذَكْرُ الصَّدَاقِ وَحُلُولُهُ، وَنَظر وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا قَبْلَهُ بِعِلْم، وَنَكَاحُ بِكْرِ وَحَلَّ لَهُمَا حَتَّى نَظَرُ الْفَرْجِ كَالْمَلْكِ وَتَمَتَّعُ بِغَيْرِ دُبُرٍ، وَحَرُمَ خَطْبَةُ الرَّاكِنَة لِغَيْرِ فَاسق كَالسَّوْم بَعْدَةُ وَفَسْخِ قَبْلَ الدَّخُول، وَصَريحُ خطْبَة مُعْتَدَّة وَمُـواَعَدَتُهَا كَوَليِّهَا كَمُسْتَبْرَأَة وَإِنْ مِنْ زِنًا وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْءِ نِكَاحٍ وَلَـوْ بَعْدَهُمَا أَوْ مُـقَدِّمَتِه، أَوْ وَطْء بشُبْهَة فيهمًا، أَوْ وَطْء ملْك أَوْ شُبْهَته فيهَا إِنْ كَانَتْ الْعَدَّةُ أَوْ الاسْتَبْرَاءُ مِنْ غَيْرِه وَإِلا فَلا كالعَقْد أَو الزِّنَا أَوْ وَطْء ملك أَوْ شُبْهَته في اسْتبْرَاء، وَجَازَ التَّعْريضُ وَالإهْدَاءُ فيها وَذَكْرُ المَسَاوي، وَكُرهَ عَدَّةٌ منْ أَحَدهما، وَتَزَوَّجُ زَانِيَة وَمُصَـرَّحٍ لَهَا بالخِطْبَةِ فِيهَا، وَنُدِبَ فِرَاقُهَـا وَالصِّيْغَةُ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَيْه، كَــأَنْكَحْتُ وَزَوَّجْتُ وَقَبَلْتُ وَلَزمَ وَلَوْ بِالهَزْل، وَالْوَلْيُّ مُجْبِرٌ وَغَيْرُهُ فَالمُجْبِرِ الْمَالِكُ وَلَوْ أُنْثَى إِلا لْضَرَرَ وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُعْتَــقًا لأجْلِ مَا لَمْ يَمْرَضَ السَّـيِّدُ أَوْ يَقْرُبِ الأجَلُ وَإِلَّا فَلَا كَمُـكَأْتَبِ وَمُبُعَّض، وَكُرِهَ جَبْرُ أُمِّ وَلَدِهِ عَلَى الأصح وَجُبرَ الشُّركَاءُ إِنْ اتَّفَقُوا، فَأَبُّ لبكْر وَلَوْ عانسًا إِلَّا إِذَا رَشَّدَهَا أَوْ أَقَـامَتْ سَنَةً بَبَيْتِ زَوْجِـهَا وَثَيِّبِ صَغُـرَتْ أَوْ بزنًا وَلُوْ تَكَرَّرَ أَوْ ولَدَتْ أَوْ بِعَارِضٍ لا بِنكَاحٍ فَاسِدِ إِنْ دَرَاً الحَدَّ، وَمَجْنُونَة إلا مَنْ تُفيقُ فَتُنْتَظَرُ فَوَصِيَّهُ إِنْ عُيِّنَ لَهُ الزَّوْجُ أَوْ أَمَرَهُ بِهِ أَوْ بِالنِّكَاحِ كَأَنْتَ وَصَىٌّ عَلَيْهَا عَلَى الأرْجَح وَهُوَ فَى الثَّيِّبِ كَالاَبِ ثُمَّ لا جَبْرَ فِإِنَّمَا تُزُوَّجُ بَالِغٌ بِإِذْنِهَا إِلا يَتيمَـةُ خيفَ عَلَيْهَا

وَبَلَغَتْ عَـشْرًا، وَشُــوورَ الْقَــاضي فَيَــأْذَنُ لوكيِّـهَا وَإِلا فُـسخَ إِلا إِذَا دَخَلَ وَطَالَ بِالسِّنِينَ أَوِ الأَوْلادِ، وَالأَوْلَى تَقْدِيمُ ابْنِ فَابْنُهُ فَأَبٌ فَأَخٌ فَابْنُهُ فَجَدٌّ فَعَمُّ فابْنُهُ فَجَدٌّ أَبِ فَعَمُّهُ فَابْنُهُ وَتَقْديمُ الشَّقيقِ وَالأَفْضَلِ، وَإِنْ تَنَازَعَ مُتَسَاوُونَ نَظَرَ الحَاكِمُ إِنْ كَانَ وَإِلا أُقْرَعَ فَمَوْلَى أَعلى فَعَصَبتُهُ فَمَوْلاهُ فَمَوْلَى أَبِيهَا فَمَوْلَى جَدِّهَا كَذلكَ فكافلٌ إِنْ كَانَتْ دَنَّيَّةً وَكَفَلَ مَا يَشْفَقُ فِيهِ فَالحَاكِمُ فَعَامَّهُ مُسْلِمٍ وَصَحَّ بالعَامَّةِ في دَنِيَّةٍ مَعَ وُجُودِ خَاصٍّ لَمْ يُجْبَرْ، كَشَرِيفَةٍ إِنْ دَخِلَ وَطَالَ كِالْمُتَقَدِّمِ وَلَمْ يُجْزِ وَإِلا فَللأقْرَبِ أَوِ الحَاكِمُ إِنْ غَابَ السَّرَّدُّ، وَبَأَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ لَمْ يُجْبَـرْ وَإِلا فَلا وَفُسخَ أَبَدًا إلا أَنْ يُجيزًا عَقْدًا مَنْ فَوَّضَ لَهُ أُمُورَهُ فَيَمْضِي إِنْ لَمْ يَبْعُدْ عَلَى الأوْجَه، فَإِنْ فُقِدَ أَو أُسرَ فَكَمَوْته، وَإِنْ غَابَ غَيْبَةً بَعِيدَةً كَإِفْرِيقيَّةَ مِنْ مِصْرَ فَالحَاكِمُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْطِنْ عَلَى الأصَحِّ كَغَيْبَةِ الأقْرَبِ الثَّلاثِ، وَإِنْ غَابَ كَعَشْرِ لَمْ يُزَوِّجْ حَـاكِمٌ أَوْ غَيْرُهُ وَفُسخَ إلا إذَا خِيفَتْ الطَّريقُ وَخيفَ عَلَيْهَا فَكَالْبَعيدَة وَإِذْنُ الْبِكْرِ صَمْتُهَا وَنُدبَ إعْلامُهَا بِهِ، فَلا تُزوَّجُ إِنْ مَنَعَتْ أَوْ نَفَرَتْ لا إِنْ ضَحَكَتْ أَوْ بَكَتْ، وَالثَّيِّبُ تُعْرِبُ كَبَكْر رُشدَتْ أَوْ عُصْلِلَتْ أَوْ زُوِّجَتْ بِعَـرْضِ أَوْ بِرِقِّ أَوْ بِذِي عَيْبِ أَوِ افْتِيتَ عَلَيـهَا، وَصَحَّ الافْتِيَاتُ وَلَوْ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ قَـرُبَ الرِّضَى بِالْقَوْلِ بِلا رَدٍّ قَبْلَهُ وَبَالْبَلد وَلَمْ يَقْرَبْهُ حَالَ الْعَقْد وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا مَعًا، وَشُرُوطُهُ الذُّكُورَةُ والحُرِّيَّةُ وَوَكَّلَتْ مَالكةٌ وَوَصِيَّةٌ وَمُعْتِقَةٌ وَإِنْ أَجْنَبِيّــا كَعَبْدِ أَوْصَى وَإِلا فُسخَ أَبَدًا، وَالبُلُوغُ وَالعَقْلُ وَالإسْلامُ في المُسْلِمَةِ، وَالخُلُوُّ مِنَ الإِحْرَامِ لا الْعَدَالةُ وَالرُّشْدُ فَيُزَوَّجُ السَّفِيهُ ذُو الرَّأْي بِإِذْنِ وَلَيِّهِ وَإِلَّا نَظَرَ الْوَلِيُّ بِخِلافِ المَعْتُوهِ، وَالْكَافِرُ لِمُسْلِمٍ وَإِنْ زَوَّجَ مُسْلِمٌ لِكَافِر تُرِكَ وَصَحَّ تَوْكِيلُ زَوْجِ الْجمِيعِ إِلا المُحْرِمَ، وَالمَعْتُوهُ لا تَوْكِيلُ وِلِيِّ امْرأَةِ إِلا مِثْلُهُ وَالمَحْلُ الزَّوْجُ والزَّوْجَةُ، وَشَرْطُهُمَا عَدَمُ الإِكْرَاهِ وَالمَرَضِ وَالمَحْرَمِيَّةِ وَالإِشْكَالِ وَالإِحْرَامِ فَهُوَ مَانِعٌ مِنْ أَحَد الثَّلاثَة، وَشَرْطُهُ الإِسْلامُ وَخُلُوٌّ منْ أَرْبَع، وَشَرْطُهَا الخُلُوُّ مِنْ زَوْجٍ عِدَّةٍ غَيْرِهِ غَيْرِ مَجُوسيَّةٍ وَأَمَة كَتَابيَّة وَعَلَى الوكيِّ الإجَابَةُ

لكُفْ، رَضيَتْ به وَإِلا كَانَ عَاضلاً فَيَـأْمُرُهُ الحَاكِمُ ثُمَّ زَوْجٌ إِلا لِوَجْهِ صَـحيح، ولا يَعْضُلُ أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ بِرَدٍّ مُتَكَرِّرٍ حَتَّى يَتَحَقَّقَ، وَإِنْ وَكَلَّتُهُ مِمَّنْ أَحَبَّ عُيِّنَ وَإِلا فَلَهَا الرَّدَّ، وَإِنْ بَعُدَ بِخِلافِ الزَّوْجِ فَيَلْزَمُهُ وَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ نَفْسه إِنْ عَيِّنَ وَرَضيَتُ بِهِ، وَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ بِتَزَوَّجْتُك بِكَذَا، وَإِنْ أَذِنَتْ لُوَلَيَّيْنِ فَعَقَدَا فَللأوَّل إِنْ لَمْ يَتَلَذَّذْ بِهَا الثَّانِي غَيْرَ عَالِم وَإِلا فَهِيَ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِـدَّة وَفَاة الأوَّل وَلَمْ يَتَلَذَّذ بها الأوَّلُ قَبْلَهُ وَفُسِخَ بِلا طَلاق إِنْ عَقَـداً بزَمَنِ كَنكَاحِ الثَّانِي بَبَيِّنَةَ عَلَى إِقْسرَارِه قَبْلَ دُخُوله أَنَّهُ ثَانِ لا بَعْدَهُ فبطَلاق، كَجَهْلِ الزَّمَنِ وَأَعْدَلَيَّةَ مُتَنَاقَـضَتَـيْنِ مُلْغَاةٌ وَإِنْ صَدَّقَتْهَا هِيَ، وَفُسخَ نَكَاحُ السِّرِّ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَبَطَلَ بِالْعُرْفِ وَهُــوَ مَا أَوْصَى الزَّوْجُ فيه الشُّهُودَ بكَتْمه، وَإِنْ من امْرَأَة أَوْ أَيَامَى وعُوقبَا والشُّهُودُ إِنْ دَخَلا وَقَبْلَهُ فَقَطْ عَلَى أَنْ لا تَأْتِيَهُ نَهَارًا أَوْ لَيْلاً أَوْ بِخِيَارِ لأَحَــدِهِمَا أَوْ غَيْرًا لا خِيَارَ المَجْلِسِ أَوْ عَلَى إِنْ لَمْ يَأْتَ بِالصَّدَاقِ لَكَذَا فَلا نَكَاحَ إِنْ جَاءَ بِهِ وَوَجْهُ شِغَارِ كَكُلِّ مَا فَسَدَ لصَداقه، أَوْ وَقَعَ عَلَى شَرْط يُنَاقِضُ كَأَنْ لا يَقْسَمَ أَوْ يُؤْثَرَ عَلَيْهَا أَوْ نَفَقَةُ المَحْجُــور عَلَى وَلَيَّة أَوْ عَلَيْهَا وَأَلْغَى ومُـطْلَقًا في غَيْرِ مَا مَــرَّ كَالنَّكَاحِ لأجَلِ إلا لمَرض فَللصِّحَّة وَهُو طَلاقٌ إِن اخْتَلَفَ افِيه كَشْعَار وَإِنْكَاح كَالْعَبْدِ وَالْمَرَأَةِ وَالتَّحْرِيمُ بِهِ كَالصَّحِيحِ وَفِيهِ الْإِرْثُ، إِلَّا نِكَاحَ السَّمِيضِ بِخَلَافِ المُتَّفَقِ عَلَى فَسَادِهِ كَالْخَامِسَةِ وَالتَّحْرِيمُ فِيهِ بِالتَّلَذُّذِ وَمَا فُسِخَ بَعْدَهُ فَفِيهِ الْمُسَمَّى إِنْ كَانَ وَحَلَّ وَإِلا فَصَدَاقُ المثل ولا شَيْءَ بالفْسْخ قَبْلَهُ إِلا في نَكَاحِ الدِّرْهَمِيْنِ أَوْ دَعْوَاهُ الرَّضَاعَ فَأَنْكَرَتْ وَطَلَاقُهُ كَالْفُسْخِ، وتُعَارِضُ المُتَلَذَّذُ بِهَا وَلُولَى ِّ صَغيرٍ فَسْخُ عَقْده فَلا مَهْرَ ولا عِدَّةَ وَللسَّيِّدِ رَدُّ نِكَاحٍ عَـبْدِهِ بِطَلْقَةِ فَقَطْ وَهِيَ بَائِنَةٌ إِنْ لَمْ يَبِعْهُ أَوْ يَعْـتَقْهُ وَلَهَا رُبُعُ دِيْنَارٍ إِنْ دَخَلَ بِهَا وَأُتْبِعَ بِمَا بِقِي إِنْ غَرَّ مَا لَمْ يُبْطَلهُ سَيِّدُهُ أَوْ حَاكمٌ فَلَو امْتَنَعَ فَلَهُ الْإِجَازَةُ إِنْ قَرُبَ وَلَمْ يُرِدِ الْفَسْخَ أَوْ يَشُكَّ فِي إِرَادَتِه، وَلُولِيِّ سَفيه رَدُّ نكاحه كُذَّلِكَ إِنْ لَمْ يَرْشُدُ وَلَهَا رَبُّعُ دِينَارِ إِنْ دَخَلَ ولا يُتْبَعُ بِالْبَاقِي وَتَعَيَّنَ إِنْ مَاتَ فَلا مَهْرَ ولا إِرثْ، وَلِلْمُكَاتَبِ وَالمَأْذُونِ تَسَرٌّ وَإِنْ بِلا إِذْنِ وَنَفَقَـةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ مِنْ غَيْرِ

خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ إِلَّا لِعُرْفِ كَالْمَـهْرِ ولا يَضْمنُهُ سَيِّدٌ بإذْن التَّزْويج وَجَبَرَ أَبٌ وَوَصَىٌّ وَحَاكِمٌ مَجْنُونًا وَصَعْيرًا لمَصْلَحَة وَالصَّدَاقُ عَلَى الأب وَإِنْ مَاتَ إِنْ أَعْدَمَا حَالَ الْعَقْد وَلَوْ شَرَطَ خلافَهُ وَإِلا فَعَلَيْهُمَا إِلا لشَرْط وَإِنْ تَطَارَحَهُ رَشيدٌ وَأَبٌ فُسخَ ولا مَهْرَ إِنْ لَمْ يَلْتَزَمْهُ أَحَدُهُمَا، وَبَعْدَ الدُّخُول حَلَفَ الأبُ وَبَرِئَ وَلَزَمَ الزَّوْجُ صَدَاقَ المثْل، وَحَلَفَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ المُسَمِى وَرَجَعَ لأب وَذَى قَدْر زَوَّجَ غَيْرَهُ وَضَامِن لابْنته صَدَاقَهَــا النِّصْفَ بالطَّلاق قَبْلَ الدُّخُول وَجَميعُــهُ بالفَسَاد، وَلا رُجُوعَ لَهُمْ عَلَى الزَّوْج إلا أَنْ يُصرِّحَ بالْحَمالَة مُطْلَقًا أَوْ يَضْمَنَ بَعْدَ العَقْد إلا لقرينَة أَوْ عُرْف والكَفَاءَةُ الدِّينُ وَالحَالُ كالحُرِّيَّة عَلَى الأوْجَه وَلَهَا وَللْوَلَىِّ تَرْكُهَا، فَالمَوْلَى وَغَيْرُ الشَّـريف وَالأقَلُّ جَاهًا كُفْءٌ وَلَيْسَ لــلأمِّ كَلامٌ في تَزويج الأبِ ابْنَتَـهُ المُوســرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيرِ إِلا لِضَرَرِ بَيِّنِ وَحَرُمَ الأصلُ وَالْفَرْعُ وَإِنْ مِنْ زِنَّا وَزَوْجُهُمَا وَفُصُولُ أَوَّل أَصْل وَأَوَّلُ فَصْل مِنْ كُـلِّ أَصْل وَأُصُولُ زَوْجَته وَفُصُولُهَا إِنْ تَلَذَّذَ بِهَا وَإِنْ بَعْدَ مَـوْتِهَا وَلَوْ بِنَظَرِ لِغَيْرِ وَجْهِ وَكَفَّـيْنِ كالمِلْكِ وَلا يُحَرِّمُ الزِّنَا عَلَى الأرْجَح وَمُنْهُ مُحجْمَعٌ عَلَى فَـسَاده لَمْ يَدْرَإ الحَـدُّ بخلاف مَنْ حَــاوَلَ تَلَذُّذًا بِحَلَيلَتِه فَـالْتَذَّ بِابْنَتَهَا أَوْ أُمِّـهَا، وَخَامِسَـةٌ وَجَمْعُ اثْنَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ كُــلٌ ذكرًا حَرُمَ كَوَطَئْهِمَـا بِالْمِلْكِ، وَفُسخَ نَكَاحُ الثَّانِيةِ بِلا طُلاقِ وَلا مَهْـرِ إِنْ صَدَّقَتْهُ وَإِلا حَلَفَ وَإِنْ جَمَعَهُ مَا بِعَقْدٍ فُسِخَ وَتَأْبَّدَ تَحْرِيمُ الأم وَبِنْتَـهَا إِنْ دَخَلَ بهمَا ولا إرثَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةِ حَلَّتَا، وَإِنْ دَخَلَ حُرِّمَتِ الأخْرَى وَحَلَّت الثَّانيَةُ منْ كَأْخْـتَيْن بِبَيْنُونَةِ الأوْلَى أَوْ زَوَالِ مِلْكِهَـا بِعِتْقِ وَإِنْ لأِجَلِ أَوْ كِتَـابَةِ أَوْ إِنْكَاح لَزَمَ أو أَسْرِ أَوْ إبَاق أو إيَاسِ أَوْ بَيْعِ وَلَوْ دَلَّسَ فِيه لا بِفَاسِد لَمْ يَفُتْ ولا حَـيْضٌ وَنْفَاسٌ وَاسْتَبْرَاءٌ منْ غَيْره، وَمُواضَعَةٌ وَخِيَارٌ وَإِحْرَامٌ وَهَبَـةٌ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ، وَإِنْ بِشَرِاءِ كَصَدَقَةٍ عَلَيْه، وَإِنْ تَلَذَّذَ بهـمَا وُقِفَ لَمَنْ يَعْـتَصرُهَا منْهُ، وَإِنْ بشـرَاء كَصَدَقَـة عَلَيْه، وَإِنْ تَلَذَّذَ بِهِمَا وُقِفَ لِيَحْرِمَ، فَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ اسْتبْرأَهَا، وَإِنْ عَقَدَ أَوْ تَلَذَّذَ بِمِلْكِ

فاشْتَرَى فَالأُولَى وَالمَبْتُوتَةُ حَتَّى تَنْكحَ غَـيْرَهُ نكاحًا صحيحًا لازمًا، وَيُولِجُ بَالغًا حَشَفَتَهُ بانْتشَار في الْقُبُل بلا مَنْع ولا نكرة فيه مَعَ علْم خَلْوَة وَلَوْ بامْرَأْتَيْن وَرَوْجَة فَقَطْ لا بِفَاسِدَ إِنْ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدَهُ بِوَطْءَ ثَانًا كَمُحَلَّل، وَإِنْ نوَى الإمْسَاكَ إِنْ أَعْجَبَتُهُ وَنَيَّتُهَا كَالْمُطَلَّقُ لَغْوٌ وَمَلْكُهُ أَوْ مَلْكُ فَرْعَه وَفُسخَ، وَإِنْ طَرَأَ بِلا طَلاق وَمَلك أَبّ أَمَةَ وَلَده بِتَلَذُّذه بِالْقيمَة وَحَرُمَتْ عَلَيْهِمَا إِنْ وَطئاهَا وَعُتَقَتْ عَلَى مَنْ أَوْلَدَهَا منْهُمَا وَأَمَة غَيْرَ أَصْلُهَ إِنْ كَانَ حُرًّا يُولَدُ لَهُ مَنْهَا إِلا إِذَا خَشَىَ الْعَنَتَ وَلَمْ يَجدْ لحُرَّة وَلَوْ كتَابيَّةً طَوْلاً وَهَى مُسْلَمَةٌ وَخُيِّرَتْ حُرَّةٌ مَعَ حُرٍّ أَلْفَتْ أَمَةً، أَوْ عَلَمَتْ بواً حدة فَوَجَدَتْ أَكْثَرَ فِي نَفْسهَا بِطَلْقَة بَائـنَة كَتَزْويج أَمَة عَلَيْهَا، ولا تُبَوَّأُ أَمَةٌ بلا شَرْط أَوْ عُرْف، وَللسَّيِّـد السَّفَرُ بِمَنْ لَمْ تُبَوَّأُ إِلا لشَرْط أَوْ عُرْف، وَأَنْ يَضَعَ صَـدَاقَهَا إلا رُبْعَ دينَار وَأَخَذَهُ لنَفْسه، وَإِنْ قَتَلَهَا أَوْ بَاعَهَا بِـمكَان بَعيد إلا لظَّالم وَسَقَطَ ببَيْعهَا لَهُ قَبْلَ الْبِنَاء وَلَوْ مِنْ حَاكِم لفَلَس وَلزَوْجِهَا الْعَزْلُ إِنْ أَذَنَتْ هِيَ وَسَيِّدُهَا إِنْ تَوَقَّعَ حَمْلُهَا وَإِلا فَالْعَبْرَةُ بِإِذْنَهَا فَقَطْ كَالْحُرَّة وَالْكَافَرَة إِلا الْحُرَّةَ الْكَتَابِيَّة بكُره وَتَأَكَّدَ بدَار الحَرْبِ وَالأَمَةُ مَنْهُمُ بالملْك فَقَطْ وَقُرِّرَ إِنْ أَسْلَمَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْأَمَةُ إِنْ عَتَقَتْ أُو أَسْلَمَتْ كَمَجُوسيَّةَ أَسْلَمَتْ إِنْ قَرُبَ إِسْـلامُهَا كالشَّهْرِ، أَوْ أَسْلَمَتْ فَأَسْلَمَ في عدَّتهَا أَوْ أَسْلَمَا مَعًا وَإِلَّا بَانَتْ بلا طَلاق لـفَسَاد أَنْكحَت همْ كَطَلاقهمْ فَيَعْقدُ إنْ أَبَانَهَـا بَعْدَ الثَّـلاث وأَسْلَمَ بلا مُحَلِّل فَـالحُكْمُ بالطَّلاق إنْ تَرَافَـعَا إلَيْنَا مُـشْكلٌ وَاخْتَارَ أَرْبَعًا إِنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْشَرَ وَإِنْ أَوَاخِرَ وَإِحْدَى كَأْخْتَين مُطْلَقًا وَأُمَّا أو ابْنَتَها إِنْ لَمْ يَمَسُّهَا وَإِلَّا حَرُمُتَا، وَإِنْ مَسَّ إِحْدَاهُمَا تَعَيَّنَتْ وَحَرُمَتَ الْأَخْرَى، وَالْآخْتيَارُ بصَريح لَفْظ أَوْ بطَلاق وظهار أَوْ إيَلاء أَوْ وَطْء لا بفَسَخْتُ نكَاحَهَا فَيَخْتَارُ غَيْرُهَا وَلَا شَيْءَ لغَيْرِ مُخْتَارَةَ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا وَمَنَعَ مَـرَضٌ مَخُوفٌ بِأَحَدِهمَا، وَإِن احْتَاجَ أَوْ أَذِنَ الْوَارِثُ وَللْمَرِيضَة بالدَّخُولِ المُسمَّى وَعَلَى المَريض الأقَلُّ منْ ثُلُثه وَالمُسَمِّى وَصَدَاقُ المِثْلِ وَعُجِّلَ بِالْفَسْخِ إِلاَّ أَنْ يَصِحُّ المَرِيضُ مِنْهُمَا، وَمُنْعَ نكَاحُهُ الْكَتَابِيَّةَ وَالأَمَةَ عَلَى الأَصَحِّ وَالصَّدَاقُ كَالثَّـمَنِ وَأَقَلَهُ رُبُعُ دِينَار أَو ثَلاثَةُ دراهم خَالصةً أَوْ مُقَـوَّمٌ بهما من كُلِّ مُتَمَوِّلِ طَاهِرٍ مُنْتَفَع بِهِ مَـقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ

مَعْلُومٍ لَا كَـقِصَاصٍ وَخَمْرِ وَخِنْزِيرِ وَكَآبِقِ وَثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَـلاحُهَا عَلَى التَّبْقيَة كَعَبْد تَخْتَارُهُ هِيَ لا هُوَ، وَجَازَ بِشَـوْرَةِ مَعْرُوفَةِ وَعَدَدٍ مِنْ كَأْبِل أَوْ رَقِيقٍ وَصَدَاقِ مثْل وَلَهَا الْوَسَطُ وَتَأْجِيلُهُ للدُّخُول إنْ عُلمَ وَإِلَى المَـيْسَرَة إنْ كَانَ مَليّا وَعَلَى هبَة الْعَبْد لفُلان وَعَتْق كَأْبِيهَا عَنْهَا أَوْ عَنْ نَفْسه وَوَجَبَ تَسْليمُهُ إِنْ تَعَيَّنَ أَوْ حَلَّ وَإِلا فَلَهَا مَنْعُ نَفْسَهَا مَنَ الدُّخُول وَالوَطْء بَعْدَهُ، وَالسَّفَر مَعَهُ إِلَى تَسْليم مَا حَلَّ لا بَعْدَ الوَطْء إلا أَنْ يُسْـتَـحُقُّ وَلَوْ لَمْ يَغرَّ، وَمَـنْ بَادَرَ أَجْبَـرَ لَهُ الآخَـرُ إِنْ بَلَغَ وأَمْكِنَ وَطْؤُهَا وتُمْهَلُ قَـدْرَ مَا يُهَيِّئُ مِثْلُهَـا أَمْرَهَا إِلا لِيَمِينِ مِنْهُ لا لِحَـيْضِ وَنِفَاسِ، وَإِن ادَّعَى الْعُسْرَ أُجِّـلَ لإِثْبَاتِه ثَلاثَةَ أَسَابِيعَ فَإِنْ أَثْبَـتَهُ تَلُوِّمَ لَهُ بِالنَّظَرِ وَلَوْ لَمْ يُرْجَ ثُمَّ طُلِّقَ عَلَيْه وَوَجَبَ نصْـفُهُ بخلافِ الْعَيْبِ وَتَكَمَّلَ بِوَطْءِ وَإِنْ حَـرُمَ وَإِقَامَةُ سَنَةٍ إِنْ بَلَغَ وَأَطَاقَتْ وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا إِنْ سَـمَّى وَصُدِّقَتْ في خُلُوةَ الاهْتدَاء، وَإِنْ بِمَانع شَرْعيٍّ أَوْ صَغيرَة أَوْ أَمَة وَالزَّائرُ منْهُمَـا، وَفَسَدَ إِنْ نَقَصَ عَمَّا ذُكرَ وَأَتمَّهُ إِنْ دَخلَ وإلا فَسَخَ إِنْ لَمْ يُتمَّـهُ وَلَهَا نصْفُهُ، أَوْ بمَـا لا يُمْلَكُ كَخَمْر وَحُـرٍّ أَوْ بإسْقَاطه أَوْ كَقَصَاصِ أُوْ دَار فُللانِ أَوْ بَعْضُهُ لأجَلِ مَجْهُولِ أَوْ لَمْ يُقَيِّدِ الأجَلَ، أَوْ بخَمْسِينَ سَنَةً أَوْ بِمُبَيَّن بَعيد كَخُراسان من الأنْدلُس وَجَاز كَمصْر من المَدينَة إنْ لَمْ يَشْتُرط الدُّخُـولَ قَبْلَهُ وَضَـمنَتْهُ بالْقَـبْض إِنْ فَـاتَ أَوْ بِمَغْـصُوبِ عَلمَـاهُ لا أَحَدُهُمَـا أَوْ باجْتَمَاعِـه مَعَ بَيْعٍ أَوْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا وَتَبَتَ بَعْدَ الْبَنَاء بالمثْل أَوْ تَضَـمَّنَ إثْبَاتُهُ رَفْعَهُ كُدَفْع الْعَبْد في صَدَاقه وَمَلَكَتْهُ بالـدُّخُول أَوْ كَانَ شَغَارًا كَـزَوِّجْني بمائة عَلَى أَنْ أُزُوِّجَكَ بِمِائَةٍ وَهُوَ وَجُهُهُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَصَرِيحُهُ وَإِنْ سَمَّى لِوَاحِدَةٍ فَمُركَّبُ وَفُسخَ الصَّرِيحُ وَإِنْ فَى وَاحِدَةٍ أَبَدًا وَفِيهِ بِالدَّحُولِ صَدَاقُ المِثْلِ وَثَبَتَ بِهِ الْوَجْهُ وَلَهَا فِيهِ كَخَمْرِ أَوْ مَائَة لَمَجْهُولَ كَمَوْت أَوْ فَرَق الأكْثَرُ مِنَ المُسمَّى وَصَدَاقُ المثْل وَلَوْ زَادَ عَلَى الجَمِيعِ وَقُدِّرَ بِالمُؤَجَّلِ المَعْلُومِ إِنْ كَانَ فِيهِ وَأَلْغِيَ المَجْهُولُ وَمَضَى بِمَنْفَعَةٍ كَدَار أَوْ تَعْليمهَا قُرآنًا أَوْ إحْجَاجِهَا ولا فَسْخَ، وَجَازَ نكَاحُ التَّفْويض عَقْدٌ بلا ذكْر مَهْرِ ولا إِسْقَـاطِهِ وَلا صَرْفِهِ لِحُكْمِ أَحَدِ فَإِنْ صُرِفَ لَهُ فَـتَحْكِيمٌ وَلَزِمَهَا إِنْ فَرَضَ صَدَأُقَ المَثْلُ وَلاَ يَـلْزَمُهُ، وَٱسْتَحَقَّتُهُ بِالْوَطْءِ لا بِمَـوْتِ أَوْ طَلاقٍ إِلا أَنْ يَفْرِضَ وَتَرْضَى ولا تصْدَقُ فيــه بَعْدَهُمَا، وَللرَّشيدَة الرِّضَــا بدُونه، وَللأب وَالسَّيِّد وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَللْوَصِيِّ قَبْلَهُ فَإِنْ فَرَضَ فَي مَرَضِه فَوَصِيَّةٌ لوارث وَرَدَّتْ رَائدَ المثل إِنْ وَطِئ، فَإِنْ صَحَّ لَزِمَ مَا فَرَضَهُ، وَمَهْرُ المثل مَا يَرْغَبُ بِهِ مثْلُهُ فيهَا باعْتبَار دين وَمَال وَجَمَال وَحَـسَب وَبَلَد، وَاعْتُبرَتْ فَى الْفَاسِد يَوْمَ الْوَطْء كَالشُّبْهَة، وَاتَّحَدَ إِن اتَّحَدَتِ الشَّبْهَةُ كَالغَالط بغَيْر عَالمه وَإِلا تَعَدَّدَ كالزِّنَا بِهَا أَوْ بِالمُكْرَهَة، وَيُشَطَّر هُوَ وَمَـزِيدٌ لَهُ بَعْدَ الْعَـقْد وَهَديَّةٌ لَهَــا أَوْ لكَوَليِّها قَـبْلُهُ وَلَهَا أَخْـذُهَا مُنْهُ بخلاف مَا أُهْدَى لَهُ بَعْدَهُ بِالطَّلاق قَـبْلَ الْوَطْء لا مَا أُهْدَى بَعْدَ العَـقْد وَإِنْ لَمْ يَفُتْ إِلا أَنْ يَفْسَخَ قَبْلَ الْبِنَاء فَيَأْخُذُ الْقَائمُ مِنْهَا أَوْ يَجْرِى بِهِ العُرْفُ، وَفَى الْقَضَاء به قَوْلان وَضَمَانُهُ إِنْ هَلَكَ ببيِّنَة أَوْ كَانَ ممَّا لا يُغَابُ عَلَيْه مِنْهُمَا، وَإِلا فَمنَ الَّذي بِيَده وَتَعَيَّنَ مَا اشْــتَرَتْهُ للْجهَارِ كَلغَيْرِه منْ زَوْجهَا وَهَلْ مُطْلَقًــا وَعَلَيْه الأكْثَرُ أَوْ إِنْ قَصَدَت التَّحْقيقَ تأويلان وَسَقَطَ المَزيدُ بَعْدَ الْعَقْد بكَالمَوْت قَبْلَ الْقَبْض وَلَزمَهَا التَّجْهِينُ بِمَا قَبَضَتْهُ قَبْلَ الْسِنَاء عَلَى العَادَة، ولا تَقْضى دَيْنًا ولا تُنْفقُ منه إلا ٱلمُحْتَاجَةُ وكالدِّينَارِ وَقُبُلَ دَعْــوَى الأب فَقَطْ في إعَارَته لَهَا في السَّنَة وَإِنْ خَالَفَتْهُ بنْتُهُ لا بَعْدَهَا إِلا أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ صَدَّقَتْهُ فَفَى ثُلُتُهَا وَاخْتَصَّتْ به عَن الْوَرَثَة إِنْ أَوْرَدَ بَيْــتهَا، أَوْ أَشْــهَدَ لَهَا الأبُ أَوْ اشْــتَرَاهُ لَهَا وَوَضَـعَهُ عَنْدَ كَأُمِّـهَا، وَإِنْ وَهَبَتْ لَهُ الصَّدَاقَ قَبْلَ قَبْضِه رَشيدَةٌ أَوْ مَا يُصْدقُهَا به جُبرَ عَلَى دَفْع أَقَلُّه، وَجَازَ بَعْدَ الْبنَاء وَإِنْ وَهَبَــْتُهُ أَوْ أَعْطَتُــهُ مَالاً لدَاوام الْعــشْرَة أَوْ حُــسْنَهَا فَــفُسخَ أَوْ طَلَقَ عَــنْ قُرْب رَجَعَتْ، وَرَجَعَتْ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى كَعَبْدِ أَوْ ثَمَرَة إِنْ فُسِخَ وَبِنصْفه إِنْ طَلَّقَ قَبْلَهُ، وَإِنْ أَعْطَتُهُ سَفِيهَةٌ مَا يُنْكِحُهَا بِهِ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَأَعْطَاهَا مَثْلَهُ وَقَبَصَهُ مُجْبرٌ أَوْ وَلَى سَفيهَة وَصُدِّقًا في ضَيَاعه بيَمين، وَإِنَّمَا يُبْرِيهِمَا شرَاءُ جِهَازِ تَشْهَدُ بَيِّنةٌ بِدَفْعه لَهَا، أَوْ إحْضَارِهِ بَيْتَ الْبِنَاءِ، أَوْ تَوَجُّهِهِ إِلَيْهِ وَإِلا فَالمَرْأَةُ، فَإِنْ قَبَضَهُ غَيْرُهُمْ بلا تَوْكيل اتَّبَعَــْتُهُ، أَو الزَّوْجَ وَأُجْـرَةُ الْحَمل عَلَـيْهَا إلا لشَـرْط أَوْ عُرْف، وَلَوْ قَــالَ مَنْ لَهُ الْقَبْضُ بَعْدَ الإِقْرَارِ بِهِ لَمْ أَقْبِضْهُ لَمْ يُفِدْهُ، وَلَهُ تَحْلَيْفُ الزَّوْجَ في كَعَشَرَة أَيَّام، وَجَازَ عَفْوُ المُجْبِرِ عَنْ نِصفِ الصَّدَاقِ بَعْدَ الطَّلاقِ قَبْلَ الْبِنَاءَ لا قَبْلَهُ إلا لِمَصْلَحَة.

فصل: الخِيَارُ لِلزَّوْجَيْنِ إِنْ لَمْ يَسْبِقْ عِلْمٌ وَلَمْ يَرْضَ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْيه وَاعْتِرَاضِهِ وَلَهُ بِقَرَنِهَا وَرَتْقِهَا وَبَخْرِ فَرْجِهَا وَعَفَلِهَا وَإِفْضَائِهَا إِنْ كَانَتْ حَالَ العَقْد وَلَهَا فَقَطْ رَدٌّ بِحُذَامٍ بَيِّنٍ، وَبَرَصٍ مُضِرٍّ، وَجُنُون حَدَثَت، وَإِنْ بَعْدَ الدُّخُول لا بِكَجَبِّهِ وَأُجِّلًا فَيِهَا سَنَةً للْحُرِّ، وَنَصْفَهَا للرِّقِّ إِنْ رُجِيَ بُرْؤُهَا، وَلَهَا فِيهِ النَّفَقَةُ ولا خِيَارَ بَغَيْرِهَا إِلا بِشَرْط وَلَوْ بِوَصْف الْوَلَىِّ عَنْدَ الخطْبَة لا بِخُـلْف الظَّنِّ كَالْقَرَع وَالثِّيُـوبَةِ وَالسُّوَادِ مِنْ بِيضٍ وَنَتِنِ فَمِ إِلا أَنْ يَجِدَهُ الْحُرُّ رَقَـيقًا، وَأُجِّلَ المُـعْتَرَضُ الحُرَّ سَنَةً وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا مِنْ يَوْمِ الحُكْمِ بَعْدَ الصِّحَّةِ إِنْ كَانَ مَرِيضًا وَلَهَا النَّفَقَةُ وَصُدِّقَ إِنْ ادَّعَى الْـوَطْءَ فِيهِ بِيَـمِينِ، فَـإِنْ نكلَ حَلَفَتْ وَإِلا بَقِيَتْ وَإِنْ لَـمْ يَدَّعِه طَلَّقَهَا إِنْ طَلَبَتْهُ، وَإِلا فَهَـلْ يُطَلِّقُ الحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ؟ قَوْلان، وَلَهَا الْفِرَاقُ بَعْدَ الرِّضَا بِمُدَّة بِلا ضَرْبِ أَجَل، وَلَهَا الصَّدَاقُ بَعْدَهُ كَطَلاق الـمَجْبُوب. وَالْعَنِّينِ اخْتَيَارًا بَعْدَ الدُّخُولِ وَأُجِّلَتِ الرَّتْقَاءُ لِلدَّوَاءِ بِالاجْتِهَادِ، وَلا تُجْبَرُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ خِلْقَةً، وجُسَّ عَلَى ثَوْبِ مُنْكِرِ الجَبِّ وَنَحْوِه بَظَاهِرِ الْيَدِ وصُدِّقًا فِي نَفْي دَاءِ الْفَرَجِ بِيَمِـينِ وَصُدُّقَتْ في بكَارَتِهَا وَحُدُوثه بَعْدَ الْعَــقْد، وَحَلَفَ أَبُوهَا إِنْ كَانَتْ سَفيهَــةً أَوْ صَغيرَةً وَلا يَنْظُرُهَا النِّسَاء وَإِنْ شَهدَتْ لَهُ امْــرَأْتَان قُبلَتَا ولا صَدَاقَ في الرَّدِّ قَبْلَ الْبنَاء، وَإِنْ رَدَّتْهُ بَعْـدَهُ فَلَهَا المُسَـمَّى، وَإِنْ رَدَّهَا رَجَعَ به عَلَى وَلَيِّ لَمْ يَخْفَ عَلَيْه حَالُهَا كَأَب وَأَخ وَلا شَيْءَ عَلَيْهَا وَعَلَيْه، أَوْ عَلَيْهَا إِنْ حَضَرَتْ مَجْلسَ الْعَقْد ثُمَّ الْوَلَيُّ عَلَيْهَا إِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا فَقَطْ في بَعيد كَابْنِ عَمِّ إلا رُبْعَ دينَار أَوْ قَرِيبٍ فِيمَا لا يُعْلَمُ قَـبْلَ الْبِنَاءِ كَفِـعْلِ، فَإِنْ عَلِمَ الْبِعـيدُ فَكَالْقَـريب، وَحَلَّفَهُ الزُّوْجُ إِنَّ ادَّعَى علْمَهُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلْفَ أَنَّهُ غَرَّهُ وَرَجَعَ عَلَيْه وَإِلا فَلا شَيْءَ لَهُ وَعَلَى غَارٍّ غَيْرٍ وَلَىٍّ إِنْ تَوَلَّى الْعَقْدَ وَلَمْ يُخْـبرْ بِأَنَّهُ غَيْرُ وَلَىٍّ لا بقيمَة الْوَلَد وَوَلَدُ المَغْـرُور بحُرِيَّتَهَـا الجُرِّ فَقَطْ حـرٌ، وَعَلَيْه إِنْ رَدَّهَا الأَقَلُّ مِنَ الْمُسَـمَّى وصَدَاقُ المِثْلِ وقِيمَةُ الْوَلَدِ مُطْلَقًا دُونَ مَالِهِ يَوْمَ الحُكْمِ إِلا أَنْ يُعْتَقَ عَلَى سَيِّد أُمِّه وَلعَدَمه

تُؤْخَذُ مِنَ الْوَلَدِ وَلا يُؤْخَذُ مِنْ وَلَدَ إِلا قِسْطُه، وَقُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ إِنَّهُ غُرَّ بِيـمين وَلَوْ طَلَّقَـهَا أَوْ مَاتَا فَـاطَّلَعَ عَلَى مُوجِبِ خِـيَارِ فَكَالْعَـدَمِ، وَلِلْوَلِيِّ كَتْمُ الْـعَمَى وَنَحْوِهِ وَعَلَيْهِ كَتْمُ الخَنَا، وَمُنْعَ أَجْذَمُ وَأَبْرَصُ مِنْ وَطَءَ إِمَاتُه.

فَصلُ: لَمَنْ كَمُلَ عَتْهُا تَحْتَ عَبْد فراقُهُ بِطَلْقَة فَقَطْ بَائِنَة ولا شَيْءَ لَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَهَا بَعْدَهُ المُسَمَّى إِلا أَنْ تَعْتِقَ قَبْلَهُ فَيَطَأْ غَيْرَ عَالِمَة فَالاَّكُثْرَ مِنْهُ وَمِنْ صَدَاقِ المِثْلِ، وَلَيْسَ للسَّيِّد انْتِزَاعُهُ إِلا أَنْ يَشْتُرِطَهُ أَوْ يَأْخُذَهُ قَبْلَ الْعَتْقِ إِلَا أَنْ تَسْقَطَهُ أَوْ تَمْكُنَّهُ طَائِعَةً بَعْدَ الْعَلْم، وَلَوْ جَهِلَت الْحُكْمَ أَوْ يُبِينُهَا، أَوْ يَعْتَقَ قَبْلَ اخْتِيارَهَا إِلا لَتُحْدِير لَحَيْض، وَلَهَا إِنْ أَوْقَفَهَا تَأْخِيرٌ بِالنَّظُرِ تَنْظُرُ فِيهِ وَإِلا صَدِّقَتُ أَنَّهَا مَا رَضِيَتُ بِهُ وَإِنْ بَعْدَ سَنَة.

ُ فَصَلِّ: ۚ إِنْ تَنَازَعَا فِي الزَّوْجِيَّة ثَبَتَتْ وَلَوْ بِبَيِّنَة سَمَاع، وَإِلا فَلا يَمِينَ عَلَى المُنْكِرِ وَلَوْ أَقَامَ المُدَّعِي شَاهَداً لَكَنْ يَحْلَفُ مَعَلَهُ وَيَرَّثُ وَلا صَدَاقَ وَأُمرَتُ بِانْتِظَارَهِ لِبَيِّنَةِ ادَّعَى قُرْبُهَا، ثُمَّ لَمَّ تُسْمَعْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِنْ عَجَّزَهُ الحَاكمُ وَلَيْسَ إَنْكَارُهُ طَلاقًا إلا أنْ يَنْوِيَهُ بِهِ، وَلَوْ حُكمَ عَلَيهِ بِهَا جَدَّدَ عَقْدًا إِنْ عَلَمَ أَنَّهَا غَـيْرُ زَوْجَة، وَلَو ادَّعَاهَا رَجُلانِ أَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً فَسْخَا كَذَاتِ الوَلِيَّيْنِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا طَارِئَانِ تَوَارَثَا لِتُبُوبَ النِّكَاحِ كَأَبُوَى صَبِيَّيْنِ وَإِلا فَخِلافٌ، وفي قَدْرِ المَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ قَبْلَ الْبِنَاءِ، فَالْقَـوْلُ لَمُدَّعِى الْأَشْبَه بِيَـمينه وَإِلا حَلَفَا وَفُـسخَ وَبَدَأَتْ وَقُضِيَ لِلْحِـالِفِ عَلَى النَّاكِلِ وَفُسِخَ فَـى الجِنْسِ مُطْلَقًا إِنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَـا بِقَوْلِ الآخَـرِ وَبَعْدَ الْبِنَاء فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِ فِي الْقَدْرِ أَوِ الصِّفَةِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ كَالطَّلاقِ وَالمَوْتِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتُ أَو وَرَثَتُهَا، وَرُدَّ لصَدَاقِ المِثْلِ في الجِنْسِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا ادَّعَـتُهُ أَوْ يَنْقُصْ عَنْ دَعْوَاهُ وَتَبَتَ النِّكَاحُ، و لَـوِ ادَعَى تَفْوِيضًا عِنْدَ مُعْـتَادِيهِ فَكَذَلِكَ، وَلا كَلامَ لمَـحْجُور، وَإِنْ قَـالَ أَصْدَقْتُك أَبَاك فَـقَالَتْ أُمِّي حَلَفَتْ فَـإِنْ حَلَفَ فُسخَ وَعَتَقَ الأبُ كَأَنْ نَكَلا وَإِنْ نَكَلَ عَــتَقَا وَتُبَتَ بِهَا، وَوَلاؤُهُمَــا لَهَا وَإِنْ حَلَفَ فَقَطْ تَبَتَ بِهِ وَفِي قَبْضِ مَا حَلَّ فَقَـبْلَ الْبِنَاءِ قَوْلُهَا وَبَعْدَهُ قَوْلُهُ بِيَمِينِ فِيهِمَا إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعُرْفُ تَأْخِيرَهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا رَهْنُ وَلَمْ يَكُنْ بِكِتَابِ وَادَّعَى دَفْعَهُ قَبْلَ الْبِنَاء، وَفِي مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَلِلْمَرْأَة المُعْتَادُ لِلنِّسَاء فَقَطْ وَإِلا فَلَهُ بِيَمِينِ، ولَهَا الْغَزْلُ إِنْ لَمْ يُشْبِتْ أَنَّ الْكَتَّانَ لَهُ فَشَرِيكَانِ، وَإِنْ نَسَجَتْ كُلِّفَتْ بَيَانَ أَنَّ الْغَزْلَ لَهَا وَإِلا لَزِمَهُ الأَجْرَةُ وَإِذَا اشْتَرَى مَا هُو لَهَا فَادَّعَتُهُ حَلَفَ وَقُضِي لَهُ بِهِ كَالْعَكْسِ.

فصل: الوليمة: وهي طَعَامُ العُرْسَ مَنْدُوبَةٌ كَكُونْهَا بَعْدَ الْبِنَاء تَجِبُ إِجَابَةُ مَنْ عُرِيرٍ، وَآنِيَة نَقْد، وَسَمَاع غانِية، وَآلَة لَهْو، وَصُورِ حَيَوان لَهَا ظِلُّ وَإِنْ لَمْ تَدُمْ، أَوْ مَنْكَرُ كَفَرْشِ حَرِيرٍ، وَآنِيَة نَقْد، وَسَمَاع غانِية، وَآلَة لَهْو، وَصُورِ حَيَوان لَهَا ظِلُّ وَإِنْ لَمْ تَدُمْ، أَوْ كَثُرَةُ زَحَامٍ، أَوْ إِغْلاقُ بَابٍ دُونَهُ، وَإِنْ لَمُ شَاوَرَة، أَوْ عُذْرِ يُبِيحُ الْجُمُعَة، وَحَرُمَ ذَهَابُ غَيْرِ مَدْعُو، وَأَكْلُهُ إِلا بِإِذْنِ، وَكُرِهَ اللَّوْزِ وَالسَّكَرِ لِلنَّهُ بَةِ، وَالزُّمَّارَةُ وَالبُوقُ لا الْغِرْبَالُ والكَبَرُ.

فصلٌ: إنَّمَا يَجِبُ الْقَسَمُ للزَّوْجَاتِ في المَبِيتِ وَإِنْ إِمَاءً أَوِ امْتَنَعَ الوَطْءُ شَرْعًا أَوْ عَادَةً أَوْ طَبْعًا كَمُـحْرِمَة أَوْ مُظَاهَرِ مِنْهَا وَرَتْقَاءَ وَجَذْمَاءَ لا في الوَطْء إلا لِضَرَرٍ كَكَفِّهِ لِتَتَوَفَّرَ لَذَّتُهُ للأخْرَى وَفَاتَ بِفَوَاتِ زَمَنه وَإِنْ ظَلَمَ كَخَدْمَةَ مُعْتَق بَعْضُهُ أَوْ مُشْ تَرَكِ يَأْبَقُ يَوْمًا وَلَـيْلَةً، وَنُدبَ الابْتِدَاءُ بِاللَّيْلِ كَالْـبَيَاتِ عِنْدَ الوَاحِـدَة وَجَازَ بِرِضَاهُنَّ الزِّيَّادَةُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالنَّقْصُ وَاسْتِدْعَاؤُهُنَّ لَمَحَلِّهِ كَجَمْعِهِمَا بِمَنْزِلَيْنِ بدَار وَلَوْ بِغَيْر رَضَاهُمَا وَالأَثَرَةُ عَلَيْهَا بِرِضَاهَا بِشَيْءٍ وَبِغَيْرِهِ كَعَطِيَّةٍ عَـلَى إِمْسَاكِهَا وَشَرَاء يَوْمِهَا مِنْهَا وَوَطْء ضَرَّتُهَا بِإِذْنِهَا وَسَلامه عَلَيْهَا بِالْبَابِ وَالْبَيَاتِ عَنْدَ ضَرَّتُهَا إِنْ أَغْلَقَتِ الْبَابَ دُونَهُ إِنْ لَمْ يَقْـدِرْ عَلَى الْبَيَاتِ بِحُجْرَتَهَـا وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَّةٍ فَالْكَلامُ لَهُ لا لَهَا، فَإِنْ رَضِيَ اخْتَصَّتِ المَوْهُوبَةُ بِخِلافِ هبَتهَا لَهُ فَتُقَدَّرُ الوَاهِبَةُ عَـدَمًا لا إِنِ اشْتَرَى فَـيَخُصُّ مَنْ شَاءَ ولَـهَا الرُّجُوعُ وَمَنْعَ دُخُـولُهُ عَلَى ضَرَّتَهَا في يَوْمِهَا إلا لِحَاجَة بلا مُكْثِ وَحَمَّامًا بِهِمَا، وَجَمْعِهِمَا مَعَهُ في فراشِ وَإِنْ بِلا وَطْءِ كَأَمَتَيْنِ، وَقُضِيَ لِلْبِكْرِ بِسَـبْعِ وَلِلِثَّيِّبِ بِثَلاثٍ ولا تُجَابُ لأكْثَرَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ مَــرِيضٌ فَعِنْدَ مَنْ شَاءَ، وَإِنْ سَافَــرَ اخْتَارَ إِلا فَى قُرْبَةِ فَيُــقْرِعُ وَوَعَظَ مَنْ

نَشَرَتْ، ثُمَّ هَجَرَهَا ثُمَّ ضَرَبَهَا إِنْ ظَنَّ إِفَادَتَهُ وَبِتَعَدِّيهِ زَجَرَهُ الحَاكِمُ بِوعُظ فَتَهْديد فَضَرْبِ إِنْ أَفَادَ وَلَهَا التَّطْلِيقُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرَ وَإِنْ صَغِيرةً وَسَفِيهَةً، وَإِنْ أَشْكُلً أَسْكُلً أَسْكَنَهَا بَيْنَ وَصَالَحِينَ إِنْ لَمْ تَكُنَّ بَيْنَهُم ثُمَّ بَعَثَ حَكَمَيْنِ مِنْ أَهْلِهِما إِنْ أَمْكُنَ وَصَحَّتُهُما بِالْعَدَالَةِ وَالذُّكُورةِ وَالرُّشْد وَالفَقْهِ بَذَلِكَ وَعَلَيْهِما وَنُدب كَوْنُهُما جَارَيْنِ وَصِحَتُهُما بِالْعَدَالَةِ وَالذُّكُورة وَالرُّشْد وَالفَقْه بَذَلِكَ وَعَلَيْهِما الْإَصْلاحُ، فَإِنْ تَعَنَّرَ طَلَقَا وَنَفَذَ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا أَوِ الْحَاكِمُ بِه وَلَوْ كَانَا مِنْ جَهَتَهِما بواحدة، ولا يَلْزَمُ مَا زَادَ إِنْ أَوْقَعَا أَكْثَر وَطَلَقَا بِلا خَلْع عِنْدَ الأَكْثَرِ وَجَازَ بِهِ بِالنَّظَرِ جَهَتِهِما بَوَاحِدة، ولا يَلْزَمُ مَا زَادَ إِنْ أَوْقَعَا أَكْثَر وَطَلَقَا بِلا خَلْع عِنْدَ الأَكْثَر وَجَازَ بِهِ بِالنَّظَرِ عَنْدَ عَيْرهم وَأَتَيَا الْحَاكِم فَأَخْبَرَاه وَنَفَّذَه ، ولَلزَّوْجَيْنِ إِقَامَة واحد على الصَّفة عَنْد عَيْرهم وَأَتَيَا الحَكِم وَأَنْ أَحْبَرَاه وَنَفَّذَه ، وللزَّوْجَيْنِ إِنْ أَقَامَةُ واحد على الصَّفة كَالْحَاكِم والْوليَيْنِ إِنْ كَانَ أَجْنَيِيّا، ولَهُمَا الْإِقْلاعُ عَنْهُ الْمَالَ ، فَإِن الْتَزَمَتُهُ وَإِلا فَلا كَمْ الْكَشْفَ وَيَعْزِمَا عَلَى الحُكْمِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فَى المَالِ، فَإِن الْتَزَمَتُهُ وَإِلا فَلا قَلَاقً وَى المَالِ ، فَإِن الْتَزَمَتُهُ وَإِلا فَلا

فصل: يَجُوزُ الخُلْعُ وَهُو الطَّلاقُ بِعِوضِ وَإِنْ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ بِلَفْظهِ وَهُو بَائِنٌ مَا لَمْ لا رَجْعَةَ فيه ، وَإِنْ قَالَ رَجْعَيَّةٌ وَشَرْطُ بَاذَلِهِ الرُّشْدُ وَإِلا رُدَّ المالُ وَبَانَتْ مَا لَمْ يُعلَّقُ بِكَأَنْ تَمَّ لِي ، أَوْ صَحَّتُ بَرَاءَتُكَ فَطَالَقٌ ، وَجَازَ مِنَ المُجْبِرِ لا مِنْ غَيْرِهِ إِلا يَعْلَقُ بِكَأَنْ تَمَّ لِي ، أَوْ صَحَّتُ بَرَاءَتُكَ فَطَالَقٌ ، وَجَازَ مِنَ المُجْبِرِ لا مِنْ غَيْرِهِ إِلا يَعْفَى وَلَدُهَا أَوْ مَا تَلَدُهُ مُدَّةً الرَّضَاعِ بِإِذْنِ وَفِي كَوْنِ السَّفِيهَةَ كَالمُجْبَرَةِ خِلافٌ وبِالغَوْرِ كَجَنِينِ وآبِقِ وَغَيْرِ مَوْصُوفَ وَلَهُ الْوَسَطَ مَنْهُ وَبِنَفَقَةَ حَمْلٍ إِنْ كَانَ ، وبالإنْفَاقِ عَلَى وَلَدَهَا أَوْ مَا تَلَدُهُ مُدَّةً الرَّضَاعِ الرَّوْجِ أَوْ أَكْمَلُ عَلَى الأَصَحِّ كَالْعَكْسِ ، أَوْ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَلَد فَعَلَيْهَا فَوْ وَلَدَتْ أَكُثُو مِنْ وَلَد فَعَلَيْهَا غَيْرِهُ وَإِنْ مَا تَتْ أَوْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا أَوْ وَلَدَتْ أَكْثَرَ مِنْ وَلَد فَعَلَيْهَا فَوْ وَلَدَتْ أَكُثُو مَنْ وَلَد فَعَلَيْهَا وَإِنْ مَا تَتْ أَوْ انْقَطَعَ لَبَنِّهَا أَوْ وَلَدَتْ أَكُشُو مِنْ وَلَد فَعَلَيْهَا وَإِنْ مَا تَتْ أَوْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا أَوْ عَيْسُرُهُ رَجَعَ الْوَارِثُ عَلَيْهَا وَلَا فَعَيْرُهُ وَلِكُ فَعَلَيْهَا وَمَعَ الْبَيْعِ، وَعَجَلَ المُؤَجَّلَ بِمَجْهُول ، وَإِنْ اسْتُحَقَّ مُقُومً مُعَيَّنٌ فَقِيمَتُهُ وَإِلا فَمَثُلُهُ إِلا أَنْ يَعْلَمَ وَلَا عَلَيْهِ مَا لَمُ المَّذَى وَبَانَتْ عَلَيْهِ مَالاً فَى عَدَّةً الرَّجْعَى عَلَى المَا لَمْ فَلَا مُؤُولُهُ أَوْ خُرُوجِهَا مِنَ المَسْكَنِ وَبَانَتْ كَإِعْطَائِهِ مَالاً فَى عَدَّةً الرَّجْعَى عَلَى عَلَى الرَّجْعَى عَلَى عَلَى المَّوْفَ عَلَقَ الرَّجْعَى عَلَى الْمَافَقَ عَلَى الرَّجْعَى عَلَى المَا لَمْ المَدَّ الْمَوْمِ الْمَالِ فَي عَدَّةً الرَّجْعَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْمَوْمُ عَلَى الْمَالِ فَي عَدَّةً الرَّجْعَى عَلَى الْمَالِ فَي عَدَّةً الرَّجْعَى عَلَى الْمَالِ فَي عَلَيْ الْمَافِ الْمَاسُلُو الْمَافِلَ الْمَالِعُ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَافِلَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَافِقُ الْمَالِ الْمَ

نَفْيهَا فَقَبَلَ وَكَبَيْعهَا أَوْ تَزْويجهَا، وَبَكُلِّ طَلاق حُكمَ به إلا لإيَلاء أَوْ عُسْر بنَفَقَة لا إِنْ طَلَّقَ وَأَعْطَى أَوْ شُرِطَ نَفْيُ الرَّجْعَة وَمُوجًّـبُهُ زَوْجٌ مُكَلَّفٌ وَلَوْ سَفيـهًا أَوْ وَلَيّ غَيْرِه لنَظَر لا أبُ سَفِيه وَسَيِّدُ بَالِغ وَنَفَذَ خُلْعُ المَريض وَتَرثُهُ دُونَهَا كَكُلِّ مُطَلَّقَة بمَرَض مَوْت وَلُو اخْتَلَتْهُ فِيه أَوْ أَسْلَـمَتْ، أَوْ عَتَقَتْ فِيه أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَوَرثَتْ أَزْوَاجًا، وَالْإِقْرَار بِه فيه كَإِنْشَائِـه وَالْعَدَّةُ مِنَ الْإِقْرَارِ وَإِنَّمَا يَنْقَطِعُ بصحَّة بيِّنَّة، ولا يَجُوزُ خُلْعُ المَـريضَة إنْ زَادَ عَلَى إرْثه منْهَا وَرَدَّ الزَّائدَ، وَاعْـتُبرَ يَوْمُ مَـوْتُهَا ولا تَوَارُثَ، وَإِنْ نَقَصَ وَكَيْلُـهُ عَمَّا سَـمَّاهُ أَوْ عَنْ خُلْعِ المِثْلِ إِنْ أَطْـلَقَ لَهُ أَوْ لَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إِلا أَنْ يُتمَّ، وَإِنْ زَادَ وَكَـيْلُهَا فَعَلَيْـه الزِّيَادَةُ وَلَهَا رَدُّ المَال إِنْ أَشْـهَدَتْ عَلَى الضَّرَرِ ولَوْ بِسَمَاعٍ أَوْ بِيَمِينِ مَعَ شَاهِد أَوِ امْرأَتَيْن، وَإِنْ أَسقَطَت الْقيامَ بها وبكَوْنهَا بَائتًا لا رجْعيًّا كَإِنْ قَـالَ إِنْ خَالَعْتُك فَأَنْت طَالقٌ ثَلاثًا، وكَفَت المُعَاطَاةُ إِنْ جَرَى بِهَا عُرْفٌ، وَإِنْ عَلَّقَ بِالإِقْبَاضِ أَوِ الأَدَاءِ لَمْ يَخْتَصَّ بِالمَجْلسِ إِلا لقرينَة وَلَزِمَ فِي أَنْفِ الْغَالِبُ وَالْبَيْنُونَةُ بِهِذَا الهَرَوِيِّ فَإِذَا هُو مَرُويٌّ أَوْ بِمَا في يَدك فَإِذَا هُوَ غَيْرُ مُتَمَوَّلُ أَوْ فَارِغَةِ لا إِنْ خَالَعَتْهُ بِمُعيَّنِ لا شُبُّهَةَ لَهَا فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ، أَوْ بِدُونِ خُلْعِ المثْلِ في مَا أُخَالِعُكُ به، وَإِنْ تَنَازَعَـا في المَالِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ جَـنْسه حَلَفَتْ وبَانَتْ، فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ وَإِلا فَقَوْلُهَا وفي عَدَد الطَّلاق، فَـقَوْلُهُ بيَمين: كَدَعُواَهُ مَوْتَ غَائِبِ أَوْ عَيْبَهُ قَبْلَهُ فَإِنْ تَبَتَ أَنَّهُ بَعْدَهُ فَضَمانُهُ منهُ.

فَصَلُ: أَبْغَضُ الحَلالَ إِلَى الله الطَّلاقُ، وَقَدْ يُنْدَبُ أَو يَجِبُ، وَالسُّنِيُّ وَاَحِدَةٌ كَامِلَةٌ بِطُهْرِ لَمْ يَمَسَّ فِيه بِلاَ عِدَّة وَإِلا فَبِدْعِيٌّ، وَكُرِهَ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ حَيْضٍ وَنِفَاسِ وَإِلاَ مُنِعَ وَوَقَعَ، وَإِنْ طَلَبَتْ لُهُ أَوْ خَالَعَتْ وَأُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَةِ لآخِرِ الْعِدَّةِ وَإِنْ لَمْ وَاللّه مُنِعَ وَوَقَعَ، وَإِنْ طَلَاقُ السِّجْنِ ثُمَّ سُجِنَ ثُمَّ بِالضَّرْبِ ثُمَّ ضُرِبَ بِمَجْلَسٍ، وَأَنْ لَمْ أَبَى هُدِّدَ بِالسِّجْنِ ثُمَّ سُجِنَ ثُمَّ بِالضَّرْبِ ثُمَّ ضُرِبَ بِمَجْلَسٍ، فَإِنْ أَبَى ارْتَجَعَ الحَاكِمُ وَجَازَ بِهِ الْوَطْءُ وَالتَّوَارُثُ، وَالأَحَبُ إِمْسَاكُهَا حَتَى تَطْهُرَ فَإِنْ المَدْخُولِ بِهَا فِيه، وَصَدِّقَتْ إِنْ الْمَدْخُولِ بِهَا فَيه، وَصَدِّقَتْ إِنْ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيه، وَصَدِّقَتْ إِنْ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيه، وَصَدِّقَتْ إِنْ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيه، وَصَدِّقَتْ إِنْ الْمَاسِدِ فَى الْحَيْضِ الْمَلْوَلُ وَعُجِّلَ فَصَدْحُ الْفَاسِدِ فَى الْحَيْضِ

وَالطَّلاقُ عَلَى المُولِى ثُمَّ أُجْبِرَ عَلَى الرَّجْعَة بِخَلاف المُعْسِر بِالنَّفَقَة أَو الْعَيْب، أَوْ مَا للْوَلَىِّ فَسَـٰخُهُ كَاللِّعَانِ، وَرُكْنُهُ أَهْلٌ وَقَصْدٌ وَمَحَلُّ وَلَفْظٌ، وَإِنَّمَا يَصحُ من مُسْلَم مُكلَّف وَلَــوْ سَكَرَ حَرَامًا كَـعتْقــه وَجنَايَاته بخلاف عُقُــوده وَإَقْرَاره وَطَلاقُ الفُضُوليِّ كَبَيْعه والعدَّةُ من الإجَازَة وكَرْمَ وكَوْ هَازلاً، كالْعَنْق وَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَة لا إِنْ سَبَقَ لَسَانُهُ فَى الْفَتْوَى، أَوْ لُقِّنَ أَعْجَمَيٌّ بِلا فَهْم، أَوْ هَذَى لِمَرَضِ أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْـه وَلَوْ تَرَكَ التَّـوْرِيَةَ أَوْ عَلَى فعْل مَـا عَلَّقَ عَلَيْـه إلا أَنْ عَلَيْـه إلا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ سَيَكْرَهُ أَوْ يَكُونُ شَرْعِيّا كَتَقُويم جُرْءِ الْعَبْدِ في لا بَاعَهُ أَوْ لا اشْتَرَاهُ أَوْ يَفْعَلُ بَعْدَ رَوَاله فَيَلْزَمُ كَالْحِنْث بِخَوْف قَتْلِ أَوْ ضَرْب مُؤْلم أَوْ سَجْنِ أَوْ قَيْد كُصَفْح لذى مُرُوءَة بملا ، أَوْ أَحْد مَال أَوْ قَتْل وَلَد أَوْ وَالد لا غَيْرهما ، وَنُدبَ الحَلفُ ليَسْلَمَ ، وَمَثْلُهُ الْعَـنْقُ وَالنِّكَاحُ وَالإِقْرَارُ وَالْيَـمينُ وَالْبَيْعُ وَنَحْـوُهُ بِخلاف الْكُفْـرِ، كَالسَّبِّ وَقَذْفِ المُسْلِمِ وَالزُّنَا بِطَائِعَةِ خَلِيَّةٍ فَلا يَجُوزُ إِلا بِالْقَتْلِ، وَالصَّبْدُ أَجْمَلُ لا قَتْلُ المُسْلِم أَوْ قَطْعُهُ أَوْ الزِّنَا بِمُكْرَهَة وَإِنْ أَجَارَ غَيْرَ النِّكَاحِ طَائعًا لَزِمَ، وَمَحَلَّهُ مَا مُلِكَ مِنْ عِصْمَةٍ وَإِنْ تَعْلِيقًا بِنِيَّةٍ أَوْ بِسَاطٍ كَفَـوْلُهِ لأَجْنَبِيَّةٍ: إِنْ فَـعَلْت وَنَوَى بَعْدَ نِكَاحِهَا، أَوْ قَـالَ عِنْدَ خِطْبَتَهَا هِيَ طَالَقٌ وَتُطَلَّقُ عَقَـبَهُ وَعَلَيْهِ النِّصْفُ، وَتَكَرَّرَ إِنْ قَالَ كُلَّمَا تَزَوَّجْتُكِ إِلا بَعْدَ ثَلاثِ قَـبْلَ زَوْجِ وَلَوْ دَخَلَ فَالمُسَمَّى فَقَطْ إِلا إِذَا عَمَّ النَّسَاءَ أَوْ أَبْقَى قَلِيلاً كَكُلِّ امْرَأَة أَتَزَوَّجُهَا إلا منْ قَرْيَة كَذَا وَهِيَ صَغِيرةٌ، أَوْ إلا تَفْويضًا كَأَنْ ذَكَرَ رَمَنًا لا يَبْلُغُهُ عُمُرُهُ غَالبًا، ولَهُ نكاحُ الإماء في كُلِّ حُرَّة ولَزمَ في المصْريَّة في مَنْ أَبُوهَا كَـٰذلكَ وَفي الطَّاريَة إنْ تَخَلَّقَتْ بِخُلُقهنَّ لا في إلا أَنْ أَنْظُرَهَا فَعَـميَ ولا في الأَبْكَار بَعْدَ كُلِّ ثَيِّب كَالْعَكْس وَلا إِنْ خَشيَ الْعَنَتَ في مُؤَجَّل يَبْلُغُهُ وَتَعَذَّرَ التَّسَرِّي أَوْ قَالَ آخـرُ امْرَأَة ولا يُوقَفُ وَاعْتَبَرَ فـي وَلايَته عَلَيْه حَالَ النُّفُوذ فَلَوْ فَعَلَت المَـحْلُوفَ عَلَيْه حَالَ بَيْنُونَتهَا لَمْ يَلْزَمْ فَلَوْ نَكَحَهَـا فَفَعَلَتْهُ حَنثَ إِنْ بَقِي لَهُ مِنَ الْعِصمة المُعَلِّق فيها شَيْءٌ كَمَحْلُوف لَها كَكُلِّ امْرأَة أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَلَوْ بَانَتْ بِدُونِ الْغَايَةِ فَتَزَوَّجَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا طُلِّقَتْ الأجْنَبيَّةُ وَلا حُجَّةَ

لَهُ فِي أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِن ادَّعَى نيَّةً، وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ الثَّلاثَ عَلَى فعل فَعَتَقَ فَحَصَلَ لَزَمَتْ وَاثْنَتَـيْنِ بَقيَتْ وَاحدَةً كَمَا لَوْ طَلَّقَ وَاحدَةً فَـعَتَقَ، وَلَفْظُهُ الصَّريحُ الطَّلاقُ وَطُلاقٌ وَطَلَّقَتُ وَتَطَلَّقْتُ، وَطَالقٌ وَمُطَلَّقَةٌ لا مَطْلُوقَةٌ وَمُنْطَلقَةٌ وَانْطَلقى وَلَزَمَهُ وَاحِدَةٌ إِلا لنيَّــة أَكْثَرَ كَاعْتَــدِّى وَصُدِّقَ فَى نَفْيه إِنْ دَلَّ بسَــاطٌ عَلَيْه، وكَنَايَتُهُ الظَّاهرَةُ بَتَّةٌ، وَحَبْلُك عَلَى غَاربك وَلَزمَ بهمَا الثَّلاثُ مُطْـلَقًا كأن اشْتَرَت الْعصْمَةَ منْهُ، وَوَاحِدَةٌ بَائنَـةٌ، أَوْ نَوَاهَا بِكَادْخُلِي وَاذْهَبِي وَهِيَ ثَلاثٌ فِي الْمَدْخُـول بِهَا، كَالْمَيْنَةِ وَالدُّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَوَهَبْتُكِ أَوْ رَدَدْتُكِ لأَهْلِكِ، أَوْ لا عِصْمَةَ لِي عَلَيْك، وَأَنْت حَرَامٌ أَوْ خَلَيَّـةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ خَالصَةٌ أَوْ بَائنَةٌ أَوْ أَنَا كَغَـيْرِهَا إِنْ لَمْ يَنْوِ أَقَلَّ، وَلَزِمَ الثَّلاثُ مُطْلَقًا مَا لَمْ ينو أَقَلَّ في خَلَّيْتُ سَبِيلَك، وَفي المَدْخُول بها في وَجْهِي مِنْ وَجْهِك، أَوْ عَلَيَّ وَجْهُكَ حَرَامٌ كَلا نكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَك، أَوْ لا مَلْكَ لى، أَوْ لا سَبيلَ لى عَلَيْـك إلا لعتَابِ وَإلا فَلا شَيْءَ عَلَيْه، كَـقَوْله يَا حَرَامُ، أَوْ قَالَ الحَلالُ حَرامٌ، أَوْ حَرامٌ عَلَى ، أَوْ جَميعُ مَا أَمْلكُ حَرامٌ وَلَمْ يُردْ إِدْخَالَهَا، وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقًا في فَارَقْتُك وَحَلَفَ عَلَى نَفْ يه في أَنْت سَايبَةٌ، أَوْ لَيْسَ بَيْني وَبَيْنَك حَلالٌ ولا حَرَامٌ، فَإِنْ نَكَلَ نُوِّي فِي عَدَدِهِ وَصُدِّقَ فِي نَفْيِهِ إِنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْهِ فِي الجَمِيع كَالصَّرِيح، وَفيه وفي عَدَدِهِ في اذْهَبِي وَانْصَرفي أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْ، أَوْ قيلَ لَهُ أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ لا أَوْ أَنْت حُرَّةٌ أَوْ مُعْتَقَهٌ أَوِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ وَعُوقِبَ، وَإِنْ قَصَدَهُ بِكَلَمَة أَوْ صَوْت لَزِمَ لا إِنْ قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِهِ فَعَدَلَ لِغَيْدِهِ غَلَطًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَنْطِقَ بالثَّلاثِ فَ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَسكَتَ، ولَزمَ بالإشارة المُفْهمَة وَبمُجَرَّد إرْساله وَكَتَـابَته عَارِمًا وَإِلا فَـبإخْرَاجه عَـارِمًا أَوْ وُصُوله لا بكَلام نَفْـسيِّ أَوْ فعْل إلا أَنْ يَكُونَ عَادَتَهُمْ، وَسُفِّهَ قائلٌ يَا أُمِّى أَوْ يَا أُخْـتِى وَنَحْوِهِ، وَإِنْ كَرَّرَهُ بِعَطْف أَوْ بِغَيْرِهِ لَزَمَ فَى الْمَدْخُولَ بِهَا كَغَيْرِهَا إِنْ نَسَقَهُ إِلَّا لِنَيَّةَ تَأْكيد فَى غَيْرِ الْعَطْف وَلَزَمَ وَاحدَةٌ في رُبُّع طَلْقَة أَوْ ثُلُثَيْ طَلْقَة أَوْ نصْفَى طَلْقَة أَوْ ثُلُث وَرُبُّع طَلْقَة أَوْ رُبُّع وَنصْف طَلْقَةِ وَاثْنَتَانِ فَى ثُلُثِ طَلْقَةِ وَرُبُعِ طَلْقَةِ أَوْ رُبُعِ طَلْقَةِ وَنِصْف طَلْقَةِ، وَالطُّلاقِ كُلُّهُ

إلا نصْفَهُ وَوَاحِدَةٌ في اثْنَتَيْنِ إِنْ قَصَدَ الحسَابَ فَشَلاتٌ كَأَنْت طَالَقُ الطَّلاقَ إلا نَصْفُ طَلْقَة أَوْ كُلَّمَا حضْت، أَوْ قَالَ كُلَّمَا أَوْ مَتَى طَلَّقْتُك، أَوْ وَقَعَ عَلَيْك طَلاقى فَأَنْت طَالَقٌ وَطَلَّقَ وَاحدَة أَوْ إِنْ طَلَّقْتُ فَـأَنْت طَالَقٌ قَبْلَهُ ثَلاثًا أَوْ اثْنَتَـيْن وَطُلِّقَ وَأُدِّبَ المُحجَزِّئُ كَـمُطَلِّق جُزْء كَـيَدِ وَلَـزِمَ بِنَحْوِ شَـعْرِكِ لا بُصَـاقِ وَدَمْع وَصَحَّ الاسْتِـثْنَاءُ بِالإِ وَأَخَوَاتِهَا وَلَوْ سـرًّا إِن اتَّصَلَ وَقَصَـدَ وَلَمْ يَسْتَغْـرَقْ نَحْوَ ثلاثًا إلا اثْنَتَيْنِ فَفِي ثَلاثًا إلا ثَلاثًا إلا وَاحدَةً أَوْ أَلْبَتَّةَ إلا اثْنَتَيْنِ إلا وَاحدَةً اثْنَتَان، وَاعْتُبرَ مَا زَادَ عَلَى الثَّلاث وَنُجِّزَ في الحَال إنْ عُلِّقَ بمُسْتَقْبَلِ مُحَقَّق عَقْلاً كإنْ تَحَيَّزَ الجرْمُ أَوْ إِنْ لَمْ أَجْمَعُ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ أَوْ عَادَةً يَبْلُغُهُ عُمْ رُهُمَا عَادَةً كَبَعْد سَنَة أَوْ يَوْمَ مَوْتَى أَوْ قَبْلَهُ بِسَاعَةِ، أَوْ إِنْ أَمْطَرَتْ أَوْ إِنْ لَمْ أَمَسَ السَّماءَ، أَوَ إِنْ قُمْتُ في كُلِّ مَا لا صَبْرَ عَنْهُ، أَوْ شَرْعًا كَإِنْ صَلَّيْتُ أَوْ صُمْتُ رَمَـضَانَ، أَوْ بِغَالِبِ كَإِنْ حَضْتِ لغَيْر آيسَة أَوْ بِمَا لا يُعْلَمُ حَالاً، كَقَـوْله لحَامل: إِنْ كَانَ في بَطْنك غْلامٌ أَوْ لَمْ يكُنْ، أَوْ إِنْ كَانَ فِي هذهِ اللَّوْزَةِ قَلْبَانِ، أَوْ إِنْ كَانَ فُلانٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، أَوْ قَالَ لغَيْر ظَاهِرَة الْحَمْلِ إِنْ كُنْتِ حَامِلاً، أَوْ إِنْ لَمْ تَكُونِي وَحُمِلَتْ عَلَى الْبَرَاءَة في طُهْر لَمْ يَمَسَّ فِيهِ فَلا حِنْثَ في الْبرِّ بِخلاف الحنْث، أَوْ بمَا لا يُمْكنُ اطِّلاعُنَا عَلَيْه كَإِنْ شَاءَ الله أَوِ المَلائِكَةُ أَوِ الجِنَّ، أَوْ بمُحْتَمَل لَيْسَ في وُسْعنا كَإِنْ لَمْ تمُطر السَّمَاءُ في هذا الشَّهُ رِ بِخِلافِ البِرِّ كَإِنْ أَمْطَرَتْ فِيهِ فَيَنْتَظِرُ عَلَى الأرْجَحِ أَوْ بِمُحَرَّم كَإِنْ لَمْ أَزْنَ إِلا أَنْ يَتَحَقَّقَ قَبْلَ التَّنْجِيزِ، ولا حنْثَ إِنْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلِ مُمتَنع كَإِنْ جَمَعْتُ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، أَوْ إِنْ لَمَسْتُ السَّمَاءَ، أَوْ إِنْ شَاءَ هذا الحَجَرُ أَوْ بِمَا لا يُشْبِهُ البُلُوغُ إِلَيه كَبَعْد ثَمَانِينَ سَنَةً، أَوْ إِذَا مُتَّ أَوْ مُتِّ أَوْ إِنْ أَوْ مَتَى أَوْ قَالَ إِنْ وَلَدْتِ أَوْ إِنْ حَمَلْتِ إِلاَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَوْ مَرَّةً وَهِيَ مُمْكَنَةُ الْحَمْلِ وَإِنْ قَبْلَ يَمينه فَيُنَجَّزُ، وَلا بِمُحْتَمَلِ غَيْرِ غَالِبِ وَانْتُظِرَ، وَلا يُمْنَعُ مِنْهَا إِنْ أَثْبَتَ كَإِنْ دَخَلْتِ، أَوْ إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ إِنْ شَـاءَ زَيْدٌ، وَإِنْ نَفَى وَلَمْ يُؤَجِّلْ مُنعَ مِنْهَـا وَضُـرِبَ لَهُ أَجَلُ الإيكاءِ إِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ إِلا إِنْ لَمْ أُحْبِلْهَا، أَوْ لَمْ أَطَأْهَا إِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ كَإِنْ لَمْ

أَفْعَلْ، وَإِلا تُلُوِّمُ لَهُ بِالاجْتِهَادِ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْبِسَاطُ بِلا مَنْعِ عَلَى الأرْجَح، وَطَلَّقَ عَلَيْهِ كَإِنْ لَمْ تَفْعَلَى، وَلَوْ قَالَ إِنْ لَمْ أَحُجَّ وَلَيْسَ وَقْتَ سَفَر انْتَظَرَ، ولا مَنْعَ حَتَّى يَأْتَىَ الإِبَّانُ عَلَى الأوْجَه، وَإِنْ قَالَ إِنْ لَمْ أُطَلِّقَكَ فَأَنْت طَالَقٌ أَوْ إِنْ لَمْ أُطَلِّقَك رَأْسَ الشَّـهْرِ فَـأَنْت طَالَقٌ رَأْسَ الشَّهْـرَ ٱلْبَتَّةَ، أَو الْآن نُــَجِّزَ عَلَيْـه كَأَنْت طَالَقٌ، ۖ الآنَ إِنْ كَلَّمْتُهُ في غَد وَكَلَّمَهُ فيه، وَإِنْ أَقَرَّ بفعْل ثُمَّ حَلَفَ بالطَّلاق مَا فَعَلْتُهُ دُيِّنَ وَأُخِـذَ بِإِقْرَارِهِ إِنْ بِحَقِّ لللهِ أَوْ لآَدَمَىَّ كالدَّيْنَ وَالسَّرقَة وَالزِّنَا َإِلا أَنْ يَفْرَّ بَعْدَ الحَلَفَ فَيُنَجِّزُ وَأُمرَ بِالْفرَاقِ بلا جَبْـر في أَنْ كُنْت تُحبِّيني أَوْ تُبْغضيني إِذَا لَمْ تُجبُ بِمَا يَقْتَضِي الحنْثَ، وَفي قَوْلهَا فَعَلْتُهُ إِذَا لَمْ يُصَـدِّقْهَا، وَبَتَنْفيذ مَا شك َّفيه منَّ الأيْمَان إنْ حَلَفَ وَإِلا فَلا، كَشكِّه هل حصل الْمَحْلُوف عَلَيْه إلا أَنْ يَسْتَند لأَمْرِ كَرُؤْيَتِه شَـخْصًا يَفْعَلُهُ فَشَكَّ هَلْ هُوَ المَـحْلُوفُ عَلَيْه؟ وَلَوْ شَكَّ هَلْ وَاحدَةً أَوْ أَكْثَرَ؟ فَالْجَميعُ كَأَنْ قَالَ إحْدَاكُنَّ، وَلَوْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِهُ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا فَحَلَفَ لا فَعَلْتُهُ قُضِيَ عَلَى الأوَّل، وَلَوْ قَالَ إِنْ كلَّمْتُ إِنْ دَخَلْتُ لَمْ يَحْنَثْ إِلا بهما، وَلا تُمكِّنهُ إِنْ عَلَمَتْ بَيْنُونَتَهَا ولا بَيِّنةً ولا تَتَزَيَّنُ إلا مُكْرَهَةً وَتَخَلَّصَتْ مِنْهُ بِمَا أَمْكَنَ، وَفي جَوَاز قَتْلهَا لَهُ عنْدَ مُحَاوَرَتهَا إنْ كَانَ لا يَنْدَفعُ إلا به قَوْلان.

فصلُ: للزّوْج تَفْويضُ الطّلاقِ لَهَا أَوْ لغيْرِهَا تَوْكَيلاً وَتَمْليكا وَتَخْييراً، فَإِنْ وَكَلْ نحو: وَكَلْتُك أَوْ جَعَلْتُهُ أَوْ فَوَّضْتُهُ لَكَ تَوْكِيلاً فَلَهُ الْعَزْلُ إِلا لتَعَلَّقِ حَقِّها لا وَقُلْ نحو عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

به فَقَطْ فَى السَّخْيِيرِ وَصَحَّ فَى التَّمْلِيكِ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَضَتْ بِدُونِ الثَّلاثِ بَطَلَ التَّخْيِيرُ فَى المَدْخُولِ بِهَا، وَلَوْ قَالَتْ طَلَقَتُ نَفْسِى أَوِ اخْتَرْتُ الطَّلاقَ سئلَتَ فَإِنْ قَالَتْ أَرَدْتُ الثَّلاثَ لَزِمَتْ فَى التَّخْيِيرِ بِمَدْخُولِ بِهَا وَنَاكَرَ فَى غَيْرِهَا كَالتَّمْلِيكِ وَإِنْ قَالَتْ وَاحِدةً بَطَلَ التَّخْيِيرُ وَلَزِمَتْ فَى التَّمْلِيكُ وتَخْيِيرِ غَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا وَإِنْ قَالَت لَمْ أَقْصَدْ شَيْئًا حُملَ عَلَى الثَّلاثِ عَلَى الأَرْجَحِ، وَشَرْطُ التَّفُويضِ لِغَيْرِهَا وَاللَّ لَمْ أَقْصَدْ شَيْئًا حُملَ عَلَى الثَّلاثِ عَلَى الأَرْجَحِ، وَشَرْطُ التَّفُويضِ لِغَيْرِهَا حُصُورُهُ أَوْ قُرْبُ غَيْبَتِهِ كَالْيَوْمَيْنِ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِ وَإِلا انْتَقَلَ لَهَا وَعَلَيْهِ النَّظُرُ وَصَارَ حَصُورُهُ أَوْ قُرْبُ غَيْبِيتِهِ كَالْيَوْمَيْنِ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِ وَإِلا انْتَقَلَ لَهَا وَعَلَيْهِ النَّظُرُ وَصَارَ كَهِي وَالْ أَنْ يَقُولَ جَعَلْتُ لَكُم فَا طَلاقَهَا، إِلا أَنْ يَقُولَ جَعَلْتُ لِكُلِّ مِنْكُما طَلاقَها، إلا أَنْ يَقُولَ جَعَلْتُ لَكُم طَلاقَها.

فُصلُ: الرَّجْعَةُ: عَوْدُ الزَّوْجَة المُطَلَّقَة غَيْرَ بَائِن للْعصْمَة بلا تجْديد عَقْد، وَللْمُكَلُّف وَلَوْ مُحْرِمًا أَوْ مَريضًا أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلَيٌّ ارْتَجَاعُهَا في عدَّة نكاح صَحِيح حَلَّ وَطُؤُهُ بِقَـوْل كَرَجَعْتُ وَارْتَجَعْتُ وَأَمْسكْتُـهَا، أَوْ بِفَعْل نَيَّة فَيـهُمَا أَوْ بِنِيَّةٍ فَقَطْ عَلَى الأَظْهَرِ، أَوْ بِقَوْل صَرِيحٍ وَلَوْ هَزْلاً في الظَّاهِرِ فَقَطْ لا بمُحْتَمل بلا نيَّة كَأْعَدْتُ الحلَّ وَرَفَعْتُ التَّحْرِيمَ أَوْ فعْل كَوَطْء، وَلا صَدَاقَ فيه إنْ عَلْمَ دُخُولٌ وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ وَإِلا فَلاَ وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْء قَبْلَ الطَّلاق إِلا أَنْ يَظْهَرَ بهَا حَمْلٌ لَمْ يَنْفِه وَأُخذا بِإِقْرِارِهِمَا كَدَعُواهُ لَهَا بَعْدَهَا إِنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْديق، ولَهُ جَبْرُهَا عَلَى تَجْديد عَقْد بربُع دينَار ولَمْ تُنْكر الْوَطْءَ وَصَحَّتْ رَجْعَتُـهُ إِنْ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بَعْدَهَا عَلَى إِقْـرَارِه أَوْ تَصَرُّفه لَهَا أَو مَبـيته عنْدَهَا فيـهَا أَوْ قَالَ ارْتجَعْـتُك فَقَالَت انْقَضَت العدَّةُ، فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مَا يُكذِّبهَا، أَوْ سَكَتَت طُويلاً ثُمَّ قَالَت كَانَت انْقَضَتْ، لا إِنْ قَالَ مَنْ يَغِيبُ إِنْ حَنَّثَتْني فَقَدْ أَرْجَعْتُهَا كَإِنْ جَاءَ الْغَدُ فَقَد ارْتُجَعْـتُهَا، وَصُدِّقَتْ في انْقـضاء الْعدَّة بلا يَمين مَـا أَمْكَنَ، وَفي أَنَّهَا رَأَتْ أَوَّلَ الدَّم وَانْقَطَعَ، ولا يُلتَفَتُ لتكْذيبهَا نَفَسَهَا وَلَوْ صَدَّقَهَا النِّسَاءُ، وَالرَّجْعَيَّةُ كالزَّوْجة إِلَّا فَى اسْتِـمْتَاعِ وَالخَلْوَةِ وَالأَكْلِ مَـعَهَا، وَلَوْ مَاتَ زَوْجُـهَا بَعْدَ سَنَةٍ فَـقَالَتْ لَمْ تَنْقَضِ وَهِيَ غَيْرُ مُـرْضِعٍ وَمَرِيضَةٍ لَمْ تُصَدَّقُ إِلا إِذَا كَـانَتْ تُظْهِرُهُ، وَإِلَّا صُدِّقَتْ

وَحَلَفَتْ فِيمَا دُونَ الْعَامِ إِنْ اتَّهِمَتْ وَنُدبَ الإشْهَادُ، وَأَصَابَتْ مَنْ مَنعَتْ لَهُ، وَشَهَادَةُ الْوَلِيِّ عَدَمٌ وَالمُتْعَةُ بِقَدْرِ حَالِه بَعْدَ الْعِدَّة لِلرَّجْعِيَّة أَوْ وَرَثَتِهَا كَكُلِّ مُطَلَّقَة فِي نَكَامٍ لاَزِمٍ لا فَسْخَ لِغَيْرِ رَضَاعٍ إِلا المُخْتَلَعَةَ، وَمَنَ طُلِّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ فِي التَّسْمِية وَالمُفُوِّضُ لَهَا، وَالمُخْتَارَةُ لِعَنْقَهَا أَوْ لِعَيْبِهِ.

فصلُ: الإيكاءُ: حَلِفُ الزَّوْجِ المُسْلِمِ المُكَلَّفِ المُمْكِنِ وَطْؤُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى تَرْك وَطْء زَوْجَتُه غَيْر المُرْضِع أَكْثَرَ منْ أَرْبَعَة أَشْهُر أَوْ شَهْرَيْنِ للْعَبْد تَصْرِيحًا أَوِ احْتَمَالاً قَيَّدَ أَوْ أَطْلَقَ وَإِنْ تَعْلَيْقًا كَإِنْ وَطَنْتُهَا فَعَلَىَّ صَوْمٌ أَوْ قَالَ وَالله لا أَطَؤُك حَتَّى تَسْأَلِينِي أَوْ لا أَلْتَقِي مَعَهَا أَوْ لا أَغْتَسلُ منْ جَنَابَة أَوْ إِنْ وَطَئْتُك فَأَنْت طَالقٌ، وَنَوَى بِبَقيَّة وَطْئه الرَّجْعَةَ، وَإِنْ غَـيْرَ مَدْخُول بِهَا، وَكَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ فَأَنْت طَالقٌ لا في إِنْ لَمْ أَطَأَكُ ولا في لأهْجُرَنَّهَا أَوْ لا كَلَّمْتُهَا ولا في لأعْزِلَنَّ أَو لا أبيتُ مَعَهَا وَطَلَّقَ عَلَيْهِ بِالاجْتِهَادِ بِلا أَجَل كَمَا لَوْ تَرَكَ الْوَطْءَ وَإِنْ غَائبًا، أَوْ سَرْمَدَ الْعبَادَةَ، فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْه تُرُبِّصَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُر أَوْ شَهْرَان فَقَطْ، وَالأَجَلُ منْ يَوْم الْيَمين إنْ دَلَّتْ عِلَى تَرْك الْوَطْء وَإِن احْتَمَلَتْ أَقَلَّ، أَوْ كَانَتْ عَلَى حَنْث إِلا أَنْ يَسْتَلْزَمَهُ وَهي عَلَى حِنْثِ فَمِنَ الْحُكْمِ كَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَأَنْت طَالِقٌ، فَامْتَنَعَ عَنْهَا حَتَّى يَفْعَلَ، وَالمُظَاهِرُ إِنْ قَدَرَ عَلَى التَّكْفِيرِ وَامْتَنَعَ كَالأُوَّلِ كَالْعَبْدِ أَبَى أَنْ يَصُومَ أَوْ مُنعَ منْهُ بوَجْهِ جَائِزٍ، وَانْحَلَّ الإِيَلاءُ بِزَوَالِ مَلْكِ مَنْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ إِلا أَنْ يَعُودَ لَهُ بِغَيْرِ إِرْثٍ، وَبَتَعْجِيلِ الحِنْثِ وَبِتَكُفْيرِ مَا يُكَفِّرُ وَإِلا فَلَهَا وَلِسَيِّدِهَا المُطَالَبَةُ بَعْدَ الأجَلِ بِالْفَيْئَة، وَهَىَ تَغْبِيبُ الحَشَفَة فَى الْقُبُلِ وَافْتَضَاضُ الْبِكْرِ إِنْ حَلَّ وَلَوْ مِنْ مَجْنُونِ، فَـإِنِ امْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ بِلا تَلَوُّم، وَإِلا أَخَّرَ المَرَّةَ فَالْمرَّةَ، فَإِنْ لَمْ يَف أُمرَ بِالطَّلاق، وَإلا طَلَّقَ عَلَيْه وَصَدَّقَ إِنِ ادَّعَاهُ بِيمِينِ ، فَإِنْ نَكُلَ حَلَفَتْ وَبَقَيَتْ عَلَى حَقِّهَا وَفَيْتُةُ المَريض وَالمَحْبُوسِ وَنَحْوِهِمَا بِمَا تَنْحَلُّ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكن انْحلالُهَا كَطَلاق فيه رَجْعَةٌ فيها أَوْ فَي غَيْرِهَا، وَصَوْمٍ لَمْ يَأْتِ زَمَنُهُ، وَعِتْقِ أَوْ نَحْوِهِ غَيْرِ مُعْيَّنِ فَالْوَعْـدُ وَلَهَا القِيَامُ عَلَيْهِ إِنْ رَضِيَتْ بِهِ بِلاِ اسْتِئنافِ أَجَلٍ، وَتَصِحُّ رَجْعَتُهُ إِنِ انْحَلَّ وَإِلا لَغَتْ.

بِلْبُ: الظِّهَارُ: تَشْبِيهُ المُسْلَمِ المُكلَّفِ مَنْ تَحلُّ منْ زَوْجَة أَوْ أَمَة أَوْ جُزْتُهَا بِمُحْرَّمَةَ أَوْ ظَهْرِ أَجْنَبِيَّةَ وَإِنْ تَعْلَيقًا، فَإِنْ عَلَّقَهُ بِمُحَقَّق تَنَجَّزَ وَبُوَّقْت تَأَبَّدَ وَمُنعَ فَي الحنْث حَتَّى يَفْعَلَ، وَضُرب لَهُ أَجَلُ الإيلاء كإنْ وَطَنْتُك فَأَنْت عَلَىَّ كَظَهَّر أُمِّي، وَصَرِيحُهُ بِظَهْرِ مُؤَيَّد تَحْرِيمُهَا وَلا يَنْصَرَفُ للطَّلاقِ إِنْ نَوَاهُ به، وَكَنَايَتُهُ أَنْت كَأُمِّي أَوْ أُمِّى إِلا لِقَصْدِ كَرَامَة وَنَحْوِهَا أَوْ كَظَهْرِ ذَكَرِ أَوْ أَجْنَبَيَّة أَوْ يَدُكُ كَأُمِّي، فَإِنْ نَوَى بِهَا الطَّلاقَ، فَالبَّتَاتُ إِنْ لَمْ يَنُو في غَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا أَقَلَّ كَأَنْت كَفُلانَة الأجْنَبيَّة أَوْ كَابْنِي أَوْ غُلامي، أَوْ كَكُلِّ شَيْء حَرَّمَهُ الْكَتَابُ، وَلَزَمَ بِأَيِّ كَلام نَوَاهُ به، وَحَرُمَ الاسْتَمْتَاعُ قَبْلَ الْكَفَّارَة وَعَلَيْهَا مَنْعُـهُ، وَرَفَعَتْهُ للْحَاكِم إِنْ خَافَتْهُ وَجَازَ كَوْنُهُ مَعَهَا إِنْ أَمِنَ وَالنَّظَرُ لِأَطْرَافِهَا بِلا لَذَّة، وَسَقَطَ إِنْ تَعَلَّقَ وَلَمْ يَتَنَجَّز بالطَّلاق َالثَّلَاثَ أَوْ تَأْخَرَ عَنْهُ لَفْظًا كَأْنْت طَالَقٌ ثَلَاثًا وَأَنْت عَلَىَّ كَظَهْــر أُمِّـى، كَقَوْله لغَيْر مَدْخُولَ بِهَا أَنْتَ طَالَقٌ وَأَنْتَ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى لا إِنْ تَقَـدَّمَ أَوْ صَاحَبَ وُقُوعًا كَإِنْ ُفَعَلَت فَـأَنْت طَالَقٌ وَأَنْت عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى، وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالعَـوْدِ وَهُوَ الْـعَزْمُ عَلَى وَطْنَهَا وَلا تُجْزِئُ قَبْلَهُ وَتَقَرَّرَ بِالوَطْءِ فَـتَسْقُطُ إِنْ لَمْ يَطَأْ بِطَلاقِهَا ومَوْتِهَا، وَلَوْ أَخْرَجَ بَعْضَهَا قَبْلَ الطَّلاق بَطَلَ وَإِنْ أَتَمَّهَا بَعْدَهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَهِيَ إعْتَاقُ رَقَبَة مُؤْمِنَة مَعْلُومَة السَّلامَة مِنْ غَيْرِ قَطْع إصْبِع وَأُذُنِ وَعَمًى وَبَكُم وَصَـمَم وَجُنُونَ وَلَوْ قَلَّ، وَمَـرَضِ مُـشْرِفٍ وَجُـذَامٍ وَبَرَصٍ وَعَـرَجٍ وَهَرَمٍ شَديدَيْن مُحَرَّرَةً لَهُ لا مَنْ يَعْتَقُ عَلَيْه بلا شَوْب عِوَضِ لا مُشْتَرَى لِلْعِتْقِ أَوْ عَلَى مَال في ذمَّته بخلاف إن اشْتَرَيْتُهُ فَحُرٌّ عَنْ ظهاري وَلا عتْق لا مُدَبَّر وَنَحْوه كاملة لا بَعْضًا وَلَوْ كَـمَّلَ عَلَيْه أَوْ كَمَّلَهُ أَوْ أَعْتَقَ اثْنَتَيْن عَنْ أَكْثَـرَ أَوْ أَرْبَعًا عَنْ أَرْبَع بنيَّة التَّشْرِيك، وَيُجْزِئُ أَعْوَرُ وَمَغْصُوبٌ وَمَرْهُونٌ وَجَازَ إِنْ خُلِّصًا، وَنَاقِصُ أَنْمُلَة ُوَخَفِيفُ مَــرَضٍ وَعَرَجٍ وَخَصِيٌّ وَجَدْعٌ بِأَذُن وَعِــتْقُ غَيْرِهِ عَنْهُ إِنْ عَــادَ وَرَضيَهُ، ثُمُّ لِمُعْسِرٍ عَمَّا يُخَلِّصُهَا بِهِ لاَ إِنْ قَدَرَ، وَلَوِ احْتَاجَ لَهُ وَقْتَ الأَدَاءِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ بِالهِلالِ وَتَمَّمَ المُنْكَسِرَ مِنَ الثَّالِثِ وَتَعَيَّنَ لِذِي الرِّقِّ وَلِسَيِّده مَنْعُهُ مِنْهُ إِنْ

أَضَرَّ بِخَدْمَتِهِ أَوْ خَراجِهِ، وَيَتَمَادَى إِنْ أَيْسَرَ فَى الرَّابِعِ إِلا أَنْ يُفْسِدَ، وَنُدُبَ الرَّجُوعُ لَهُ إِنْ أَيْسَرَ فَى كَالثَّانِي وَوَجَبَ إِنْ أَيْسَرَ قَبْلَهُ وَإِثْمَامُ مَا أَيْسَرَ فِيهِ وَلَوْ تَكَلَّفَهُ مُعْسِرًا أَجْزَأَ وَانْفَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْء المُظَاهِرِ مِنْهَا وَإِنْ لَيْلاً نَاسِيًا كَبُطُلاَنِ تَكَلَّفَهُ مُعْسِرًا أَجْزَأَ وَانْفَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْء المُظَاهِرِ مِنْهَا وَإِنْ لَيْلاً نَاسيًا كَبُطُلاَنِ الإطْعَامِ وَبِفَطْرِ السَّفَرِ، أَوْ مَرَضٍ فِيهِ هَاجَهُ، وَبِالعِيدَ إِنْ عَلَمَهُ وَصَامَ الْيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ إِنْ جَهِلَهُ وَجَهَلَ رَمْضَانَ كَالْعِيدَ وَبِفَصْلِ الْقَضَاء وَلَوْ نِسْيَانًا لا بِإِكْرَاه وَظَنِّ عُرُوبِ إِنْ جَهِلَهُ وَجَهَلَ رَمْضَانَ كَالْعِيدِ وَبِفَصْلِ الْقَضَاء وَلَوْ نِسْيَانًا لا بِإِكْرَاه وَظَنِّ عُرُوبٍ وَنَفَاسٍ، ثُمَّ لاَيسٍ مِنْهُ تَمْلكُ سَتِيِّنَ مَسْكِينًا أَحْرَارًا مُسْلمِينَ لكُلِّ وَنَسْيانَ كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ، ثُمَّ لاَيسٍ مِنْهُ تَمْلكُ سِتِينَ مَسْكينًا أَحْرَارًا مُسْلمِينَ لكُلًّ وَنَسْيانَ كَحَيْضٍ وَنفاسٍ، ثُمَّ لاَيسٍ مِنْهُ تَمْلكُ سِتِينَ مَسْكينًا أَخْرَارًا مُسْلمينَ لكُلًّ وَنَسْيانَ كَحَيْضٍ وَنفاسٍ، ثُمَّ لاَيسٍ مِنْهُ تَمْلكُ سِتِينَ مَسْكينًا أَخْرَارًا مُسْلمينَ لكُلًا قَنْهُ وَقَدْ عَجَورًا وَالْعَشَاء إلا أَنْ يَتَحَقَقَ بَلُوعُهُمَا ذَلِكَ، وَلِلْعَبْدِ إِخْرَاجُهُ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَقَدْ عَجَوزَ، أَوْ مَنَعَهُ الصَّوْمُ.

باب: اللِّعَانُ: حَلِفُ رَوْج مُسْلِم مُكَلَّف عَلَى رِنَا رَوْجَتِهِ أَوْ نَفْي حَمْلُهَا مِنْهُ، وَحَلفُهَا عَلَى تَـكُذيبه أَرْبَعًا بصيغَــة: أَشْهَدُ بالله بحُكْم حَاكم، وَإِنْ فَـسَدَ نكَاحُهُ فَيُلاَعِنُ إِنْ قَذَفَهَا بَزِنًا وَلَوْ بِذُبُرِ فِي نَكَاحِهِ أَوْ عِدَّتِهِ وَإِلا حُدَّ إِنْ تَيَقَّنَهُ وَانْتَفَى بِهِ مَا وُلدَ كَاملاً لستَّة أَشْهُر وَإِلا لَحقَ به إلا لاسْتبْرَاء قَبْلَهَا أَوْ بَنَفْي حَمْلِ أَوْ وَلَدِ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتُ إِنْ لَمْ يَطَاهَا، أَوْ أَتَتْ بِهِ لَمُدَّةَ لَا يَلْتَحِقُ فِيهَا بِهِ لَقَلَّة أَوْ كَثْرَة كَخَـمْس سنينَ، أَو اسْـتَبْـرَأَهَا بِحَيْـضَة أَوْ وَضْع وَأَتَتْ بِه بَعْـدَ ستَّـة أَشْهُـرِ مِنَ الاسْتَبْرَاء وَلَا يَنتَـفى بغَيْرِه وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيه إلا أَنْ تَأْتِيَ بِه لِدُونِ سِـتَّة أَشْهُرٍ منَ الْعَقْــٰد أَوْ وَهُوَ صَبَى ۗ أَوْ مَجْنُونُ أَوْ مَـقْطُوعُ الْيُسْرَى، أَوْ تَدَّعــيه مَنْ لا يُمْكنُ اجْتَـمَاعُهُ عَلَيْهَا عَادَةً كَمَـشْرِقيَّـة وَمغْرِبيٍّ، وَلاَ يُعْـتَمَدُ فيـه عَلَى ظَنٍّ كَرُّوْيَتهـمَا مُتَجَرِّدَيْن في لحَاف ولا عَزْل منْهُ ولا مُشَـابَهَة لغَيْره، وَلاَ وَطْء بَيْنَ الْفَخْذَيْـن إنْ أَنْزَلَ وَلاَ عَدَمَ إِنْزَالِ إِنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبِلَّ وَحُدَّ إِنَّ اسْتَلْحَقَ الَّولَدَ إِلا أَنْ يُشْبَتَ زِنَاهَا وَلَوْ بَعْدَ اللِّعَانِ، أَوْ سَمَّى الزَّانِيَ بِهَا، وَشَرْطُهُ التَّعْجِيلُ في الْحَمْل وَالْولَد وَعَدَمُ الوَطْءِ مُطْلَقًا، فَإِنْ وَطَئَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِحَمْلِ أَوْ وَضْعِ لَوْ رُؤْيَةٍ، أَوْ أَخَّرَ بِلاَ عُذْر بَعْدَ عِلْمِه بِالأَوَّلَيْنِ امْتَنَعَ، وأَشْهَدُ في الأَرْبَعِ وَاللَّعْنُ مَنْهُ وَالْغَضَبُ مَنْهَا في

الخامسة وبَدُونُ عَلَيْهَا فَيَسَقُولُ: أَشْهَدُ بِالله لَزَنَتْ أَرْبَعًا، وَخَمَّسَ بِلَعِنَةِ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، أَوْ إِنْ كُنْتُ كَذَبَّتُهَا فَتَقُولُ: أَشْهَدُ بِالله مَا رَنَيْتُ أَوْ مَا رآنِي، وَتُخَمِّسُ بِغَضَب الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِن الصَّادِقينَ، وَأَعَادَتْ بَعْدَهُ إِنِ ابْتَدَأَتْ، وَتُخَمِّسُ بِغَضَب الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِن الصَّادِقينَ، وَأَعَادَتْ بَعْدَهُ إِنِ ابْتَدَأَتْ، وَأَشَارَ الأَخْرَسُ أَوْ كَتَبَ وَحُضُوصًا عِنْدَ الخَامِسَة، وَالْقُولُ بِأَنَّهَا المُوجِبَةُ للعَدَّاب، الْعَصْرِ وَتَخْويفُهُمَا وَخُصُوصًا عِنْدَ الخَامِسَة، وَالْقُولُ بِأَنَّهَا المُوجِبَةُ للعَدَّاب، والمُسْلِمُ بِالْمَسْجِدِ وَالذَّمِّيَّةُ بِالْكَنِيسَة، فَإِنْ نَكَلَتْ أَدَّبَتْ وَرُدَّتْ لأَهْلَ ديينها، والمُسْلِمُ بِالْمَسْجِيدِ وَالذَّمِيَّةُ بِالْكَنِيسَة، فَإِنْ رَمَاهَا بِغَصْبِ أَوْ شُبْهِة، فإنْ ثَبَتَا وَقَوْلُ بَكَوْدُ وَإِلا الْتَعَنَّا، وَتَقُولُ: وَجَدَدُتُهَا مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافَ وَإِنْ رَمَاهَا بِغَصْبِ أَوْ شُبْهِة، فإنْ ثَبَتَا، وَتَقُولُ: كَوَرُبُ وَلَا الْتَعَنَّا وَلَوْلُ بُعْنَا أَوْ النَّعْنَ وَوَلِهُ الْتَعَنَا وَلَقُولُ بَعْضِبُ أَوْ النَّعَنَ وَلَا النَّعَنَاء وَتَقُولُ: وَجَدَدُتُهَا مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافَ وَإِنْ رَمَاهَا بِغَصْبِ أَوْ شُبْهِمَا إِنْ نَكَلَتُ وَقَطْعَ مَا لَوَحَدً النَّوْأُمَيْنِ لَحَدًا فَإِنْ كَانَ بَيْتَهُمَا سَتَةٌ فَإِيمَابُهُ عَلَيْهُ وَإِنْ كَانَ بَيْتَهُمَا سَتَةٌ فَبَطْنَانِ.

باب: العدَّةُ: مُدَّةٌ مُعَيَّنَةٌ شَرْعًا لَمَنْعِ المُطَلَّقَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَالمُتُوفَّى عَنْهَا مِنَ النِّكَاحِ، وَهِى لَلْحَامِلِ مُطْلَقًا وَضْعُ حَمْلُهَا كُلِّهِ وَلَوْ عَلَقَةً وَإِلا فَللْمُطَلَّقَةِ الآيسةِ أَو النِّكَامِ ، وَلَا فَللْمُطَلَّقَةِ الآيسةِ أَو النِّي لَمْ تَرَ الحَيْضِ ثَلاَثَةُ أَشْهُر وَلَوْ رَقِيقًا وَتُمْمَ الكَسْرُ مِنَ الرَّابِعِ وَأَلْغِي يَوْمُ الطَّلاقِ، وَلِذَاتِ الحَيْضِ ثَلاَثَةُ قُرُوء أَطْهَارِ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً وَإِلا فَقُرْءَانِ إِنْ اخْتَلَى الطَّلاقِ، وَلِذَاتِ الحَيْضِ ثَلاَثَةُ قُرُوء أَطْهَارِ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً وَإِلا فَقُرْءَانِ إِنْ اخْتَلَى الطَّلاقِ، وَلِنْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ بِهَا بَالِغُ غَيْرُ مَجْبُوبِ وَهِى مُطِيقَةٌ خَلُوةً يُمْكِنُ فيها الوَطْء وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِهِ وَأَخْذَا بِإِقْورارِهِمَا وَإِلا فَلا عَدَّةَ إِلا أَنْ تُقَرَّ بِهِ أَوْ يَظْهَرَ بِهَا حَمْلُ وَلَمْ يَنْهِ ، وَإِن الشَّعَانَ وَلَمْ يَنْهِ ، وَإِن المُتَعَاضَتُ وَلَمْ تُمَيِّزُ أَوْ تَأَخَّرَ حَيْضُهَا لِغَيْرِ رَضَاعٍ تَرَبَّصَتُ سَنَةً وَلُوْ رَقِيقًا وَحَلَّتُ اللّهَ فَيها انتظرَت الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة أَوْ تَمَامَ السَّنَة وَلُوْ رَقِيقًا وَحَلَّتُ اللّهُ أَوْ تَمَامَ السَّنَة وَإِنْ مَعْرَفِ إِنْ لَمْ مَحْضُ فِيهَا وَإِلا انْتَظَرَت الثَّانِيَة وَالثَّالِيَة وَالثَّالِثَة أَوْ تَمَامَ السَّنَة وَإِنْ مَعَنْ الْهُ وَلَوْ رَقِيقًا وَكُولُ إِنْ لَمْ مُسْتَحَاضَةٌ أَوْ تَمَامَ السَّنَة وَإِنْ مَعْضَ إِنْ لَمْ مُسْتَحَاضَةٌ أَوْ تَأَخْرَ حَيْضٌ لِوْضَاعٍ فَالأَوْرَاء ، وَلِلْزَوْجِ انْتِزَاعُ وَلَدِهَا لِغَرَضْ إِنْ لَمْ

يَضُرُّ بِالْوَلَدِ، وَمَنْعُمُهَا مِنْ إِرْضَاعِ غَمِيْرِ وَلَدْهَا وَفَسْخُ الْإِجَـارَة إِنْ أَجَّرَتْ نَفْسَـهَا وَوَجَبَ قَدْرُهَا اسْتَبْرًا إِنْ وُطئَتْ بزِنًا أَوْ شُبُهَة، أَوْ غَلَبَ عَلَيهَا غَاصبٌ أَوْ سَابٍّ أَوْ مُشْتَر، وَلا يَطَوْهَا زَوْجٌ ولا يَعْقدُ، ولا تُصَـدَّقُ في نَفْيه، وَاعْتَدَّتْ بِطُهْرِ الطَّلاَق وَإِنْ لَحْظَةً فَتَـحلُّ بِأُوَّل الثَّالثَة وَإِنْ طُلِّقَتْ بِحَـيْضِ فَبِالرَّابِعَةِ وَيَنْبَـغِي أَنْ لاَ تُعَجِّلَ برُؤْيَتُـه وَرَجَعَ في قَدْرِهَا هُنَا، هَلْ هُـوَ يَوْمٌ أَوْ بَعْضُـهُ للنِّسَاء، ولا تُعَـدّ الدَّفْقَـةُ وَنَحْوُهَا حَيْضَةً، وَالطُّهْرُ كَالْعَبَادَة؛ وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَهَا بِوَلَد لدُون أَقْصَى أَمَد الْحَمْل لَحقَ بِهِ مَا لَـمْ يَنْفِه بِلعَانِ، وَإِن ارْتَابَتْ مُـعْتَـدَّةٌ تَرَبَّصَتْ إِلَيْهِ، وَفِي كَـوْنِه أَرْبُعَةَ أَعْوَامٍ أَوْ خَمْسًا خِلاَفٌ؛ وَلَمَنْ تُونُفِّي زَوْجُهَا وَإِنْ رَجْعَيَّةً أَوْ غَيرَ مَدْخُول بهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا إلا المَدْخُول بها إن ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فيها أَو ارْتَابَتْ فَتَنْتَظُرُها أَوْ تِسْعَـةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ زَالَتْ وَإِلا فَـأَقْصَى أَمَد الْحَمْلِ وَتَنَصَّـفَتْ بِالرِّقِّ، فَإِنْ لَمْ تَرَ الحَيْضَ فَشَلاَئَةُ أَشْهُر إلا أَنْ تَرْتَابَ فَكَمَا مَرَّ، ولا يَنْقُلُهَا الْعِـتْقُ لعدَّة حُرَّة، وَإِنْ أَقَرَّ صَحيحٌ بطَاق مُـتَقَدِّم اسْتَأْنَفَتِ الْعدَّةَ منَ الإِقْـرَارِ، وَلاَ يَرِثُهَا إِنِ انْقَضَتْ عَلَى دَعُواَهُ وَوَرَثَتْهُ فَيِهَا إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَلا يَرْجِعُ مُطَلِّقٌ بِمَا أَنْفَقَتْهُ قَبْلَ عِلْمِهَا وَغَرَمَ مَا تَسَلَّفَتْ وَمَـا أَنْفَقَتْهُ منْ مَالهَا بخلاَف المُـتَوَفَّى عَنْهَا وَالوَارِث، وَوَجَبَ عَلَى المُتَوَفَّى عَنْهَا الإِحْدَادُ في عـدَّتها وَهُو تَرْكُ مَا تَتَزَيَّنُ به منَ الحُليِّ وَالطِّيب وَعَمَلِهِ وَالتَّجْرِ فِيهِ، والنَّوْبُ المَـصُّبُوغُ إلا الأَسْودَ، وَالامْتشَاطُ بِالحنَّاء وَالْكُتم، بِخِلاَفِ نَحْوِ الزَّيْتِ والسِّدْرِ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَلاَ تَدْخُلُ حَمَّامًا وَلا تَطْلَى جَسَـدَهَا، وَلا تَكْتُحِلُ إِلا لِضَـرُورَةِ وَإِنْ بطيبِ وَتَمْسَـحُهُ نَهَـارًا، وَللْمُعْـتَدَّة منْ طَلاَق، وَالمَحْبُوسَـة بسَبَبه السُّكْنَى، وَللْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِنْ دَخَلَ بِهَـا أَوْ أَسْكَنَهَا مَعَهُ وَلَوْ لَكَفَالَـة، والمَسْكَنُ لَهُ أَوْ نَقْدُ كَـرَاهُ وَإِلا فَلاَ وَلَوْ وَجـيبَةً وَسَكَـنَتْ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْه وَرَجَعَتْ لَهُ إِنْ نَقَلَهَا وَاتُّهِمَ أَوْ كَـانَتْ بِغَيْـرِهِ وَلَوْ بِشَرْطِ فـي إجَارَة رَضَاعِ وَانْفَسَخَتْ أَوْ خَرَجَتْ لِضَرُورَةِ فَى كَالثَّلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَلِتَطُّوعِ أَوْ غَيْرِهِ كَرِبَاطِ وَلَوْ وَصَلَتْ أَوْ أَقَامَتْ عَامًا مَعَ ثَقَةً وَأَمْنِ طَرِيقٍ إِنْ أَدْرَكَتْ شَيئًا مِنْ الْعِدَّةِ لا لانْتقال فَحَيْثُ شَاءَتْ، وَلا سُكْنَى لأَّمَة لَمْ تُبُواً فَلَهَا الانْتقال مَعَ ساداتها كَغَيْرِهَا لعَذْر لا يُمْكِنُ المُقام مَعَهُ كَسُقُ وطِهِ، أَوْ حَوْفِ لِصِّ أَوْ جَارِ سُوءٍ وَلَزِمَتْ مَا لَعُذَر لا يُمْكِنُ المُقام مَعَهُ كَسُقُ وطِهِ، أَوْ حَوْفِ لِصِّ أَوْ جَارِ سُوءٍ وَلَزِمَتْ مَا انْتقَلَتْ لَهُ، وَالخُرُوجُ في حَوائِجِهَا وَسَقَطَتْ إِنْ سَكَنَتْ غَيْرَهُ بِلاَ عُذْرٍ كَنَفَقَةً ولَد هَرَبَتْ بِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْضِعَهَا، وَلا أُمِّ ولَد في المَوْتِ وَالْعِتْقِ السُّكْنَى وَزِيدَ في الْمَوْتِ وَالْعِتْقِ السُّكْنَى وَزِيدَ في الْعَقْ نَقَةُ الْحَمْلِ كَالْمُرْتَدَةً وَالْمُشْتَبِهَةِ، وَنَفَقَةُ ذَاتِ الزَّوْجِ إِذَا لَمْ تُحْمَلُ عَلَيْهَا.

فصل: وتَعْتَدُّ رَوْجَةُ الْمَفْقُود في أَرْضِ الإسلامِ عَدَّةً وَفَاة إِنْ رَفَعَتْ أَمْرِهَا للْحَاكِمِ أَوْ لَجَمَاعَة المُسْلَمِينَ عِنْدَ عَدَمِه وَدَامَتْ نَفَقَتُهَا فَيُوَجَّلُ النَّحُوعُ السَّرُوعِ فيها الرَّجُوعُ ولا وَالْعَبْدُ نَصْفُها بَعْدَ الشَّرُوعِ فيها الرَّجُوعُ ولا نَفَقَة وَقُدِّرَ بِهِ طَلاَقٌ يَتَحَقَّقُ بِدُخُولِ الثاني فَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ بِعِصْمَة جَديدَة بَعْدَ الثَّانِي نَفَقَة وَقُدِّرَ بِهِ طَلاَقٌ يَتَحَقَّقُ بِدُخُولِ الثاني فَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ بِعِصْمَة جَديدَة بَعْدَ الثَّانِي الْفَقَة وَقُدِّرَ بِهِ طَلاَقٌ يَتَحَقَّقُ بِدُخُولِ الثَانِي فَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ بِعِصْمَة جَديدَة بَعْدَ الثَّانِي الْفَقْدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَيْنِ بِخلاَف المَنْعَى لَهَا، والمُطَلَّقَة لِعَدَمِ النَّفَقَة ثُمَّ ظَهَرَ سُقُوطُها وَذَاتِ المَفْقُودَ تَزُوجَتُ في عَلَيْ المَسْلَمِينَ فَفُسِخَ، أَوْ بِدَعُولَ أَوْ وَبَقِيَتُ أَمُّ وَلَدِهِ وَمَالِهِ للتَّعْمِيرِ كَزَوْجَة الأَسِيرِ، عَلَيْ الصَّحَة فَلا تَفُوتُ بِدَخُولِ أَوْ وَبَقِيَتُ أُمُّ وَلَدهِ وَمَالِهِ للتَّعْمِيرِ كَزَوْجَة الأَسِيرِ، عَلَي الصَحَّةَ فَلا تَفُوتُ بِدخُولٍ أَوْ وَبَقِيَتُ أُمُّ ولَدهِ وَمَالِهِ للتَّعْمِيرِ كَزَوْجَة الأَسِيرِ، عَلَى الصَحَّةَ فَلا تَفُوتُ بِيخُولَ أَوْ وَبَقِيَتُ أُمُّ ولَدهِ وَمَالِهِ للتَّعْمِيرِ كَزَوْجَة الأَسِيرِ، مَنْ يَوْمُ النَّقَاءِ الصَفَيْنَ وَوُرِثَ مَالُهُ حِينَدُل، وَفِي الْفَقُد بَيْنَ المُسْلِمِينَ والكُفَّارِ بَعْدَ وَهَى الْفَقُود وَمَنَ الطَّاعُونَ بَعْدَ ذَهَابِهِ وَوُرثَ مَالُهُ .

فصل: يَجِبُ اسْتبْراءُ الأَمَةِ بالملْكِ إِنْ لَمْ تُعْلَمْ بَرَاءَتُهَا وَلَمْ تَكُنْ مُبَاحة الوَطْءِ وَلَمْ يَحْرُمُ فَى الْمُسْتَقْبَلِ وَأَطَاقَتَ الْوَطْءَ وَلَوْ وَخْشًا أَوْ بِكْرًا أَوْ مُتَزَوِّجَةً الوَطْءَ وَلَوْ وَخْشًا أَوْ بِكُرًا أَوْ مُتَزَوِّجَةً طُلِّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ، أَوْ أَسَاءَ الظَّنَّ كَمَنْ عِنْدَهُ تَخْرُجُ، أَوْ كَانَتْ لِغَائِبِ أَوْ مَجْبُوبِ طُلِّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاء، أَوْ أَسُاءَ الظَّنَّ كَمَنْ عِنْدَهُ تَخْرُجُ، أَوْ كَانَتْ لِغَائِبِ أَوْ مَجْبُوبِ وَنَحْوِهِ أَوْ مُكَاتَبَةً عَجَزَتْ أَوْ أَبْضَعَ فِيهَا فَأَرْسَلَهَا مَعَ غَيْرِ مَأْذُون، وَعَلَى المَالِكَ وَنَحْوِهِ إِنْ بَاعَ أَوْ رَوَّجَ مَوْطُوءَتَهُ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةً أَوْ رَبًا، أَوْ رَجَعَتْ لَهُ مِنْ غَصْبِ إِنْ بَاعَ أَوْ رَوَّجَ مَوْطُوءَتَهُ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةً أَوْ رَبًا، أَوْ رَجَعَتُ لَهُ مِنْ غَصْب

وَبِالْعِتْقِ وَاسْتَأْنَفَتْ أُمُّ الْوَلَد فَقَطْ إن اسْتَبَرَأَتْ أَو اعْتَدَّتْ أَوْ غَابَ سَيِّدُهِا غَيْبَةً عُلمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْدُمْ منْهَا بِحَيْضَة وَكَفَّتْ إِنْ حَصِلَ المُوجِبَة قَبْلَ مُضِيٍّ أَكْثَرِهَا انْدفَاعًا وَإِلا فَلاَ، وَاتِّفَاقُ الْبَائِعِ وَالمُشْتَرِي عَلَى وَاحدَة فَإِنْ تَأْخَّرَتْ وَلَوْ لرَضَاعِ أَوْ مَرَضِ أَوِ اسْتُحِيضَتْ وَلَمْ تُميزْ فَثَلاَثَةُ أَشْهُر كـالصَّغيرَة وَاليَائِسَة إلا أَنْ تَقُولَ النِّسَاءُ بهَا ريبَةً فتَسْعَةُ أَشْهُرٍ، وَبَالْوَضْعِ كَالعدة وَحَـرُمَ الاسْتَمْتَاعُ في زَمَنه، وَلا اسْتَبْرَاءَ عَلَى مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ، بِكَوَدِيعَةِ أَوْ مَبِيعَةِ بِخِيَارِ إِنْ حَصَلَتْ وَلَمْ تَخْرُجْ وَلَمْ يَلِجْ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا، وَعَلَى مَنْ أَعْـتَقَ وَتَزَوَّجَ أَوِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَإِنْ قَـبْلَ الْبِنَاء، وَلَو اشْتَرَاهَا بَعْدَ الْبِنَاء فَبَاعَهَا أَوْ أَعْتَـقَهَا أَوْ مَاتَ أَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ وَطْء الملْك لَمْ تَحلَّ لِسَيِّدِ ولا زَوْجِ إِلا بِقُرْءَيْنِ عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِلا فَحَيْضَةٌ كَحُصُولِه بَعْدَ حَيْضة أَوْ حَيْضَتَـيْن، ولا عَلَى أَبِ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنه بَعْدَ اسْتبْرائها، ولا عَلَى بَائع إِنْ غَابَ عَلَيْهَا مُشْتَـرِ بِخِيَارِ لَهُ وَرَدَّهَا، وَنُدبَ كَسَيِّد وُطئَتْ أَمَنُهُ بشُـبْهَة أَو زِنًا حَاملاً منْهُ وَمُواَضَعَهُ الْعَلَيَّـة، أَوْ مَنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْنِهَا بِجَعْلُهَا مُدَّةَ اسْـتبْرَائِهَا عنْدَ مَنْ يُؤْمَنُ منَ النِّسَاء أَوْ رَجُلٌ لَهُ أَهْلٌ، وَكُرهَ عَنْدَ أَحَـدهمَا، وَإِنْ رَضِيَا بِغَـيْرِهِمَـا فَلَيْسَ لأَحَدهما الانْسَقَالُ وَكَفَى الوَاحدُ، وَشَرْطُ النَّقْد يُفْسدُ الْعَقْدَ، وَلا مُـوَاضَعَةَ في مُتَزَوِّجَة وَحَـامِلِ وَمُعْتَدَّة وَزَانيَة بخلاَف رَاجِعَة بعَـيْب، أَوْ فَسَاد بَيْع، أَوْ إِقَالَة إِنْ غَابَ عَلَيْهَا وَدَخَلَتُ في ضَمَانه أَوْ ظَنَّ وَطُؤُهَا.

فصل: إِنْ طَرَأَ مُوجِبُ عَدَّة مُطْلَقًا أَوِ اسْتَبْرَاء قَبْلَ تَمَامِ عِدَّة، أَوِ اسْتَبْرَاء الْهُدَمَ الأَوَّلُ وَاسْتَأَنَفَتُ إِلا إِذَا كَانَ الطَّارِئُ أَوِ المَطْرُوُ عَلَيْهِ عِدَّةً وَفَاةَ فَأَقْصَى الْهَدَمَ الأَوَّلُ وَاسْتَأَنَفَتُ إِلا إِذَا كَانَ الطَّارِئُ أَوْ المَطْرُو عَلَيْهِ عِدَةً وَفَاةَ فَأَقْصَى الأَجَلَيْنِ كَمُتُزَوِّجِ بَائِنِ، ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدَ الْبِنَاء أَوْ يَمُوتُ مُطْلَقًا وَكَمُسْتِبْراَّة مِنْ فَاسِد يُطَلِّقُهَا أَوْ مَاتَ وَكَمُ عُتَدَّة طَلاَقً وَطُلاَقً وَكَمُسُتُراة فَى عَدَّة ارْتَفَعَ حَيْضَهَا وَهَدَمَ الوَضْعُ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيْرَهُ، وَمِنْ فَاسِد وَكَمُرْتَجِع عَيْرة وَالْقُصَى الأَجَلَيْنِ كَعَكْسِهِ، وَكَمُشْتَرَاة فَى عَدَّة ارْتَفَعَ حَيْضَهَا وَهَدَمَ الوَضْعُ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيْرة ، وَمِنْ فَاسِد إِثْرَة ، وَعَدَّة طُلاَق لا وَفَاة فالأقْصَى .

باب: يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ بو صُول لَبَن امْرأَة، وإنْ مَيِّتَةً أَوْ صَغيرةً لَمْ تُطق لجَوْف رَضِيعِ وَإِنْ بِسُعُوطِ أَوْ حُـفْنَة تُغَـذِّي أَوْ خُلطَ بِغَـيْـرِه، إلا أَنْ يَغْلبَ عَلَيْـه في الحَوْلِيْنِ، أَوْ بِزِيَادَةِ شَهْرَيْنِ إِلا أَنْ يَسْتَغْنِيَ وَلَوْ فَيهِمَا ـَ مِا حَرَّمَهُ النَّسَبُ، لاَ لَبَنُ بَهِيمَةِ، وَلَا كَمَاءِ أَصْفَرَ، وَلَا بِاكْتِحَالِ بِهِ إِلا أُمَّ أَخِيكَ أَوْ أُخْتَكَ وَأُمَّ وَلَد وَلَدكَ، وَجَدَّةً وَلَدكَ، وَأَخْتَ وَلَدكَ، وَأُمَّ عَـمِّكَ، وَعَمَّتـكَ وَأُمَّ خَالِكَ وَخَالَتِكَ فَـقَدْ لاَ يَحْرُمُنَ مِنَ الرَّضَاعِ وقُدِّرَ الرَّضيعُ خَاصَّةً وَلَدًا لصَـاحِبَة اللَّبَنِ وَلصَاحِبه منْ وَطْئه لانْقطَاعه وَلَوْ بَعْدَ سنينَ أَوْ فَارَقَهَا وَتَزوَّجَتْ بغَيْره، وَاشْتَرَكَ الأخيـرُ مَعَ المُتَقَدِّم وَلَوْ بِحَرَامِ لَمْ يَلْحَق الْوَلَدُ بِهِ، وَحَرُمَتْ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ أَرْضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجُهَا أَوْ مَنْ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ، وَحَرُمَ عَلَيْه مَنْ رضَعَتْ مُبَانَتُهُ بِلَبَن غَيْرِه، وَإِنْ أَرْضَعَتْ حَليلتُهُ الَّتِي تَلَذَّذَ بِهَـا زَوْجَتَيْه حَرُمْنَ، وَإِلا اخْـتَارَ وَاحِدَةً كَالاَجْنَبَـيَّة وَلَوْ تَأْخَّرَتْ وَأُدِّبَتْ المُتَعَمِّدَةُ للإفْسَاد، وَفُسخَ النكَاحُ إِنْ تَصَادَقَا عَلَيْه، أَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ كإقرارها قَبْلَ الْعَـفْد إِنْ ثَبَتَ بَبِيِّنَة، ولَهَا المُسمَّى بالدُّخُول إلا أَنْ تَعْلَمَ قَبْلَهُ فَـقَط فَرَبُعُ دِيْنَارِ، وَقُبُلَ إِقْرَارُ أَحَد أَبُوكَ صَغير قَبْلَ الْعَـقْد فَقَطْ فَلاَ يُقْبَلُ إِعْتَذَارُهُ بَعْدَهُ وَثَبَتَ بِرَجُلِ وَامْرَأَة وَبَامْرَأَتَيْن إِنْ فَشَا قَبْلَ الْعَقْد، وَلا تُشْتَرَطُ مَعَهُ عَدَالةٌ عَلَى الأرجَح، وَبِعَدُلَيْنِ أَوْ عَـدْلِ وَامْرَأَتَيْنِ مُطْلَقًا لا بِامْـرَأَةِ وَلَوْ فَشَا إِلا أُمُّ صَـغير مَـعَهُ، وَنُدبَ التَّنزَّهُ في كُلِّ مَا لا يُقْبَلُ.

بِلُبِ: تَجِبُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ المُطيقَةِ للْوَطْءِ عَلَى الْبَالِغِ المُوسِرِ إِنْ دَخَلَ وَمَكْنَتُهُ أَوْ دَعَتُهُ لَهُ، وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مُشْرِفًا مِنْ قُوت وَإِدَامٍ وَإِنْ أَكُولَةً وَكَسُوة وَمَسْكُنِ بِالْعَادَة بِقَدْرِ وسُعْه، وَحَالِها وَحَالَ الْبَلَد وَالْبَدُّوِ وَالسَّفَرِ، وَتُزَادُ المُرْضِعُ مَا تَقْوَى بِهِ إِلاَ قَلَيْلَةَ الأَكْلُ وَالمَريضَةَ فَلاَ يَلْزَمُهُ إِلاَ قَدْرُ أَكْلِها إِلاَ أَنْ يُقَرَّرَ لَهَا مَنَّ وَكُوبَ مُخْرَجٍ، فَيُفْرَضُ شَيْءٌ لاَ فَاكِهَةٌ وَدَوَاءٌ وَأَجْرَةُ حَمَّامٍ أَوْ طَبِيب، ولا حَرِيرٌ وَتَوْبُ مَخْرَجٍ، فَيُفْرَضُ المَاءُ وَالزَّيْتُ وَالْوَقُودُ وَمُصلِحُ طَعَامٍ، وَلَحْمَّ المَرَّةَ فَالمَرَّةَ، وَحَصيرٌ وَأَجْرَةُ قَابِلة وَيَنْ مَنْ وَالْوَيْقِ وَمُصلِحُ طُعَامٍ، وَلَحْمَّ المَرَّةَ فَالْمَرَّةَ، وَحَصيرٌ وَأَجْرَةُ قَابِلة وَيَنْ مَنْ وَالْوَيْقِ وَمُعَلِّ وَدُهُنِ مُعْتَادَيْنِ وَمِشْطُ وَإِخْدَامُ الأَهْلِ وَإِنْ بِكِرَاء أَوْ أَكُمْ مَنْ وَاحِدَةٍ، وَقُضِى لَهَا بِخَادِمِهَا إِلا لِرِيبَةٍ، وَإِلّا فَعَلَيْهَا نَحُو الْعَجْنِ وَالطَّبْخِ وَالْعَجْنِ وَالطَّبْخِ وَالْا فَعَلَيْهَا نَحُو الْعَجْنِ وَالطَّبْخِ

وَالْكَنْسِ وَالْغَسْلِ، لا الطَّحْنُ وَالنَّسْجُ وَالْغَــزْلُ، وَلَهُ التَّمَتَّعُ بِشُوْرَتِهَــا وَمَنْعُهَا منْ كَبَيْعِهَا كَأَكُل نَحْوِ النَّومِ وَلا يَلْزَمُهُ بَدَلَهَا، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ أَبُويْهَا وَوَلَدَهَا من غَيْره أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا، وَحُنِّثَ إِنْ حَلَفَ كَحَلفه أَنْ لاَ تَزَورَ وَالدَّيْهَا إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً وَلَوْ شَابَّةً، لاَ إِنْ حَلَفَ أَنْ لا تَخْرُجَ وَقُضِى لِلصِّغَارِ كُلَّ يَوْم، وَللْكَبَارِ كُلَّ جُمُعَة كَالْوَالِدَيْنِ وَمَعَ أَمِينَةِ إِنِ اتَّهَمَهُمَا، وَلَلشَّرِيفَةِ الامْتنَاعُ مِنَ السُّكْنَى مَعَ أَقَارِبه إلاّ لِشَرْطِ كَصَغِيرِ لأَحَدِهِمَا لَمْ يُعْلَمْ بَهَ حَالَ الْبِنَاءِ وَلَهُ حَاضِنَةٌ وَإِلا فَلا، وَقُلْدَرَتُ بِحَالَهِ مِنْ يَوْمِ أَوْ جُمُعَة أَوْ شَهْرِ أَوْ سَنَة، وَكَسُوةُ الشِّتَاء وَالصَّيْف كَالْعْطَاء وَضَمَنَتْ بِقَبْضِهَا مُطْلَقًا كَنَفَقَة المَحْضُون إلا لبَيِّنَة وَجَازَ إعْطَاءُ الثَّمَن عَمَّا لَزمَهُ ولَهَا الأَكْلُ مَعَهُ فَتَـسْقُطُ وَالانْفِرَادُ وَسَقَطَتْ بِعُسْرِهِ وَبِمَنْعِهَا الاسْتِمْـتَاعَ وَبِخُرُوجِهَا بِلاَ إِذْن وَلَمْ يَقْدرْ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلاً كَالْبَائِن، فَإِذَا كَانَتْ مُرْضِعًا فَلَهَا أُجْرَةُ الرَّضَاع أَيْضًا، ولا نَــفَقَةَ بدَعْوَاهَا بَلْ بظُهُــوره وَحَرَكَته، فَمنْ أَوَّله كــالْكَسْوَة إنْ طُلِّقَتْ أَوَّلَهُ وَإِلا فَقيمَـةُ مَا بَقِي وَاسْتَمَرَّ لَهَا المَـسْكَنُ فَقَطْ إِنْ مَاتَ لا إِنْ مَاتَتْ، وَتُرَدُّ النَّفَقَةُ مُطْلَقًا كَانْفْشَاشِ الْحَملِ بِخلاَفِ كَسْوَة إِنْ أَبَانَهَا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ شَهْرٍ، وَشَرْطُ نَفَقَةِ الْحَمْلِ حُرِّيَّتُهُ وَحُرِّيَّةُ أَبِيه، وَلُحُوقُهُ بِه وَرَجَعَتْ بِمَا تَجَمَّدَ عَلَيْهِ زَمَنَ يُسْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِضُهُ حَاكَمٌ وَبَمَـا أَنْفَقَتْهُ عَلَيْـه غَيْرَ سَرَف وَإِنْ مُـعْسراً كَأَجْنَبِيٍّ لا لصلَة أَوْ إَشْهَاد وَمُنْفق عَلَى صَغير إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ أَبٌ وَعَلَمَهُ المُنْفقُ وَتَعَسَّرَ الإِنْفَاقُ مِنْهُ وَبَقِيَ لِـلرُّجُوعِ، وَحَلَفَ أَنَّهُ نَفَقَ ليَـرْجِعَ إِنْ لَمْ يُشْهِـدْ وَلَهَا الْفَسْخُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَفْقَة حَاضرَة لا مَاضية إِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَالَ الْعَقْد فَقْرَهُ إلا أَنْ يَشْتَهِرَ بِالْعَطَاءِ وَيَنْقَطِعَ، ۚ فَإِنْ أَثْبَتَ عُـسْرَهُ ۖ تُلُوِّمَ لَـهُ بِالْاجْتِهَادِ وَإِلاَ أُمرَ بَهَا أَوْ بِالطَّلاَقِ بِلاَ تَلَوُّمٍ، فَإِنْ طَلَّقَ أَوْ أَنْفَقَ وَإِلا طُلِّقَ عَلَيْه، وَإِنْ غَائبًا كَإِنْ وَجَدَ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ لَا إِنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوت وَمَا يُوارَى الْعَوْرَةَ وَإِنْ غَلَيَّةً وَلَـهُ رَجْعَتُهَا إِنْ وَجَدَ في العدَّة يَسَارًا يَقُومُ بوَاجِب مثْلهَا عَادَةً، وَلَهَا حينَئذ النَّفَقَةُ فيهَا، وَإِنْ لَمْ يَرْتجع وَمُطَالَبَتُهُ عِنْدَ سَفَرِهِ بِمُسْتَقْبَلَة، أَوْ يُقيمُ لَهَا كَفيلاً وَإِلا طُلِّقَ عَلَيْه وَفُرضَتْ في مَال الْغَائِبِ وَدَيْنِهِ الثابِت، وَبِيعَتْ دَارُهُ بَعِدَ حَلَفَهَا بِاسْتِحْقَاقِهَا، وَإِنْ تَنَازَعَا في

إِرْسَالِهَا أَوْ تَرْكِهَا فَالْقُولُ لَهَا إِنْ رَفَعتْ لِحَاكِم مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ لا لغَيرِه إِنْ وُجد، وَإِلا فَقَوْلُهُ كَالْحَاضِر بِيَمِينِ وَحَلَفَ لَقَدْ قَبَضَتْ وَفِيمَا فُرضَ، فَقَوْلُهُ إِنْ أَشْبَهَ بِيَمِين وَإِلا فَقَ وْلُهَا إِنْ أَشْبُهَتْ وَإِلا ابْتُدئَ الْفَرْضُ، ويَجبُ علَى المَالك نَفَقَةُ رَقيقه ُودَوَابِّه وَإِلا أُخْرِجَ عَنْ ملْكُه كَتَكْليفُ ه منْ الْعَمَل مَا لاَ يُطيقُ إَنْ تَكَرَّرَ، وَجَازَ منْ لْبَنْهَا مَا لاَ يَضُرُّ بولُدها وَبالْقَرابَة علَى الحُرِّ الْموسر نَفَقَةُ وَالدَيْه الحُرَّيْن المُعْسِرَيْن وَلَوْ كَافِرَيْن لاَ تَكَسُّبُ ولَوْ قَدَرَ وأَجْ بِرَا عَلَيْه عَلَى الأرْجَح وَحَادمهما وَخَادِمٍ زَوْجَـةِ الأَبِ وَإِعْفَافُـهُ بزَوْجَة وَلا تَتَعَـدَّدُ وَلَوْ كَانَتْ إِحْـدَى زَوْجَتَيْـهَ أُمُّهُ وَتَعَيَّنَتْ وَإِلا فَالْقَوْلُ للأَبِ لاَ زَوْجِ أُمِّه وَلا جَدٍّ وَوَلَد ابْنِ وَوَزِّعَتْ عَلَى الأَوْلاد بِقَــدْرِ الْيَسَــارِ، وَنَفَقَــةُ الْوَلَد الحُرِّ عَلَى أَبيــه فَقَطْ حَــتَّى يَبْلُغَ الذَّكَرُ قَــادرًا عَلَى الْمكَسْبِ أَوْ يَدْخُلَ الزَّوْجُ بِالأُنْثَى أَوْ يُدْعَى لَهُ، وَعَادَتْ إِنْ عَادَتْ صَغيرَةً أَوْ بكْرًا أَوْ رَمَنَةً وَقَـدْ دَخَلَ بِهَا كَـذلكَ، وَتَسْقُطُ بِمُـضَىِّ الزَّمَنِ إلا لقَضَـاء أَوْ يُنْفقَ عَلَى الولَد غَيْس مُتَبَرِّع، وعَلَى الأُمِّ المُتَزَوِّجَة أَو الرَّجْعيَّة رَضَاعُ ولَدهَا بلاَ أَجْر إلا لِعلوِّ قَدْرِ كَالْبَائِنِ، إِلا أَنْ لاَ يَقْبَلَ غَيْرَهَا أَوْ يَعْدِمَ الأَبُ أَوْ يَمُوتَ ولا مَالَ للصَّبيّ واَسْتَأْجَرَتْ إِنْ لَمْ تُرْضِعْهُ، ولا رُجُوعَ لَهَا وَلَمَنْ لاَ يَلْزَمُهَا إِرْضَاعُهُ أُجْرَةُ المثل وَلَوْ قَبِلَ غَيْرِهَا أَوْ وَجَدَ الأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ عنْدَهَا مجَّانًا، وَحَضَانَةُ الْذَّكَرِ للْبُلُوغ وَالأَنْثَى للْدَّخُول للأُمِّ وَلَـوْ كَافرَةً أَوْ أَمَـةً، وَالْوَلَدُ حُرٌّ فَأُمُّـهَا فَجـدَّتُهَا فَخـالَتُهُ فَخَالَتُهَا، فَعَمَّةُ الأُمِّ فَجَدَّتُهُ لأبيه فَأَبيه فَأَخْتُهُ فَعَمَّتُهُ فَعَمَّةُ أَبيه فَخَالَتُهُ فَبنْتُ أَخيه وَأُخْته، فَالْوَصِيُّ فَالأَخُ فَالجَدُّ للأَبِ فَابْنُ الأَخِ فَالْعَمُّ فَابْنُهُ لا جَدُّ لأُمُّ وَحَالٌ، فَالمَوْلَى الأَعْلَى فِالأَسْفَلُ، وَقُدِّمَ الشَّقِيقِ فَللأُمِّ فَللأَب في الجَميع وفي المُتَساويَيْن بالصِّيانَة وَالشَّفَقَة، وَشَرْطُهَا الْعَقْلُ وَالْكَفَايَةُ وَالْأَمَانَةُ وَأَمْنُ المكان والرُّشْدُ وَعَدَمُ كَجُذَام مُضرًّ، وَللذَّكَر مَنْ يَحْضنُ مِنَ الإِنَاث، وَكَوْنُهُ مَحْرَمًا لمُطيقَة، وَللأُنْثَى عَدَمُ سُكُنَّى مَعَ مَنْ سَـقَطَتْ حَضَانَتُهَا، والخُلُوُّ عَنْ رَوْج دَخَلَ بِهَا إِلا أَنْ يَعْلَمَ وَيَسْكُتَ الْعَامَ أَوْ يَكُونَ مَحْرَمًا وَإِنْ كَانَ لاَ حَضَانَةَ لَهُ كالخَال،

أَوْ وَلَيًّا كَابْنِ عَمٍّ أَوْ لاَ يَقْبَلُ الْوَلَدُ غَيْـرَهَا أَوْ لَمْ تُرْضِعْهُ عِنْدَ بَدَلهَا، أَوْ لاَ يكُونَ للْوَلَد حَاضِنٌ، أَوْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُون أَوْ عَـاجِزًا، أَوْ كَانَ الأَبُ عَبْدًا، وَأَنْ لاَ يُسَافرَ الْوَلَيُّ الحُرُّ عَنِ المَحْضُونِ وَإِنْ رَضِيعًا، أَوْ تُسَافِرَ هِيَ سَفَرَ نُقْلَة لا كَتجَارَة ستَّةَ بُرُد لا أَقَلَّ إِنْ سَاَفَر لأَمْن وَأُمنَت الطّريقُ إلا أَنْ تُسَافِرَ مَـعَهُ وَلا تَعُودَ بَعدَ تَأَيُّمُهَا أَوْ إِسْقَاطِهَا بِخِلاَف لَوْ سَقَطَتْ لَعُلْر وَزَالَ وَاسْتَمَرَتْ إِنْ تَأَيَّمَتْ قَبْلَ عَلْم مَن انْتَقَلَتْ لَهُ، وَللْحَاضِنَة قَبْضُ نَفَقَته وكَسْوَته بالاجْتهاد والسكْنَى لاَ أُجْرَةَ للْحَاضِنَة. باب: الْبَيْعُ: عَقْدُ مُعَاوَضَة عَلَى غَيْر مَنَافعَ، وَرُكْنُهُ عَاقدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْه وَمَا دَلَّ عَلَى الرِّضَى وَإِنْ مُعَاطَاةٌ كَاشْتَرَيْتُهَا منْكَ بِكَذَا أَوْ بعْـتُكَهَا، وَيَرْضَى الآخَـرُ، وكأبيعُهَا أَوْ أَشْتَرِيهَا أَوْ بعْني أَوْ اشْتَر منِّي فَرَضيَ، فَإِنْ قَالَ لَمْ أُردْهُ صُدِّقَ بيمين فيهمَا كَأَنْ تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ بِكُمْ فَقَالَ بِكَذَا فَقَالَ أَخَذْتُهَا بِهِ فَقَالَ لَمْ أُردْهُ، وَشَرْطُ صحَّة العَاقد تَمْييزٌ وَلُزُومه تَكْليفٌ وَعَدَمُ حَجْر وَإِكْرَاهِ لا إِنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى سَبَبِه جَبْرًا حَرَامًا وَرُدًّ عَلَيه بلاَ ثَمَن وَمُنعَ بَيْعُ مُسْلم وَصَغير وَمجُوسيٍّ وَمُصْحَف وَحَدِّيثِ لِكَافِرِ وَأُجْبِرَ عَلَىَ إِخْرَاجِهِ عَنَ مِلْكُهِ بِبَيْعَ أَوْ عِنْقِ نَاجِزِ أَوْ هَبَة وَلَوْ لِوَلَدِّ صَغْـير، وَجَازَ رَدُّهُ عَلَيْه بعَـيْب كَأَنْ أَسْلَمَ عَنْدَهُ، وَبَاعَــهُ الحَاكمُ إِنْ بَعُدَتْ غَيْــبَةُ السَّيِّد وَشُرُوطُ صـحَّة المَعْقُود عَلَيـه طَهَارَةٌ وَانْتَفَاعٌ به شَرْعًـا وَعَدَمُ نَهْى وَقُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَعَـدَمُ جَهْلِ بِهِ، فَلاَ يُبَاعُ كَزِبْلِ وَجِلْدِ مَيْـتَةِ وَلَوْ دُبِغَ، وَخَمْرِ وَزَيْتِ تَنَجَّسَ وَلا مَا بَلَخَ السِّيَاقَ، وآلة غنَاء وَمُغِنِّـيّة، وَلا كَكَلْب صيْـد، وَجَازَ هرٌّ وَسَبُعٌ للْجِلْد، وَكُـرِهَ للَّحْم، ولا آبق وَشَارِد وَمَغْـصُوبِ إلا منْ غَاصبِـه إنْ عَزَمَ عَلَى رَدِّهِ، وَصَحَّ بَيْعُ مَرْهُونِ وَوُقفَ عَلَى رضَى المُرْتَهِنِ وَغَيْرِ المَالك، وَلَوْ عَلمَ المُشْتَرى وَوُقفَ عَلَى رِضَاهُ وَالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِى إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّعَـٰدِّي، وَعَبْد جَان وَوُقِفَ عَلَى المُسْتَحَقِّ إِنْ لَمْ يَدْفَعْ لَـهُ السَّيِّـدُ أَو المُبْتَـاعَ الأَرْشَ، ولا يَرْجعُ المُبْتَاعُ بِزَائِد الأرْش، وَلَهُ رَدُّهُ إَنْ تَعَمَّدَهَا وَنُقضَ الْبَيْعُ وَلا كَلاَمَ للْمُشْتَرى في إنْ لَمْ أَفْعَلْ بِهِ كَذَا فَحُرٌّ وَفَعَلَ مَا جَازَ وَإِلا نُجِّزَ عِنْقُهُ بِالحُكْمِ، وَلا رَدَّ إِنْ قُيِّدَ بِأَجَلِ

وَانْقَضَى، كَـالْيَمــينِ بالله وَالطَّلاَق، وَجَازَ بَيْعُ كَـعَمُــود عَلَيْه بنَاءٌ إِنْ أُمنَ كَــسْرُهُ وَنَقَضَهُ البَائعُ، وَهَوَاءٌ فَوْقَ هَوَاء إِنْ وُصفَ الْبنَاء، وَعَـقْدٌ عَلَى غَرْز جذْع بحَائط وَهُوَ مَـضْمُـونٌ إِلا أَنْ تُعَيَّنَ مُـدَّةٌ فَإِجَـارَةٌ تَنْفُسخُ بِانْهـدَامه، وَلا مَـجْهُـولٌ وَلَوْ بِالتَّفْصِيلِ كَعَـبْدَى رَجُلَيْنِ بِكَذَا، وكَرطْ لِ منْ شَاة قَبْلَ السَّلْخ، وتُرَابُ كَـصَائغ وَرَدَّهُ لِبَائِعِهِ وَلَوْ خَلَّصَهُ، وَلَهُ الأَجْرُ إِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى قيمَة الخَارِجِ بِخِلاَف مَعْدن ذَهَبِ أَوْ فَضَةً، وَجُمْلَةِ شَاةً قَبْلَ السَّلْخِ، وَحَنْطَةٍ فَى سُنْبُلِ بَعْدَ يُبْسِهَا، أَوْ تِبْنِ إِنْ وَقَعَ عَلَى كَيْلَ وقَتِّ منْ نَحْو قَمْح جُزَاقًا لاَ مَنْقُوشًا، وَزَيْت زَيْتُون بوَزْن، وَدَقيق حنْطَة إِنْ لَمْ يَخْـتَلَفِ الخُرُوجُ وَلَمْ يَتَـأَخَّرْ أَكْثَـرَ مَنْ نَصْفَ شَهْـر، وَصَاعِ أَوْ كُلِّ صَاعِ مِنْ صُبْـرَة، أَوْ كُلِّ ذِرَاعِ مِنْ شُقَّة، أَوْ كُلِّ رِطْلِ مِنْ زَيْتِ إِنْ أُرِيدَ الْكُلُّ أَوْ عُيِّنَ قَدْرٌ وَإِلا فَـلاَ، وَجُزَافٌ إِنْ رُئَىَ وَلَمْ يَكْثُرْ جِدًّا، وَجَهَلاَهُ وَحَـزَرَاهُ وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ وَشَقَّ عَــدَّهُ، وَلَمْ تُقْصَدُ أَفْـرَادُهُ إِلا أَنْ يَقَلَّ ثَمَنُهَا كَــرُمَّانَ لاَ إِنْ لَمْ يُرَ وَإِنْ ملْءَ ظَرْف وَلَوْ ثَانيًا بَعْدَ تَفْريغه إلا نَحْوَ سُلَّة زَبيب وَلا إِنْ كَثُرَ جـدًّا أَوْ عَلمَهُ أَحَدُهُمَا، فَإِنْ عَلَمَ الجَاهِلُ حينَ العَقْد بعلْمـه فَسَدَ وَبَعدَهُ خُيِّرَ أَوْ قُصدَت الأَفْرَادُ كَثْيَابِ وَنَقْد وَالتَّعَامُلُ بالعَدد، وَلا جُزافَ مَعَ مكيل إلا أَنْ يَأْتِيا عَلَى الأصل كَجُزَافً أَرْضٌ مَعَ كَيلٍ حَبٌّ فَيَجُوزُ كَجُزَافَيْنِ وَمَكيلَيْنِ مُطْلَقًا وَبِجُزَافٍ مَعَ عَرْضٍ، وَجَازَ عَلَى رُؤْيَة بَعضِ المِثْلَىِّ وَالصُّوانِ والْبِرْنَامِج، وَحَلَفَ أَنَّ مَا في العِـدْل مُوافقٌ للْمَكْتُوبِ وَإِلا حَلَفَ المُشْتَرِى وَرُدَّ الْبَيْعُ كَدَافِع لدَرَاهِمَ ادُّعِي عَلَيه أَنَّهَا ردَيئَةٌ أَوْ نَاقَصَةٌ وَبَيْعٌ على الصِّفَة، وَإِنْ منَ الْبَائِعِ إِنْ لَمْ يَكُنْ في مَـجْلس العَقْد وَإِنْ بِالبَلَد، وَإِلا فَلاَ بُدَّ مِنَ الرُّونَةِ إِلا أَنْ يَكُونَ فَي فَسْخِه ضَرَرٌ أَوْ فَسَادٌ وَعَلَى رُؤْيَة لَمْ يَتَغَيَّرْ بَعْدَهَا عَادَةً إِنْ لَمْ يَبْعُدْ جِدًا كَخُرَّاسَانَ مِنْ إِفْرِيـقَيَّةَ إِلا عَلَى خِيَارٍ بِالرُّؤْيَةِ، فَيَجُوزُ مُطْلَقًا إِنْ لَمْ يَنْقُد وَضَمَانُهُ مِنَ الْمُشْتَرِى إِنْ كَـانَ عَقَارًا وأَدْرَكَتُهُ الصَّفْقَةُ سَالمًا، وَإِلا فَمنَ الْبَائِعِ إِلا لشَرْط فيهمًا، وَقَبْضُهُ عَلَى المُشْتَرى وَالنَّقْدُ فيه تَطَوُّعًا كَبِشَرْط إِنْ كَانَ عَقَارًا أَوْ قَرُبَ كَيَوْم وَنَحْوهِ.

فصل: حَرُمَ في عَيْن وَطَعَام رباً فَضْل إن اتَّحَدَ الجنس والطَّعَامُ ربويٌّ وربا نَسَاء مُطْلَقًا، فَيَحُوزُ صَرْفُ ذَهَب بفضَّة مُنَاجَزَةً لا ذَهَبٌ وَفضَّةٌ أَوْ أَحَدُهُمَا وَعَرْضٌ بِمثْلهما ولا مؤخَّرٌ وَلَوْ غَلَبَةً، أَوْ قَرَبَ مَعَ فُرْقَة أَوْ عَقْدٌ وَوَكَّلَ في الْقَبْض إلا بحَضْرَة مُوكِله، أَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدهما وَطَالَ، أَوْ نَقْداهُما، أَوْ بدَيْن إِنْ تَأَجَّلَ وَإِنْ مَنْ أَحَدهماً، أَوْ لرَهْن أَوْ وَديعَة أَوْ مُسْتَأجر أَوْ عَارِيَة غَائِب كَمَصُوغ غُصِبَ إِلَّا أَنَّ يَذْهَبَ ۚ فَيَضْمَنَ قَيمَتُهُ، فَيَجُوزُ كَالْمَسْكُوكَ ولا تَصْدَيقَ فَيهِ كَمُعَادَلَة في نَقْد أَوْ طَعَامٍ وَقَرض وَمُبِيعٍ لأَجَل وَمُعَجَّل قَبْلَ أَجَله، ولا صَرفٌ مَعَ بَيْعِ إلا بدينَار أَوْ يَجْتَـمِعَا فِيـهِ وَتَعَجَّلَ الْجَميعُ، ولا إعْـطَاءُ صَائِغِ الزِّنَةَ وَالأُجْرَةَ كَزَيْتُـون وَنَحْوه لمُعْصِره عَلَى أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ تَحَرِيًّا بِخِلاَف كَثْبِر يُعْطِيه مُسَافرٌ، وَأُجْرَتُهُ لِدَارِ الضُّرْبِ لِيَأْخُذَ زِنَتَهُ، وَبَخَلاَف درْهُم بنصْف قَدُونَ وَفُلُوس أَوْ غَيْرِهَا في بَيْع أَوْ كَرَاء بَعْدَ الْعَمَل وَسُكًّا وَتُعُومِلَ بِهِمَا وَعُرِفَ الْوَزْنُ وَعُجِّلَ الْجَمِيعُ وَإِنْ وَجَدَ عَيْبًا مِنْ نَقْصِ أَوْ غَشٍّ أَوْ كَرَصَاصٍ، فَإِنْ كَانَ بِالحَضَرَة جَازَ لَهُ الرِّضَي وَلَهُ طَلَبُ الإِتْمَامِ أَوِ الْبَدَلِ، فَيُجْبِرُ عَلَيه مَنْ أَبَاهُ إِنْ لَمْ تُعَيَّنْ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مُفَـارَقَة أَوْ طُول، فَاإِنْ رَضَى بغَيْـرَ النَّقْص صَحَّ، وَإِلا نُقضَ كالنَّقْـض، وَحَيْثُ نُقضَ فَأَصْغُرُ دينًار إلا أَنْ يَتَعَدَّاهُ النَّقُصُ فَالأَكْبَرُ، فَإِنْ تَسَاوَتْ فَوَاحَدٌ لا الْجَميعُ، وَلَوْ لَمْ يُسَمَّ بِكُلِّ دَيْنَارِ عَدَدٌ إِلا إِذَا كَانَ فِيهَـا أَعْلَى وَأَدْنَى، وَشَرْطُ الْبَدَل تَعْجيلٌ وَنَوْعَيَّةٌ، وَإِنْ أَسْتُحَقَّ غَيْرُ مَصُوعَ بَعدَ مُـفَارَقَة أَوْ طُول وَلَوْ غَيْرَ مُعَيَّن، أَوْ مَصُوغ نُقضَ وَإِلا صَحَ، فَيَلْزَمُ تَعْجيلُ الْبَدَل، وَللْمُسْتَحَقِّ إِجَارَةُ الصَّرْف فَيَأْخُذُ مُقَابِلَهُ إِنَّ لَمْ يُخْسِر المُصْطَرِفُ بِالْتَعَدِّى، وَجَارَ مُحَلَّى بِأَحَـد النَّقْدِيْنِ وَإِنْ تَسُوبًا إِذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالسَّبْكِ، وَإِلا فَكَالعَدَمِ إِنْ أَبيكَتْ وَسُمِّرَتْ، وَعُجِّلَ مُطْلَقًا وَبَصِنْفُ اللَّهِ كَانَتُ الثَّلُثَ، وَإِنْ حلى بهمَا جَازَ بَأْحَدهمَا إِنْ تَبِعَا الجَوْهَرَ، وَالمُبَادَلَةُ وَهِيَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِمِثْلِهِ عَلَدَا إِنْ تَسَاوِيَا عَدَدًا وَوَزْنًا، وَإِلا فَشَرْطُ الجَوَاز الْقلَّةُ ستـةً فَأَقَلَّ وَالْعَدَدُ، وأَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ في الوَزْن فَقَطْ السُّدُسَ فَأَقَلَّ في كلِّ دِينَارِ أَوْ دِرْهُم عَلَى وَجْهِ المَعْرُوف بِلَفْظ الْبَدَل، وَالأَجْوَدُ جَوْهَريَّةً أَوْ سكَّةً أَنْقَصَ مُمْتَنعٌ وَإِلا جَازَ، والمُراطَلَةُ عَيْن بِمِثْله وَزِنًا بِصِنْجَة أَوْ كَفَتَيْنِ وَلَوْ لَمْ يُوزِنَا، وإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُهُ أَجُودَ لا أَدْنَى وَأَجْودَ، وَمَغْشُوشٌ بِمِثْله وَبِخَالِصِ لَمَنْ لاَ يَعْشُ بِهِ، وَقَضَاءُ الْقَرْضِ وَلَوْ طَعَامًا وعَرْضًا بِأَفْضَلِ صِفَة إَنْ لَمْ يَدْخُلا عَلَيْه، وَبِأَقَلَ صِفَة وَقَدْرًا أَنْ حَلَّ الأَجَلُ لا بِأَزْيَدَ عَدَدًا أَوْ وَزْنًا كَدَورَانِ فَضْلٍ مِنَ الْجَانِيْنِ وَثَمَّنُ المَبيع مِنَ الْعَيْنِ كَذَلكَ، وَجَازَ بِأَكثَرَ كَغَيْرِ الْعَيْنِ إِنْ حَلَّ الأَجَلُ لا بِأَزْيَدَ صَفَةً وَقَدْرًا وَبِأَقَلَ فَى القَرْضِ كَالطَّعَامِ إِنْ أَبْرَأَهُ مِنَ النَّائِد، وَدَارَ الفَصْلُ بَاكُثُمْ وَتُصَدِّقَ بِمَا يَعُشُ بِهِ النَّاسَ كَخَلْط جَيِّد بِرَدىء مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِه، وَبَلَّ الحَكُم وَتُصَدِّقًا بِمَا يَعُشُ بِهِ النَّاسَ كَخَلْط جَيِّد بِرَدىء مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِه، وَبَلَّ الحَكْم وَتُصَدِّقًا بَعْمُ المَعْلُ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسَ كَخَلْط جَيِّد بِرَدىء مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِه، وَبَلَ المَثْلُ، وَلَا فَبَالتَّهُ مَا اللَّهُ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَإِلّا فَبَالتَّمْنِ.

قُصَلُ: علَّةُ رُبَا النِّسَاء في الطَّعَام مُجَرَّدُ الطَّعْم لاَ علَى وَجْهِ التَّدَاوِي، فَتَدْخُلُ الْفُواكهُ وَالخُضَرُ وَالْبُقُولُ وَالْحِلْبَةُ وَلَوْ يَابِسَةً فَيُمْنَعُ بَعْضُهُ ببَعْضِ إلى أَجَل، وَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ ولَوْ بالجنس في غَيْرِ الرَّبُويِّ يَدًا بِيَد، وَعَلَّهُ رِبَا الفَضْل فِيهِ اقْــتيَاتٌ وَادِّخَارٌ، كَبُرٍّ وَشَــعِيرٍ وَسُلْتِ وَهِيَ جِنْسٌ، وَعَلَسٍ وَذُرَةٍ وَدُخْنِ وَأُرْزِ وَهَى أَجْنَاسٌ والـقَطَانيُّ وَهيَ أَجْنَاسٌ وتـمْـرٌ وَزَبيبٌ وتيـنٌ وَهِيَ أَجْنَاسٌ وَذَوَاتُ الزَّيْت ومنْهَا بذْرُ الْكَتَّان وَهيَ أَجْنَاسٌ كَزُيُوتِهَا والعُسُولُ بخلاَف الخُلُول والأنبذَة فَجنسٌ والأخْبَازُ وَلَوْ بَعْضُهَا منْ قطْنيَّة جنْسٌ إلا بَأْبْزَار وَبَيْض وَهُوَ جنْسٌ فَتُتُحَرَّى الْمُسَاوَاةُ وَيُسْتَثْنَى قَشْرُ بَيْضِ النَّعَامِ فَإِنَّهُ عَرْضٌ وَسُكَّر وَهُوَ جِنْسٌ وَمَطْلَق لَبَن وَهُوَ جنْسٌ وَلَحْم طَيْـرَ وَهُوَ جَنْسٌ، وَلَوْ اخْـتَلَفَتْ مَرَقَـتُهُ وَدَوَابٌ الْمَـاءِ وَهِيَ جِنْسٌ كَمُطْلَقِ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ وَإِنْ وَحُشِيًّا، وَالجَرَادُ فَى جِنْسِيَّةِ الْمَطْبُوخِ مِنْ جِنْسَيْنِ بَأَبْزَارِ خلاَفٌ، والمَرَقُ وَالْعَظْمُ وَالجلْدُ كاللحْم وَمُصْلِحهِ كَمِلْحٍ وَبَصَلِ وَثُومٍ وَتَابِلٍ مِنَ فُلْفُل وَكُزْبَرَة وكَرَوْيَا وَشَــمار وكَمَّونَيْنِ وآنيسُونِ وَهيَ أَجْنَــاسٌ، وَخَرْدُل لا فَواكِهَ وَلُو الدُّخرَتُ بِقُطْرِ كَتُفَّاحٍ وَلَوْزِ وَبُنْدُقِ وَدَوَا وَحِلْبَـةٍ وَبَلَحٍ أَصْفَرَ وَمَاءٍ وجازا بِطَعَامٍ لأَجَلِ كَـالأَدْوِيَةِ وَلاَ يَنْقُلُ طَحْـنُ وَعَجْـنُ وَصَلْقٌ لِغَـيْـرِ تُرْمُسٍ، وَشَىٌ وَتَقْـدِيدٌ وَتَسْمِينٌ وَنَبْذٌ لِكَتَمْر عَنْ أَصْلٍ بِخِلاَفِ خَبْزٍ وَتَخْلِيلٍ وَقَلْى وَسَوِيقٍ وَطَبْخ غَيْرٍ

لحم، أَوْ لَحْم بأَبْزَارِ وَشَيِّه وَتَجْفَـيفه بهَا فَيَجُوزُ التَّفَـاضُلُ بأَصْلهَا يَدًا بيَد وَجَازَ تَمْرٌ وَلَوْ قَــدُمَ بِتَمْــر وَحَليب وَرَطْب وَمَشْوَىٌ وَقــديدٌ وَعَفَنٌ وَزُبُدٌ وَسَــمْنُ وَجُبُنٌ وأَقطُ وَمَغْلُوثٌ قَلَّ عَلَثُهُ وَزَيْتُونٌ وَلَحْمٌ بِمثْلَهَا مُنَاجِزَةً لا رَطْبُهَا بِيَابِسِهَا، وَلا شَيْءٌ منْهَا مَعَ عَرْض بمثْلُه، وَلا مَبْلُولٌ بِـمِثْلُه، وَلا حَلِيبٌ بِزُبْدِ أَوْ سَمْنِ، ولا مَشْوِيّ بِقَدِيدِ أَوْ مَطْبُوخٍ، وَاعْتُبِرَ الدَّقِيقُ تَحَرِّيًا في بَيْعِ خُبْزٍ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَا مِنْ جِنْسِ وَإِلا فالوزْن وَفي عَجِينِ بِحِنْطَةِ أَوْ دَقِيقِ، وَجَازَ قَمْحٌ بِـدَقيق، وَتُعْتَبَرُ المُمَاثَلَةُ بِالْكَيْل فِيــمَا يُكَالُ، وَالوَرْنِ فِيمَــا يُوزَنُ، وَبِالتَّحَرِّى فَى غَــيْرهِمَا وزْنًا كالْبَـيْض، وَجَازَ التَّحَرِّي فيمَا يُوزَنُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ مُنعَ وَفَسَدَ المَنْهِيُّ عَنْهُ إِلا لدَليل كالْغشِّ، وَهُوَ إظْهَارُ جَوْدَة مَا لَيْسَ بِجَيِّد، أَوْ خَلْطُ شَيْء بغَيْره أَوْ برَدىء وكَحَيَوَان مُطْلَقًا بلَحْم جنْسِهِ إِنْ لَمْ يُطْبَخْ، أَوْ بَـمَا لا تَطُولُ حَيَاتُهُ أَوْ لا مَنْفَعَةَ فَيه إلا اللَّحْمَ أَوْ قَلَّت كَخَصِيِّ ضَأَنِ لِتَقْدِيرِهَا لَحْمًا فَلاَ تَجُوزُ بِطَعَامِ لاَّجَلِ كَحَيَـوَانِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا، وَجَازَ مَا يُرَادُ لِلْقِنْيَةِ بِمِثْلِهِ وَبِطَّعَامٍ مُطْلَقًا كَبَقَرَةِ بِبَعِيرٍ، وكالمُزَابَنَةِ وَهِيَ بَيْعُ مَجْهُولِ بِمَعْلُومٍ، أَوْ بِمَـجْهُولٍ مِنْ جِنْسِـهِ في الطُّعَامِ وَغَـيْرِهِ كَالْقُطْنِ والحَـديدِ، وَانْتَقَلَ الطَّعَامُ بِمَا مَرَّ وَغَيْرُهُ بِصَنْعَةِ مُعْتَبَرَةً، فَيَجُوزُ بَيْعُ النَّحَاسِ بِالأَوَانِي مِنْهُ لا بِالْفُلُوسِ إِلا أَنْ يُعْلَمَ عَدَدُهَا وَوَزْنُهُ فَيَحُوزُ كَآنِيَة بِفُلُوسِ عُلمًا، وَجَازَ إِنْ كَـثُرَ أَحَدُهُمَا في غَيْرِ رِبَوىً وكالغَرَرِ وَهُوَ ذُو الجَهْلِ والخَطَرِ كَتَعَذَّرِ التَّسْلِيمِ وكَبَيْعِهَا بقيمَتهَا أَوْ بمَا يَرْضَاهُ فُلاَنٌ عَلَى اللَّزُومِ، وَكَمُنَابَذَة الثَّوْبِ أَوْ لمْسه فَيَلْـزَمُ، وَكَبَيْع مَا فيه خُصُومَةٌ وكَبيْعِه بِالنَّفَقَة عَلَيْهِ حَيَاتُهُ، وَرَجَعَ بِقِيمَة مَا أَنْفَقَ أَوْ بِمِثْلُه إِنْ عُلِمَ وَرُدَّ المَبيعُ إلا أَنْ يَفُوتَ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَكَبَيْعَتَيْنِ فَى بَيْعَةِ يَبِيعُهَا بَتَّا بِعَشَرَةِ نَـقْداً أَوْ أَكْثَرَ لأَجَلِ، أَوْ سِلْعَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ إِلا بِجَوْدَة وَرَدَاءة وَلَوْ طَعَامًا إِنْ اتَّحَدَ الْكَيْلُ أَو الأَجْوَدُ أَكْثَر، وَالثَّمَنُ إِلا أَنْ يَصْحَبَهُمَا أَوِ الرَّدِيءَ غَيْرُهُ، وَكَبِّيعٍ حَامِلٍ بِشَرْط الْحَمْل، وَاغْتُسْفِرَ لِلضَّرُّورَةِ غَرَرٌ يَسرٌ لَمْ يُقْصَـدْ وككالِئ بكَالِئ دَيْنٌ بمثْله، وَهُوَ أَقْسَامٌ: فَسُخُ مَا فَي الذِّمَّةِ فَي مُؤَخَّرٍ وَلَوْ مُعَيَّنًا يَتَأْخَّرُ قَبْضُهُ كَعَائِبِ وَمُواضَعَةِ أَوْ

مَنَافِعُ مُعَـيَّنِ وَبَيعُهُ بِدَيْنِ كَبَيْعِ مَا عَلَى غَرِيمِكَ بِدَينِ فَي ذِمَّةٍ تَالِثٍ، وَابْتِدَاؤُهُ بِهِ كَتَأْخِـيرِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، وَشَرْطُ بَيْعِ الـدَّيْنِ حُضُورُ المَدينِ وَإِقْرَارُهُ، وَتَـعجيلُ الثمَنِ، وَكَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ بِجِنْسِهِ واتَّحَدَ قَدْرًا وَصِفَةً وَلَيْسَ ذَهَبًا بِفَضَّة وَعَكْسُهُ وَلاَ طَعَامُ مُعَاوَضَة لاَ دَيْنُ مَيِّت وَغَائِب وَحَاضِر لَمْ يُقرَّ وَإِنْ ثَبَتَ، وكَبَيْع الْغُرْبَانِ أَنْ يُعْطَيَـهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَرِهَ الْبَـيْعَ تَرَكَهُ، وكتَفْرِيـقِ أُمِّ عَاقِلَةٍ فَقَطُ مِنْ ولَدْهَا مَا لَمْ يَثْغَرْ أَوْ تَرْضَ بِهِ وَفُسِخَ إِنْ لَـمْ يَجْمَعَاهُمَا بِملْكُ وَأُجْبِراً عَلَى جَمْعهما به إنْ كَانَ بغَيْر عوض، وَقيلَ يَكْفِي الحَوْزُ كِالعِتْقِ، وَجَازَ بَيْعُ نَصْفِهِما أَوْ أَحَدِهِمَا لِلْعِتْقِ، وَكَبِيعٍ وَشَرْطٍ يُنَاقِضُ المَقْصُودَ إِلا تَنْجِيزَ عِتْقِ أَوْ كَصَدَقَةِ، ولا يُجْبَرُ إِنْ أَبْهَمَ الْبَائِعُ كَالمُخَيَّرِ في الْعِتْقِ، وَرَدِّ الْبَيْعِ بِخِلاَفِ لاِشْتِراءِ عَلَى إيجَابِه كَـالِعِتْق بِالشِّـرَاءِ، أَوْ يَخلُّ بِالثَّمَنِ كَـبَيْع بِشـَـرْط سَلَف، وَصَحَّ إِنْ حُذِفَ الشَّرْطُ وَلَوْ غَـابَ عَلَيْه، وَفيه إنْ فَـاتَ الأَكْثَرُ منَ الثَّمَن والْقـيمَة يَوْمَ قَبْـضه إنْ أَسْلَفَ المُـشْتَـرى كالنَّاقض وإلا فَـالْعَكْسُ، وَجازَ شَـرْطُ رَهْن وَحَمـيل وأَجَل وَحَيَــار، وكَبَيْع الأَجنَّة وَمَا في ظُهُــور الْفَحْل وَكَبَــيْع بَعدَ ندَاء الجمُعَــة، أَوْ بَعدَ رُكُونَ السَّائم، وكالنَّـجش يَريدُ ليَغُرَّ، وَللْمُشْتَرِى رَدُّهُ إِنْ لَمْ يَفُتْ، وَإِلا فَـالْقيمَةُ أَوِ الثَّمَنُ، وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْضِ لِيكُفَّ عَنِ الزِّيَادَةِ لا الْجَمِيع، وَكَبَيْع حَاضر سِلْعَةٍ عَـمُودِيٌّ لَمْ يَعَرِفْهَا لَهُ وَلَوْ بِإِرْسَـالِهِ إِلَيْهِ وَفُسِخَ وَأُدِّبَ وَجَـازَ الشِّرَاءُ لَهُ، وَلاَهْلِ السُّوقِ مُشَارَكَتُهُ، وَجَازَ لمَنْ عَلَى كَسـتَّة أَمْيَالِ الأَخْذُ مُـطْلَقًا كَمَنْ عَلَى أَقَلَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَـا سُوقٌ، وَإِلا فَمَـا يَحْتَاجُـهُ لَقُوته فَـقَطْ، وَلا يَنْتَقَلُ ضَـمَانُ الْفَاسِد مُطْلَقًا إِلَّا بِقَبْضِهِ وَرُدًّ، ولا غَلَّةَ ولا رُجُوعَ بِالنَّفَقَة إِلَّا مَا لا غَلَّةَ لَهُ، فَإِنْ فَاتَ مَضَى المُخْتَلَفُ فيه بالنَّمَن، وَإِلا فِالْقيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَمثْلُ المثْلَىِّ إِنْ عُلمَ وَوُجِدَ، والْفَوَاتُ بِتَعْيَرِ سُوقِ غَيْرِ المَثْلِيِّ وَالعَقَارِ وَبِطُولِ زَمَانِ حَيَوَانِ كَشَهْرٍ، وبالنَّقْلِ لَمَحَلٍّ بِكُلْفَة وَيَتَغَيُّرِ الذَّاتِ، وَإِنْ بِسِمَنِ أَوْ هُزَالٍ، وَبَالُوطْءِ وَبِالْخُرُوجِ

عَنِ اليَدِ بِكَبَيعِ صَحِيحٍ وَتَعَلَّقِ حَقِّ، كَرَهْنِ وَإِجَارَةٍ وَبِحَفْرِ بِئْرِ أَوْ عَيْنِ بِأَرْضٍ، وَبِغَرْسٍ وَبِنَاءٍ عَظِيمَى المَثُونَةِ، وَارْتَفَعَ حُكْمُ الْفَوَّاتِ إِنْ عَادً المَبَيعُ إِلَا تَغَيَّرُ السُّوق.

فصل: يُمْنَعُ مَا أَدَّى لَمَمْنُوع يَكْثُرُ قَصْدُهُ كَسَلَفِ بِمَنْفَعَةٍ، وَدَيْنِ بِدَيْنٍ وَصرف مُؤَخَّرِ، فَـمَنْ بَاعَ لأجَلِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمنِهِ منْ عَيْنِ أَوْ طَعَامٍ أَوْ عَـرْضِ فإمَّا نقدًا أَوْ للأجَلِ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْتَرَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُمْنَعُ مِنْهَا ثَلاَثٌ، وَهَىَ مَا تَعَجَّلَ فيه الأقَلُّ فَيَجُوزُ تَسَاوِى الأَجَلَيْنِ أَوِ الثَّمَنَيْنِ كَاخْتــلاَفِهما إِذَا لَمْ يَرْجُعُ للْيَدَ السَّـابَقَةَ بالْعَطَاء أَكْثَرُ، وَلَوْ أُجِّلَ بَعْـضُهُ امْتَنَعَ مَا تَعَـجَّلَ فِيهِ الأَقَلُّ أَوْ بَعْضُهُ، كَتَسَاوى الأَجَلَيْنِ إِنْ شَرَطَا نَفْيَ المُقَاصَّة للدَّيْنِ، وَلِذَا صَحَّ في أَكْثَرَ لأَبْعَدَ إِذَا شَرَطَاهَا وَمُنْعَ بِذَهَبِ وَفَضَّة لِلصَّرْفِ المُوَّخَّرِ، وَلِذَا لَوْ عَجَّلَ مِنْ قيمَة المُتَأْخِّرِ جِـدًا جَارَ وَبِسِكَتَيْنِ إِلَى أَجَلِ لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَإِنِ اشْتَراهُ بِـعَرْضِ مُخَالِفٍ جَازَتْ ثَلاَثَةُ النَّقْدِ فَقَطْ، وَمُنعَتِ التِّسْعَةُ لِلدِّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَلَوِ اشْتَرَى بِأَقَلَّ للأَجَل أَوْ أَبْعَكَ ثُمَّ رَضِيَ بِالتَّعْجِيلِ، فالأرْجَحُ المَّنْعُ وَالْمِثْلَىُّ صِفَةً وَقَدْرًا كَعَيْنه، فَيُمْنَعُ مَا عَجَّلَ فيه الأَقَلَّ وَإِنْ غَابَ مُـشْتَرِيه به مُنعَ أَيْضًا بأَقَلَّ لآجله أَوْ لأَبْعَدَ، وإنْ بَاعَ مُقَوَّمًا فَمثْلُهُ كَغَيْرِه كَتَغَـيُّرهَا كَثيرًا، وَإِنْ اشْتَرَى بَعْضَ مَا بَاعَ لأَبْعَدَ مُطْلَقًا أَوْ بأقَل نَقْدًا، أَوْ لِدُونِ الأَجَلِ امْتَنَعَ، وَصَحَّ أُوَّلُ مِنْ بُيُوعِ الآجَـالِ فَقَطْ إِلا أَنْ يَفُــوتَ الثَّاني بيك الثَّاني فَيُفْسَخَان، فَلاَ مُطالَبَةَ لأحكهما عَلَى الآخر بشيء.

فصل: العينةُ: وهي بَيْعُ مَنْ طُلَبَتْ منْهُ سلْعَةٌ وَلَيْسَتْ عَنْدَهُ لَطَالِبِهَا بَعِدَ شَرَائِهَا جَائِزَةٌ إِلاَ أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشَرَة نَقْدًا وآخُذُهَا باثْنَى عَشَرَ لأَجَلٍ، ولَزِمَةُ الطَّالَبَ إِنْ قَالَ لِى مَضَى عَلَى الأرْجَحِ ولَزَمَةُ الطَّالَبَ إِنْ قَالَ لِى مَضَى عَلَى الأرْجَحِ ولَزَمَةُ الطَّنَا عَشَرَ لِلأَجَلِ، وإلا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا لِى بِعَشَرَة نَقْدًا وأَخَذَهَا بِاثْنَى عَشَرَ الاثْنَا عَشَرَ لِلأَجَلِ، وإلا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا لِى بِعَشَرَة نَقْدًا وأَخذَهَا بِاثْنَى عَشَرَ نَقْدًا إِنْ شَرَطَ الطَّالِبُ النَّقْدَ عَلَى المَامُورِ وَلَزِمَتْهُ بِالْعَشَرَة وَلَهُ الأَقَلَ مِنْ جُعْلِ مَثْلًا إِنْ شَرَطَ الطَّالِبُ النَّقْدَ عَلَى المَامُورِ وَلَزِمَتْهُ بِالْعَشَرَة وَلَهُ الأَقلَ مِنْ جُعْلِ مَثْلًا إِنْ شَرَطَ الطَّالِبُ النَّقْدَ عَلَى المَامُورِ وَلَزِمَتْهُ بِالْعَشَرَة وَلَهُ الأَقلَ مِنْ جُعْلِ مَثْلًا إِنْ شَرَطَ الطَّالِبُ النَّقْدَ عَلَى المَامُورِ وَلَزِمَتْهُ بِالْعَشَرَة وَلَهُ الأَقلَ مِنْ جُعْلِ مَثْلُهُ أَو الدَّرْهَمَانِ كَنَقْد الآمِرِ، وإِنْ لَمْ يَقُلُ لِى مُثَلِهُ أَو الشَّتَرِهَا وَأُربَّحُكَ، وإلا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةً فَا بَعْمَانِينَ، أَو اشَّتَرِهَا وَأُربَّحُكَ، وإلا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةً وَلَى الْمَامُورِ وَلَوْ مَنْ فَاللَّالَ أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةً مَا بِعَمَانِينَ، أَو اشَّتَرِهَا وأَربَّحُكَ، وإلا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةً مَا بِعَمَانِينَ، أَو اشَتَرَهَا وأَربَدَكُ ، وإلا أَنْ يَقُولَ اشْتَرِهَا بِعَشَرَة

لأَجَلِ وَاشْتَرَيْتُهَا بِثَمَانِيَة نَقْدًا وَتَلْزَمُ بِمَا أَمَـرَ، وَلا يُعَجَّلُ لَهُ الأَقَلُّ فَإِنْ عُجِّلَ رُدَّ وَلَا يُعَجَّلُ لَهُ الأَقَلُّ فَإِنْ عُجِّلَ رُدَّ وَلَهُ جَعْلُ مِثْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلُ لِي فُسخَ الثَّانِي فَإِنْ فَاتَتْ فالْقَيمَةُ.

فصل: الخِيَارُ قِسْمَان: تَرَوِّ، وَنَقيصةٌ، فالأَوَّلُ بَيْعٌ وُقفَ بَتُّهُ عَلَى إمْضاء يُتُوَقَّعُ وَإِنَّمَا يَكُونُ بِشَرْط، وَجَــازَ وَلَوْ لغَيْرِ المُتَبَايِعَــيْنِ وَالكَلاَمُ لَهُ دُونَ غَيْرِه كإنْ عَلَّقَ الْبَيْعَ عَلَى رَضَاهُ بِخَلاَف المَشُورَة فَلمَنْ عَلَّقَ عَلَيْـهَا الاسْتَبْدَادُ، وَمُنْتَهَاهُ في العَقَار سبَّةٌ وَثَلاَثُونَ ولا يَسْكُنُ وَفَسَدَ الْبَيْعُ إِنْ شَرَطَهَا، وَجَازَتْ بأُجْرَة مُطْلَقًا كَالْيَـسِيرِ لاخْـتبَارِهَا، وفي الرَّقـيق عَشَرَةٌ: وَاسْـتَخْدَمَـهُ اليَسيــرُ كَالسُّكْنَى، وفي العُرُوض خَمسَةٌ كالدَّوابِّ إلا رُكُوبُهَا بالْبَلَد فالْيَوْمَـان وَخَارِجَهُ البَريدَان، وَصَحَّ بَعدَ بَتٍّ إَنْ نَقَدَ وَإِلا فَلاَ، وَضَمَانُهُ حينَئذ منْ المُشْتَرى وَفَسَدَ بشَرْط مُدَّة بعَيدَة أَوْ مَجْهُولَة، أَوْ مُشَاوَرَة بَعيد وَإِنْ أَسْقَطَ أَوْ لَبْسَ ثَوْبٌ كَثيرًا وَرَدَّ أَجْرَتَهُ وَبَشَرْط النَّقْد كَغَائِب بَعُدَ، وَعُهْدَةُ ثَلاث وَمُواضَعَة وَأَرْضِ لِلزِّرَاعَة لَمْ يُؤْمَن رَبُّهَا، وَجُعْل وَإِجَارَة لَّحْرَاسَة زَرْع وَمُسْتَأْجَر مُعَيَّن يَتَأْخَّرُ بَعْدَ نَصْف شَهْرٍ، وَمُنْعَ وَإِنْ بِلاَ شَرْطٍ في كُلِّ مَا يَتَأْخَّرُ قَبْضُهُ عَنْ مُدَّة الخيَارِ كَمُواضَعَة وَغَائبٍ وَكِراءِ وَسَلِّمَ بِخِيَارِ، وَانْقَطَعَ بِمَا دَلَّ عَلَى الْإِمْضَاء أَو الرَّدِّ وَبِمُضِيِّ زَمَــنِهِ فَيَلْزَمُ الْمَبِيعُ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ وَلَهُ الرَّدُّ فَى كَالْغَد، وَلا يُقْبَلُ مَنْهُ بَعْدَهُ أَنَّهُ اخْتَارَ أَوْ رَدَّ إِلا بِبَيِّنَةٍ، فَالْكِتَابَةُ وَالْـتَّدْبِيرُ وَالتَّزْوِيجُ وَالتَّلَذُّذُ وَالرَّهْنُ وَالبَّيْعُ وَالتَّسَوُّقُ وَالْوَسْمُ وَتَعَمُّدُ الْجِنَايَةِ وَالإجَارَةُ مَنَ المُشْتَـرِي رِضًى وَمِنْ الْبَائِعِ رَدٌّ إِلا الإِجَارَةَ، وَانْتَقَلَ لِوَارِثِ وَلِـلْغَرِيبِ إِنْ أَحَاطَ دَيْنُهُ وَإِلا فَلا كَلَامَ لِوَارِثٍ، وَالْقِيَاسُ رُدُّ الْجَميعَ إِنْ رَدَّ بَعْضُهُمْ وَهُوَ في وَرَثَة الْبَائِعِ وَإِجَـازَةِ الْجَميعِ إِنْ أَجَـازَ بَعْضُهُمْ وَالملْكُ للْـبَاثِعِ والضَّمَـانُ منْهُ، فَالْغَلَّةُ وأَرْشُ الجنَايَة لَهُ بخلاَف الولَد والصُّوف، ولَوْ قَبَضَهُ المُشْتَرى ضَمنَ فيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ إِلَّا لِبَيِّنَةِ وَحَلَفَ فَي غَيْرِهِ لَقَدْ ضَاعَ وَمَا فَرَّطَ إِلَّا أَنْ يُظْهِرَ كَـذَبُهُ الأَكْثَرَ مَنَ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ إِنْ كَانَ الخِيَارُ للْبَائِعِ إِلا أَنْ يَحْلفَ مَا فَرَّطَ فالثَّمَنُ كَأَن كَانَ الخيارُ لَهُ، وَلَوِ اشْتَرَى أَحَـدَ كَثَوْبَيْنِ وَقَبَضَـهُمَا لِيَخْتَارَ فَـادَّعَى ضَيَاعَهُمَـا ضَمَنَ وَاحدًا

منْهُمَا فَقَطْ بِالثَّـمَنِ كَانَ فيمَا يَخْتَـارُهُ بِخيَارِ أَوَّلاً وَضَيَاعُ وَاحد، فَفي الخـيَار مَعَهُ ضَمَنَ نَصْفَهُ وَلَهُ اخْتِيَارُ البَاقِي، وَفِي الْأُخْتِيَارِ فَقَطْ لَزِمَهُ النِّصْفُ مَنْ كُلِّ كَانْقَضَاء مُدَّتُه بلا ضَيَاع، وَلَو انْقَضَتْ في الخيَــار مَعَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيءٌ، وَالثَّاني مَا وَجَبَ لِعَدَم مَشْرُوطٍ فِيه غَرَضٌ وَلَوْ حُكمًا، كَمُنَادَاة كَطَبْخ وَخيَاطَة وَثُيُوبَة ليَمين يَجدُهَا بِكُرًا أَوْ لِنَقْصَ الْعَادَةُ السَّلاَمَةُ مِنْهُ كَغَشَاوَة وَعَوَر وَظُفْر وَعَرَج وَخِصَاء وَاسْتِحَاضَة وَعُسْرٍ وَبَخَرٍ وَزِنًا وَشُـرْبٍ وَزُعَرٍ وَزِيَادَةِ سِنٌّ وَجُذَامٍ وَلَوْ بَأَصْلِ أَوْ جُنُونِه بِطَبْع لأ بِمَسِّ جِنٍّ وَسُقُوط سنٍّ منْ مُقَّدِّم أَوْ رَائعَة وَإِلا فَبَأَكْثَرَ وَشَيْب بِهَا لا بغَيْرِهَا إلا أَن يَكْثُرَ وَبَوْلٌ بِفَرْشِ فَى وَقْتِ يُنْكِرُ إِنْ ثَبَتَ حُـصُولُهُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَإِلا حَلَفَ إِنْ آلتْ عَنْدَ أَمِينِ وَتَخَنَّثُ عَـبْد، وَفُحُـولَة أَمَة اشْتَهَـرَتْ بِذَلكَ، وَكَرَهَصِ وَعَثَـرِ وَحَرَنِ وَعَدَم حَمْلِ مُعْتَادِ وَلاَ رَدَّ بِكَيِّ لَمْ يَنْقُصْ؛ وَلاَ بِتُهْمَةِ بِكَسَرِقَةِ ظَهَرَتِ الْبَرَاءَةُ مِنْهَا، وَلَا بِمَا لَا يَطَّلُعُ عَلَيْهِ إِلَّا بِغَيْـرِ كُسوسِ خَشَبِ وَفَسَادِ جَوْزِ وَنَحْـوِهِ، وَمُرِّ قِثَّاءِ إِلَّا لشَرْط ولا قيمة، ولا بعَيْب قَلَّ بدَار ورَجَعَ بقيمة مَا لَهُ بَالٌ مِنْهُ فَقَطْ كَصَدْع جِدَارٍ بِغَيْرِ وَاجِهِتِهَا لَمْ يُخَفُ عَلَيْهَا مِنْهُ وَإِلَّا فَكَثِيرٌ كَعَدَم مَنْفَعَة منْ مَنَافعهَا، وَكُلُّ مَا نَقَصَ الثُّلُثَ فَلَهُ الرَّدُّ، كَسُوء جارهًا، وكَثْرَة بَقِّهَـا وَنَمْلِهَا، وَكَشُؤْمِهَا وَجُنْبِهَا، وَإِنِ ادَّعَى الرَّقِيقِ حُرِّيَّةً لَمْ يُصَدَّقُ ولا يَحْرُمُ لَكِنَّهُ عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ إِنْ ادَّعَاهَا قَبْلَ ضَمَانِ المُشْتَرِى ثُمَّ إِنْ بَاعَ بَيَّنَ مُطْلَقًا، وَالتَّغْرِيرُ الفعْلَىُّ كَالشَّرْطِ كَتَلْطيخ ثَوْب عَبْد بِـمدَاد وَتَصْرِيَةِ حَيَــوَانِ، وَيُرَدُّ إِنْ حَلَبَهُ بِصَاعٍ مِنْ غَالِبِ الْقُــوتِ، وَحَرُمَ رَد اللَّبَنِ كَغَيْسِ بِدَلاً عَنْهُ لاَ إِنْ رَدَّهَا بِغَيْرِ عَيْبِ التَّصْرِيَةِ أَوْ قَـبْلَ حَلْبِهَا، وَإِنْ حُلِبَتْ ثَالثَةً، فَإِنْ حَصَلَ الاخْتِيَارُ بِالثَّانِيَةِ فَرَضِيَ وَإِلا فَلَهُ الثَّالِثَةُ، وَحَلَفَ إِنِ ادَّعَى عَلَيْهِ الرِّضَى ولا رَدَّ إِنْ عَلِمَ، وَعَلَى الْبَائِعِ بَيَـانُ مَا عَلَمَـهُ وَتَفْصـيلُهُ أَوْ إِرَاءَتُهُ لَهُ ولا يَحْمِلُهُ وَإِلا فَــمُدَلِّسٌ، ولا يَنْفَعُــهُ التَّبَرِّي مــمَّا لَمْ يَعْلَمْ إِلا في الرَّقيق خَــاصَّةً إِنْ طَالَتْ إِقَامَـتُهُ عِنْدَهُ، ولا إِنْ زَالَ إِلا أَنْ يُحْتَمَلَ عَـوْدُهُ، ولا إِنْ أَتَى بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى كَـرُكُوب، وَاسْتِعْمَالِ دَابَّةِ، وَلَبْسِ وَإِجَـارَةِ وَرَهْنِ وَلَوْ بِزَمَنِ الخِصَـامِ

بخـ لاَف مَا لاَ يَنْقُصُ كَـسُكْنَى دَار زَمَنَهُ، وَكَـسُكُوت طَالَ بلاَ عُـــــــْر، وَحَلَفَ إِنْ سَكَتَ فَي كَالْيُومُ لَا أَقَلَّ لَا كَمُ سَافِر وَلَهُ الرُّكُوبُ كَحَاضِر تَعَذَّرَ عَلَيْه قَوَدُهَا أَو الرَّدُّ، وَلاَ إِنْ فَاتَ حسا كَهَلاك أَوْ ضَيَاع أَوْ حُكْمًا كَكْتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ وَبَيْعٍ وَحَبْسٍ وَصَدَقَة وَتَعَيَّنَ الأَرْشُ فَيُقَوَّمُ سَالمًا وَمَعيبًا، وَيُؤْخَذُ منَ الثَّمَن النِّسبة بخلاف إِجَارَة وَإِعَارَة وَرَهْن، فَيُوقَفُ لخَلاصه وَيُرَدُّ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرَ كَعَوْده لَهُ بِعَيْبِ أَوْ فَلَسِ أَوْ فَسَاد، أَوْ بَمَلْكُ مُسْتَأْنَفَ كَبَيْعٍ أَوْ هَبَة أَوْ إِرْثِ وَلَو بَاعَهُ لَبَاتِعِهِ بِمِثْلِ الشَّمَنِ أَوْ بِأَكْثَرَ، وَقَدْ دَلَّسَ فَلاَ رُجُوعً وَإِلَّا رُدَّ ثُمٌّ رُدَّ عَلَيْهُ وَبِأَقَلَّ كَـمُلَ، وَلا عَلَى حَاكم وَوَارِثِ بُيِّنَ رَقِيقًا فَقَطْ، بِيعَ كَدَيْنِ وَلَمْ يَعْلَمَـا بِالْعَيْبِ، وَإِنْ حَدَثَ بِالْمَبِيعِ عَيْب مُتُوسَطُّ كَعَجَفٍ وَعَمَّى وَعَـورٍ، وَعَرَجٍ، وَشَلَلٍ، وَتَزْوِيجِ رَقِيقٍ، وَافْتِضَاضِ بِكْرِ فَلَهُ التَّمَاسُكُ وَأَخْـذُ الْقَديم وَالرَّدَّ، وَدَفْعُ الْحَادِثِ يقومُ صَحـيحًا ثُمَّ بِكُلِّ إلا أَنْ يَقْبَلَهُ الْبَائِعُ بِالحَادِثِ فَكَالْعَدَمِ كَالْقَلِيلِ كَوَعَكِ وَرَمَدِ وَصُدَاعٍ، وَقَطْعِ ظُفْرٍ وَخَفِيفٍ حُمَّى وَوَطْء ثَيِّب وَقَطْع شَفَة كَنصْفَيْنِ أَوْ كَقَميصِ إِنْ دَلَّسَ، وَالمُخْرِجُ عَنِ المَقْصُودِ مُفِيتٌ كَتَقَطِيعِ غَيْرِ مُعْتَادِ وكِبَرِ صَغِيرِ وَهَرَمَ إِلا أَنْ يَهْلِكَ بِعَيْبِ التَّدْلِيس، أَوْ بِسَمَاوِيٌّ زَمَّنَهُ كَمَوْتِه في إِبَاقِه فَالـثَّمَنُ، وَالْقَوْلُ للمُشْتَرِي إِنَّهُ مَا رآهُ وَلا رَضي بِهِ وَلَا يَمِينَ إِلَّا أَنْ يُحَقِّقَ عَلَيْهِ الدَّعْوَى أَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ قَلَّبَ، وَلَلْبَائِعِ أَنَّهُ مَا أَبَقَ عَنْدَهُ كَـٰذَلكَ لَإِبَاقِهِ بِالْقُـرْبِ إِذِ الْقَوْلُ لَهُ فَـى الْعَيْبِ وَفَى قَـٰدَمِهِ إِلاّ أَنْ تَشْـهَدَ الْعَـادَةُ لِلْمُشْتَرِي وَحَلَفَ مَنْ لَمْ يَقْطَعْ بِصِدْقه وَإِن ابْتَاعَ مُقَوَّمًا مُعَيَّنًا مُتَعَدِّدًا في صَفْقَة فَظَهَرَ عَيْبٌ ببَعْضِه فَلَهُ رَدُّهُ بحِصَّته مِنَ الثَّمَنِ إِنْ لَمْ يكُنْ سِلْعَةً وَإِلا فَفِي قِيمَتِهَا إِلا أَنْ يَكُونَ المَعِيبُ الأَكْثَرَ وَالسَّالِمُ بَاقِيًّا فَالْجَمِيعُ كَأَحَدِ مُزْدَوِجَيْنِ أَوْ أُمَّا وَوَلَدَهَا، وَلِا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِالأَقَلِّ إِن اسْتَحَقَّ الأَكْثَرَ بِخِلاَفِ المَوْصُوفِ وَالمِثْلَىِّ، فَإِنْ كَانَ دَرْهمَان وَسَلْعَةً تُسَاوِي عَشَرَةً بِثَوْبٍ، فَاستَحَقَّت السِّلْعَةُ وَفَاتَ الثَّوْبُ فَلَهُ قِيمَةُ الثوْبِ بِكَمَالِهِ وَرَدُّ الدِّرْهَمَيْنِ، وَجَازَ رَدُّ أَحَدِ المُبْتَاعَيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ وَعَلَى أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ، وَالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِى لِلْفَسْخِ لَا الْوَلَدُ وَالثَّمَرَةُ الْمُؤَبَّرَةُ

والصُّوفُ التَّامُّ كَـشُفُعَة وَاسْتـحْقَاق وَتَفْليس وَفَسَاد وَدَخَلَتْ في ضَـمَان الْبَائع إنْ رَضَىَ بِالْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ أَوْ ثَبَتَ عَنْدَ حَاكِم وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ وَلا رَدَّ بَغَلَط إِنْ سُمِّىَ بِاسْمٍ عَامٍّ ولا بِغَبْنِ وَلَوْ حَلَفَ الْعَادَةَ إلا أَنْ يَسْتَسْلُمَ بِأَنْ يُخْبِرَهُ بجَهْله، وَلَهُ الرَّدُّ في عُهْدَة الثلاَثِ بِكُلِّ حَادِث إلا أَنْ يُسْتَثْنَي عَيْبٌ مُعَيَّنٌ، وَعَلَى البَائِع فيها النَّفَقَةُ وَلَهُ الأرْشُ كَالمَـوهُوبِ إلا أَنْ يُسْتَثْنَى مَـالُهُ، وفي عُهْـدَةِ السَّنَةِ بِجُذَامٍ أَوْ بَرَصِ أَو جُنُونِ بِطَبْعِ أَوْ مَسِّ جِنِّ لا بِكَضَرْبِهِ إِنْ شَرَطَا أَو اعْتيدَ أَوْ سَقَطَتَا بِكَعْتْق وَبِإِسْقَاطِهِمَا زَمَنَهُمَا وَابْتِدَاؤُهُمَا أُوَّلَ النَّهَارِ مِنَ المُسْتَقْبَلِ لا مِنَ الْعَقْدِ، وَانْتَقَلَ الضمانُ إِلَى المُشْتَرى بِالْعَقْد الصَّحيح اللازم إلا فيما فيه حَقَّ تَوْفِيَة مِنْ مَكِيلِ أَوْ مَوْزُونِ أَوْ مَعْدُودٍ، فَعَلَى الْبَائِعِ لِقَبْضِهِ وَأَسْتَمَرَّ بِمِعْلَاهِ وَلَوْ تَوَلَّاهُ المُشْتَرى وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ، بِخِلاَفِ الْقَـرْضِ فَعَلَى المُقْـتَرِضِ، وَإِلَّا المَحْـبُوسَـةَ للتَّمَنِ أَو الْغَائب فَبَالْقَبْض كَالْفَاسِد، وَإِلَّا المُ وَاضَعَةَ فَبِرُؤْيَةَ الدَّم، وَإِلَّا الثِّمَارَ فَبَالأَمْنِ مِنَ الجَائِحَةِ، وَإِلا عُهْدَةَ الثَّلاَث فَبِانْتِهَائِهَا، وَالْـقَبْضُ في ذي التَّوْفيَة بِاسْتِيفَاء مَا كيلَ أَوْ عُداً أَوْ وُزِنَ مِنْهُ وَفِي العَقَارِ بِالتَّخْلِيَّةِ وَفِي دَارِ السُّكْنَى بِالإِخْـلاَءِ وفي غَيْـرِهِ بِالْعُرْفِ، وَتَلَفُّ المَبِيعِ وَقُتَ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِسَمَاوِيٍّ مُبْطِلٌ، وَتَلَفُ بَعْضِه، أو اسْتحْقَاقُهُ كَعَيْبِ بِهِ، وَحَرُمُ التَّمَسَّكُ بِالأَقَلِّ إِلا المثْلِيُّ، وَخُـيِّرَ مُشْتَر إِنْ غيبَ بَائعٌ أَوْ عيبَ أَوِ اسْتُحِقَّ بَعْضٌ شَائِعٌ وَإِنْ قَلَّ وَإِنْلَافُ المُشْتَرِي قَبْضٌ وَالْبَائِعِ والأَجْنَبِيِّ يُوجِبُ الْغُرْمَ كَتَعْيِيبِهِ، وَجَازَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَـبْضِ إِلا طَعَامَ المُعَاوَضَةِ وَلَوْ كَرِزْقِ قَاضِ وَجُنْدِيٌّ إِنْ أَخَذَ بِكَيْلِ لاَ جُزَّافًا إِلا كَوَصِيٌّ لِيَتِيمَيْهِ، وَجَـازَ إِقْرَاضُهُ أَوْ وَفَاؤُهُ عَنْ قَرْضِ وَلِمُقْتَرِضِ بَيْعُهُ كَصَدَقَةِ وَلَوْ مُرَتَّبَّةً مِنْ بَيْتِ المَالِ وَإِقَالَةٌ مِنْ جَمِيعِهِ وكَذَا مِنْ بَعْضِهِ إِلا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ لاَ يُعْرَفُ بِعِينِه وَغَابَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ إِنْ وَقَعَتْ بِالثَمَن، وَإِنْ تَغَيَّرَ سَوْقُهُ لا بَدَنُهُ لا بِمثْلِهِ إِلا الْعَيْنَ فَلَهُ دَفْعُ مِثْلُهَا وَإِنْ حَاضِرَةً، وَالإِقَالَةُ بَيْعٌ إلا في طَعَام المُعَاوَضَة والشُّفْعَة وَالمُرابَحَة وَتَوْليَةٌ فيه وَشَرِكَةٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ عَنْكَ، وَاسْتَوَى عَقْدَاهُمَا فِيهِمَا وَإِنْ أَشْرَكْتَهُ حُمِلَ عِنْدَ الإِطْلاقِ عَلَى

النِّصْف، وَإِنْ سَأَلَ ثَالِثٌ شَرْكَتَهُمَا فَلَهُ الثَّلُثُ وَهَكَذَا، وَلَوْ وَلَيْتَهُ مَا اشْتَرَيْتَ جَازَ النِّصْف، وَإِنْ سَأَلُ ثَالِثٌ شَرْكَتُهُمَا فَلَهُ الثَّلُثُ وَهَكَذَا، وَلَوْ وَلَيْتَهُ مَا اشْتَرَيْتَ جَازَ إِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ وَلَهُ الْخَيَارُ، وَإِنْ عَلَمَ بِأَحَد العُوضَيْنِ ثُمَّ عَلَىمَ بِالآخرِ فَكَرِهَ فَلَلِكَ لَهُ، والأَضْيَقُ صَرَّفٌ فَإِقَالَةُ طَعَامٍ، فَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ فِيهِ، فَإِقَالَةُ عَرْضٍ، وَفَسْخُ دَيْنِ فَي دَيْنِ فَبَيْعُهُ بِهِ فَابْتِدَاؤُهُ.

فصل: المُرابَحةُ: وَهِيَ بَيْعُ مَا اشْتَرَى بشَمنه وَربْحٌ عُلمَ جَائزةٌ ولُو علَى عِوَضٍ مَنضْمُونِ، وَحُسِبَ إِنْ أَطَلَقَ رَبْحُ مَا لَهُ عَيْنَ " قَائمَةٌ كَنصَبْغ وَطَرْد وَقَصٌّ وَخِيَاطَةٍ وَفَــتْلِ وَكَمْدِ وَتَطْرِيَةٍ، وَأَصْلِ مَا زَادَ فَى الثَّمَنِ كَأْجْـرَةٍ حَمْلِ وَشَدٍّ وَطَيٍّ اعْتيدَ أُجْرَتُهَا، وكراء بَيْت للسِّلْعَة فَقَطْ وإلا فَلا إِنْ بَيَّنَ أَوْ قَالَ عَلَىَّ رَبْحُ الْعَشَرَة أَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يُبِيِّنْ مَا لَهُ الرِّبْحُ مِنْ غَـيْرِهِ وَزِيدَ عُشْرُ الأصْلِ، وَفِي رَبْحِ الْعَشَرَةِ اثْنَىْ عَشَرَ خُمْ سُهُ، فَإِنْ أَبْهَمَ كَقَامَتْ عَلَى ۖ بِكَذَا، أَوْ قَامَتْ بِشَدِّهَا وَطَيِّهَا بِكَذَا، ولَمْ يُفْصِّلُ فَلَهُ الفَسْخُ إِلا أَنْ يَحُطَّ الزَّائِدَ وَرِبْحَهُ، وَتَحَتَّمَ الحَطَّ في الفَواتِ، وَوَجَبَ تَبْدِينُ مَا يُكْرَهُ وَمَا نَقَدَهُ وَعَقَدهُ، والأَجَلِ وَطُولِ زَمَانِهِ، والتَّجَاوُزِ عَنْ رَيْفٍ أَوْ نَقْصٍ، وَإِنَّهَا لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً، أَوْ مِنَ التَّرِكَةِ والرُّكُوبِ واللُّبْسِ والتَّوْظيف، وَلَوِ اتَفَقَتِ السِّلَعُ إِلا مِنْ سَلَمٍ، فإن غَلِطَ بِنْقصٍ وَصُدِّقَ أَوْ ثَبَتَ فَلِلْمُشْتَرِى الرَّدُّ أَوْ دَفْعُ مَا تَبَيَّنَ وَرِبْحُهُ، فَإِنْ فَاتَتْ خُيِّرَ بَيْنَ الصَّحيح وَربْحه وَدَفْع القيمَة يَوْمَ بَيْعِه، مَا لَمْ يَنْقُصْ عَنِ الْغَلَطِ وَرَبْحِهِ، وَإِنْ كَذَبَ لَزِمَ المُبْتَاعَ إِنْ حَطَّهُ وَرَبْحَهُ، وَإِلا خُيِّرَ كَـأَنْ غَشَّ، فَإِنْ فَاتَتْ فَـفى الْغشِّ الأَقَلُّ مِنَ الثَّمَنِ والقيمـة مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذْبِ وَرَبْحِهِ، وَالمُدَلِّسُ هُنَا كَغَيْرِهِ.

فصل: يَتَنَاوَلُ الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ الأرْضَ وَتَنَاوَلَتْهُمَا وَالبَدْرَ لا الزَّرْعَ ولا مَدْفُونًا بَلْ لمالكه إِنْ عُلِمَ وَإِلا فَلُقَطَةٌ أَو رِكَازٌ ولا الشَّجَرُ ثَمَرًا مُؤبَّرًا أَوْ مُنْعَقِدًا كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ إِلاَ لَمَالكه إِنْ عُلِمَ وَإِلا فَلُقَطَةٌ وَإِنْ أَبِّرَ النَّصْفُ فَلَكُلِّ حُكْمُهُ، والدَّارُ: أَكْثَرَهُ إِلاَ لَشَرْطَ كَمَال الْعَبْد وَالخَلْفَة وَإِنْ أَبِّرَ النِّصْفُ فَلَكُلِّ حُكْمُهُ، والدَّارُ: الثَّابِتَ كَبَابً وَرَفً وَسُلَّم سُمِّرَ وَرَحَى مَبْنَيَّةً، وَالْعَبْدُ: ثِيَابَ مِهْنَتِه وَأَلْغَى شَرْطُ عَدَمَهُا، كَشَرْط مَا لا غَرض فيه ولا مَاليَّة وعَدَمُ عُهْدَة الإِسْلاَمَ وَالمُواضَعَة عَدَمَ عُهُدَة الإِسْلاَمَ وَالمُواضَعَة عَدَمَ عَهُدَة الإِسْلاَمَ وَالمُواضَعَة المُواضَعَة المُعَلِيَة وعَدَمُ عُهُدَة الإِسْلاَمَ وَالمُواضَعَة المُعَامِينَا اللهَ عَرضَ فيه ولا مَالِيَّة وعَدَمُ عُهُدَة الإِسْلاَمَ وَالمُواضَعَة المُواضَعَة المُعَامِينَا اللهَ عَرضَ فيه ولا مَالِيَّة وعَدَمُ عُهُدَة الإِسْلاَمَ والمُواضَعَة المُعَامِينَا اللهُ عَرضَ فيه ولا مَالِيَّة وعَدَمُ عُهُدَة الإِسْلاَمَ والمُواضَعَة المُعَامِ المُعَامِ اللهُ الْمُواضَعَة عَلَيْهُ ولا مَالِيَّة وعَدَمُ عُهُ اللهُ الشَوْرَ وَمُ اللهُ المُواضَعَة المُعَلِيَة والمُواضَعَة والمُواضَعَة الإِسْلامَ والمُواضَعَة المُعْرَامُ اللهُ الْمُواضَانِيَة والمُواضَانِيَة والمُعَامِ اللهُ اللهُ المُعَلَّة المُعَامِ اللهُ المُواضَانِيَة والمُواضَانِيَة والمُواضَانِيَة والمُواضَانِيَة والمُعَامِ اللهُ الْعَامِ اللهُ الْعَامِ اللهُ المُعْرَامِ المَالِيَة والمُواضَانِيَة والمُعَامِ المُعَامِ المُعَامِ المُعْمَلِيَة والمُواضَانِ المُواضَانِ المُعْرَضَانِ المُعْرَامِ المُعْمَامُ المُواضَانِ المُواضَانِ المُعْرَامِ المُعْرَامِ المُعْرَامِ المُواضَانِ المُعْرَامِ المُعَامِ المُواضَانِ المُعْرَامُ المُواضَانِ المُعْرَامُ المُعْرَامُ المُعْرَامُ المُواضَانِ المُعْرَامُ والمُعْرَامُ المُعْرَامُ المُواضَانِ المُعْرَامِ المُعْرَامُ المُعْرَامِ المُعْرَامُ المُعْرَامُ المُعْرَامُ المُعْرَامِ المُعْرَامُ المُعْرَامُ المُعْرَامُ المُعْرَامِ المُعْرَامُ المُعْرَامِ المُعْرَامُ المُعْرَامُ المُعْرَامُ المُعْرَامُ المَامِونُ المُعْرَع

وَالجَائِحَةُ، أَوْ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّـمَنِ لِكَذَا فَلاَ بَيْعَ، وَصَحَّ بَيْعُ ثَـمَرِ وَزَرْع إِنْ بَدَا صَـ لاَحُهُ أَوْ مَعَ أَصْله أَوْ أُلْحقَ به، أَوْ بشَـرْط قَطْعــه إِنْ نَفَعَ وَاحْتــيجَ لَهُ لا عَلَى التَّبْقيَة أَو الإطْلاَق وَبُدُوهُ في بَعْضَ كَافَ في جِنْسِهَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَاكُورَةً وَكَفَى فِيهَا لاَ بَطْن ثَان بطيب أُوِّل وَهُوَ الزَّهْوُ، وَظُهُورُ الحَلاَوَة وَالتَّـهَيُّؤُ لِلنَّضْج، وَفَى ذِي النُّورِ بِانْفِتَاحِهِ وَفِي البُّقُولِ بِإِطْعَامِهَا، وَفِي البَطِّيخِ بِكَالْأَصْفُرَارِ، وَفِي الحَبُّ يُبْسُهُ وَمَضَى بَيْعُهُ إِنْ أُفْرِكَ بِقَـبْضِهِ، وَلَلْمُشتَرَى بُطُونٌ نَحْوَ مَقْـثَأَة وَيَاسمين، وَلا يَجُوزُ لأَجَل بِخِلاَف مَا لاَ يَنْتَهِى فَيَـتَعَيَّنُ الأَجَلُ، وَجَازَ لِمُعْرِ وَقَائِم مَقَـاَمَهُ اشْتراءُ ثَمَرَة أَعْرَاهَا تَيَبَّسَ بِخَرْصِهَا مِنْ نَوْعِهَا، وفي الذِّمَّة عَلَى التَّعْجِيلِ إِنْ لَفَظَ بِالْعَرْيَة وَبَدَا صَلاَحُهَا وَالمُشْتَرِى خَمْسَةُ أَوْسُق فَدُونَ، وَقَصْدَ المَعْرُوف أَوْ دَفْع الضَّرَرِ، وَلَكَ شرَاءُ ثَمَن أَصْلِ لغَيْرِكَ في حَائطكَ بخَرْصه لقَصْد المَعْرُوف فَقَطْ، وَبطَلَتْ بمَانع قَبْلَ حَوْزِهَا بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرِ، وزَكاتُهَـا وَسَقْيُهَا عَلَى المُعْرِى وَكَمُلَتْ، وَتُوضَعُ جَائحَةُ الثِّمَـار ولوْ كَمَوز وَمَقَاثئَ وإنْ بيعَتْ عَلَى الجَدِّ، أَوْ منْ عُـريَّته، أَوْ مَهْرًا إِنْ أَصَابَت الثُّلُثَ وَأُفْرِدَتْ بِالشِّرَاءِ أَوْ أُلْحِقَ أَصْلُهَا بِهَا لاَ عَكْسُهُ، أَوْ مَعَهُ، واعْتُبر قِيمَةُ مَا أُصِيبَ مِنْ بُطُونِ وَنَحْوِهَا إِلا مَا بَقَىَ فَى زَمَنه، ولا يُسْتَعْجَلُ وَإِنْ تَعَيَّشَتُ فَتُلْثُ الْقَيْمَة ، وَهِي مَا لا يُستَطَاعُ دَفْعُهُ من سَمَاوي لَوْ جَيْش، وفي السَّارق خلاَفٌ وَتُوضَعُ مِنَ الْعَطَشِ وَإِنْ قَلَّ كَالْبُقُولِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالرَّيْحَانِ وَالْقُوطِ وَالْقَضْبِ وَوَرَقِ التَّوْتِ وَالْفِجْلِ وَنَحْوِهَا وَلَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْبَاقِي وَلَوْ قَلَّ وإِنِ انْتَهَى طِيبُهَا فَلا جَائِحَة كَالقَصَبِ الحُلوِ ويَابِسِ الحَبِّ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهَا فَقَوْلُ الْبَائع، وفى قَدْر المُجَاحِ فَالمُشْتَرى.

فصلُ: إِنِ اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ في جِنْسِ ثَمنِ أَوْ مُثْمَنِ أَوْ نَوْعِ هِ حَلَفَا وَفُسِخَ مُطْلَقًا وَرَدَّ قَيْمَتَهَا في الْفَوَاتِ يَوْمَ الْبَيْعِ، وفي قَدْرِه أَوْ قَدْرِ الأَجَلِ أَوِ الرَّهْنِ أَوِ الْحَميلِ فَفي الْقيَامِ حَلَفَ وَفُسِخَ بِحُكْمٍ أَوْ تَرَاضٍ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَنُكُولِهِمَا وقَضَى الْحَالِفُ وَبَدَا الْبَائِعُ، وإِنْ فاتَتْ فَالْقُولُ لِلْمُشْتَرِى بِيَمِينِ إِنْ أَشْبَهَ كَالتَّجَاهُلِ في الْتَكَافِ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ في الفَوَاتِ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْي دَعْوَى خَصْمِهِ الثَّمَنِ، وَإِنْ مِنْ وَارِثٍ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ في الفَوَاتِ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْي دَعْوَى خَصْمِهِ الثَّمَنِ، وَإِنْ مِنْ وَارِثٍ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ في الفَوَاتِ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْي دَعْوَى خَصْمِهِ

وتَحْقِيقِ دَعْوَاهُ، وَفَى انْتِهَاءِ الأَجَلِ فَالقَوْلُ لَمُنْكِرِ الانتهَاء بِيَمْيِنه إِنْ أَشْبَهَ، فإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَا وَفُسِخَ وَرُدَّ فَى الْفُواَتِ القِيمةُ، وَفَى أَصْلَهُ فَالقَوْلُ لَمِنْ وافْقَ العُرِفَ وإلا تحالفا وفُسِخَ فَى القيامِ وصُدِّقَ المشترِي بِيَمينَ إِنْ فَاتَتْ وَفَى قَبْضِ الشَّمَنِ أَوْ السَّلْعَةِ فَالأَصْلُ بَقَاوُهُما إلا لعرف، ومنه طُولُ الزَّمَنِ وإشْهادُ المُشْتَرِي بِبَقَاء الشَّمْنِ مُقْتَضِ لَقَبْضِ الثَّمَنِ وَلَهُ تَحْلَيفُ البَائِع إِنْ قَرُبَ مِنَ الإِشْهادِ كالعَشرة لا الشَّهْرِ كَاشِهادُ البَائِع بِقَبْضِه ثُمَّ ادْعَى عَدَمَهُ، وإِن ادَّعَى مُشْتَرِ بَعْدَ إِشْهَادِه بِدَفْعِ الشَّمْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضِ النَّمَنَ فَالْقَوْلُ لَهُ فَى كَالْعَشَرَة، وللبَائِع فَى كَالشَّهْرِ بِيمِينِ الشَّمْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضِ النَّمَنَ فَالْقَوْلُ لَهُ فَى كَالْعَشَرَة، وللبَائِع فَى كَالشَّهْرِ بِيمِينِ فَيهِما وَفَى الْبَتِ فَلَمُ المَالُ بِيمِينَ فَالْقَوْلُ لَهُ فَى كَالْعَشَرَة، وللبَائِع فَى كَالشَّهْرِ بِيمِينِ فَيهِما وَفَى الْبَتِ فَلَمُ المَالُ بِيدِهِ كَمُدَّعِهِ كَمُدَّعِي الصَّحَة إِنْ لَمْ يَغْلِ الْفَسَادُ، والمُسْلَمُ إِلَىهُ إِنْ لَمْ يَعْبِضُ المَسْلَمُ وَسَلَمْ وَسَطَّ وَقَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ فَلَ لَمْ يُشْجِها حَلَفَا وَفُى مَوْضِعِ الْعَقْدِ وَلَا فَالْبَائِع مَا يُقْبَضُ بِسُوقِهَا وَإِلا فَلَى مَكَانِ مِنْهَا.

بِلْبُ: السَّلَمُ بَيْعُ مَوْصُوف مُؤْجَلِ فَى الذَّمَّة بِغَيْرِ جِنسه، وَشَرْطُهُ حُلُولُ رَأْسِ المَالِ وَجَازَ بَلا شُرِط إِنْ كَانَ عَيْنًا وَجَازَ بِلا شُرط إِنْ كَانَ عَيْنًا وَجَازَ بِلا شُرط إِنْ كَانَ كَانَ عَلَيْهِ كَحَيوان لَتَعَيَّنه وَلَوْ لأَجَلِ السَّلَم، وكُرِهَ إِن كَانَ يُغَابُ عَلَيْهٌ مِثْلِيّا أَوْ عَرْضًا إِنْ لَمْ يَحْضُرُ الْعَرْضُ أَوْ يَكِلِ الطَّعَامَ، وَبِمَنْفَعَة كَانَ يُغَابُ عَلَيْهٌ مَعْيَنَةٌ وَلَو الْقَضَتْ بَعْدَ أَجَله وَبَجُزاف وَبِخيار فَى الثَّلاث إِنْ لَمْ يُنْقَدُ وَرَدً زَائِف وَعَجِلَ وَإِلا فَسَدَ مَا يُقَابِلُهُ فَقَطْ، وأَنْ لا يكُونًا طعامَيْنِ ولا نَقْدَيْنِ ولا شَيْئًا فَى أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَجْود كَالْعَكْسِ إِلا أَنْ تَخْتَلف المَنْفَعَة كَفَأْرة الْحمر فَى فَيْ وَقَوّةً الْبَقْرَة، وكَثُرة لَبْ الشَّاة إلا الضَّأْنَ عَلَى الأَصَحَ، وكَصَغِيرِ في كَبِيرٍ وعَكْسِه إِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى المُزَابَنَة بِطُولِ الزَّمَان بِخلاف وعَكْسِه أَنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى المُزَابَنَة بِطُولِ الزَّمَان بِخلاف وعَكْسِه أَنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى المُزَابَنَة بِطُولِ الزَّمَان بِخلاف وعَيْرٍ الآدَمِيِّ وَالْغُولِ الأَكْلِ، وكَجِدْع طَويلِ غَلِيطْ فَى غَيْرِه، وَسَيْف قَاطِع وعَيْرٍ الآدَمِيِّ والآدَمِيِّ والآدَمِيِّ والآدَمِيِّ والآدَمِيِّ والآدَمِيِّ والآدَمِيِّ والآدَمِيِّ والآدَمِيِّ والآدَمِيِّ والآكُول، وكَجِدْع طَويلِ غَلِيطْ فَى غَيْرِه، وَسَيْفٍ قَاطِع وَعَيْرٍ الآدَمِيِّ والآدَمِيِّ والْمُ الْمُؤْدِد الْعَلْمُ فَي غَيْرِه والْمَالِ الْفَاقِ فَا الْعَلْمُ فَي غَيْرِه والْمُ الْوَلَ الْعَلْمِ فَي غَيْرِه والْمُولِ الْمُؤْدُ والْمُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ والآدَمِيِّ والآدَمِيِّ والآدَمِيِّ والآدَمِيِّ والآدَمِي الْمُؤْدِد الْعَلْمُ فَي غَيْرِه والْمُ الْمُؤْدُ الْمُ الْمُؤْدُ الْمُ الْمُؤْدِ فَي غَيْرِه والْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْدُولُ الْ

فى أَكْثَرَ دُونَهُ، وَكَطَيْر عُلِّمَ أَوْ آدَمَىًّ بِكَنَسْج وَطَبْخ إِلا السَّـهْلَةَ كَالْكِتَابَةِ وَالْحِسَابِ وَالْغَزْلُ إِنْ لَمْ يَبْلُغُ النِّهَايَةَ فَكَالْجِنْسَيْنِ وَلَوْ تَقَارَبَتَ الْمَنْفَعَةُ كَرَقيق قُطْن وكَتَّان وَلا عَبْرَةَ بِالذُّكُورَةِ وَالأنْـوثَةِ وَلا بِالْبَيْضِ، وَأَنْ يُؤَجَّلَ بِأَجَل مَعْلُوم كَنصْف شَـهْر، وَجَازَ بِنَحْوِ الحَصَادِ وَاعْتُبِرَ المُعْظَمُ وَالأَشْهُرُ بِالأَهلَّةِ، وَتَّمَ المُنْكَسرَ ثَلاثينَ وَإِلَى رَبِع حَلَّ بِأُوَّلِهِ وَفِيهِ بِوَسَطِهِ عَلَى الأَصَحِّ إلا إِذَا شَرَطَ قَبْـضَهُ بِبَلَد فَيَكْفى مَسَافَةُ الْيُوْمَينِ إِنْ شَرَطَا السخُرُوجَ وَخَرَجَا حِينَئِذِ بِبُرٍّ أَوْ بِغْسِر رَبْحٍ، وأَنْ يَكُونَ في الذِّمَّة لا في مُعَيَّن، وأَنْ يُضْبَطَ بعَادَته منْ كَـيْل أَوْ وَزْن أَوْ عَدَد كَالرُّهان والبَيْض وقيسَ بِخَيْطٍ أَوْ بِحَـمْلٍ جِرْزَةٍ في كَقَـصِيلِ لا بِفَدَّانِ أَوْ بِالتَّـحَرِّي، كَنَحُو كَـذَا أَوْ نَحُو هَذَا، وَفَسَدَ بِمعْيَارِ مَجْهُ ول وأنْ تُبَيِّنَ الأوْصَافُ الَّتِي تَخْتَلَفُ بِهَا الأغْرَاضُ عَادَةً مِنْ نَوع وَصِنْف وَجَوْدَة وَرَدَاءَة وَبَيْنَهُ مَا، وَاللَّوْنُ فِي الْآدَمَ فِي النَّوْبِ وَالْعَ سَل ومكان الحُوت وَالثَّمَـر وَنَاحيَتهمَا وَالْقَدْرُ وَفَى الحَـيَوَانِ السِّنُّ وَالذَّكُورَةُ والأنُوثَةُ وَالْقَدُّ فَى الْبُرِّ السَّمْرَاء وَالْمَحْمُ ولَةُ والجَدَّةُ وَالْمَلْءُ وَضَدُّهُمَا، وَفَى الثَّوْب الرِّقَّةُ وَالطُّولُ والعَرْضُ وَضدُّهَا، وفي الزَّيْتِ المُعْصَـرِ مِنْهُ وَنَاحِيَتُهُ وفي الَّلحْمِ السِّمَنُ وَالذُّكُورَةُ وَضَـدُّهُمَا، وَكَوْنُهُ رَاعيًـا أَوْ مَعْلُوفًا، أَوْ مِنْ جَنْبِ أَوْ رَقَـبَةٍ، وفي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ لُؤْلُؤٍ أَوْ مَـرْجَانِ أَوْ زُجَاجٍ أَوْ مَـعْدِنِ أَوْ مَطْبُـوخٍ مَا يَحْـصُرُهُ وَيُمَـيّزُهُ، وَحُملَ في البجيِّد وَالرَّديء علَى الْغَالِب وَإِلا فالْوَسَطُ، وأَنْ يُوجَدَ عِنْدَ حُلُوله غَالبًا، فلا يَصِحَّ فِيمَا لا يُمْكنُ وَصْفُهُ كَتُرَابِ مَعْدن ولا جُزَاف وَأَرْض وَدَار وَنَادر الْوُجُود وَإِنِ انْقَطَعَ مَا لَهُ إِبَّانٌ خُيِّرَ المُشْتَرِى في الْفَسْخِ وَالْبَقَاءِ إِنْ لَمْ يَأْت الْقَابِلَ فَلا فَسْخَ، وَإِنْ قَبَضَ الْبَعْضَ وَجَبَ التَأْخيرُ إلا أَنْ يَرْضَــيَا بِالمُحَاسَبَةِ، وَجَازَ قَبْلَ الأجَلِ قَبُولُهُ بِصِفَتِهِ فَقَطْ كَقَبْلِ المَحلِّ إِنْ حَلَّ ولَمْ يَدْفَعْ كراءً ولَـزمَ بَعْدَهُما، وَجَازَ أَجْوَدُ وَأَدْنَى لا أَقَلُّ إِلا أَنْ يُبَرِّئَهُ مِنَ الزَّائِد وَبِغَيْر جِنْسِه، وَإِنْ قَبْلَ الأجَلِ إِنْ عَجَّلَ، وَكَانَ المُسْلَمُ فِيْهِ غَيْرَ طَعَامِ وَرَأْسِ المَالِ فيهِ لا بِذَهَبِ، وَرَأْسُ المَالِ وَرِقٌ وَعَكْسُهُ ولا بِطَعَامٍ وَرَأْسُ المَالِ طَعَامٌ، ولا يَلْزَمُ دَفْعُـهُ ولا قَبُولُهُ بِغَيْرِ مَحَلّهِ وَلَوْ خَفَّ حَمْلُهُ، وَجَازَ شَرَاءٌ مِنْ دَائِمِ الْعَمَلِ كَخَبَّازِ جُمْلَةً مُفَرَّقَةً عَلَى أَوْقَات، أَوْ كُلَّ يَوْمٍ قَسْطًا مُعَيِّنًا بِكَذَا، وَهُوَ بَيْعٌ وَإِنْ لَمْ يَدُمْ فَسَلَمٌ، كاسْتَصْنَاعِ سَيْف أَوْ سَرْجِ إِنْ لَمْ يُعَيَّنِ الْعَامِلُ أَوِ المَعْمُولُ مِنْهُ، وَإِن اشْتَرَى المَعْمُولُ مِنْهُ وَاسْتَأْجَرَهُ وَجَازً إِنْ شَرَعَ كَشَرَاء نَحْوِ تَوْرِ لِيكُمُلَ بِخِلاف ثَوْبِ لِيكُمُلَ إِلا أَنْ يُكْثِرَ الْغَزْلَ عنده .

بلب: القَرْضُ إعْطَاءُ مُتَمَوَّل في عوض مُ مَاثِل في الذِّمَّة لِنَفْع المُعْطى فَقَطْ وَهُوَ مَنْدُوبٌ، وَإِنَّمَا يُقْرِضُ مَا يُسْلَمُ فيه إلا جَارِيَةً تَحلُّ للْمُقْتَرِضَ وَرُدَّتْ إِلاَّ أَنْ تَعَلَّ للْمُقْتَرِضَ وَرُدَّتْ إِلاَّ أَنْ تَعَلَّ للْمُقْتَرِضَ وَرُدَّتْ إِلاَّ أَنْ يَتَعَلَّ لا المثل وَحَرُمَ هَديتُهُ كَرَبِّ الْقَرَاضِ وَعَامِله وَالقَاضِي وَذِي الجَاهِ إِلاَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِثْلُهَا، أَوْ يَحْدُثَ مُوجِبٌ وَرُدَّتْ فَإِنْ فَاتَتْ فَالْقِيمَةُ وَبَيْعَهُ مُسَامَحَةً وَفَسَدَ إِنْ جَرَّ نَفْعًا، كَعَيْنِ كُوهِتُ مُوجِبٌ وَرُدَّتْ فَإِنْ فَاتَتْ فَالْقِيمَةُ وَبَيْعَهُ مُسَامَحَةً وَفَسَدَ إِنْ جَرَّ نَفْعًا، كَعَيْنِ كُوهِتُ عَادَة كَأَخُده بِغَيْرِ مَحَلِّه إِلاَّ الْعَيْنَ وَرَدُّ مِثْلَه أَوْ عَيْنِه إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَجَازَ أَفْضَلُ بِلا عَدْد كَانُ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَجَازَ أَفْضَلُ بِلا عَلْهُ وَاشْرُولُ وَمُهِلُ اللهِ اللهُ الْعَيْنَ وَرَدُّ مِثْلُه أَوْ عَيْنِهِ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَجَازَ أَفْضَلُ بِلا عَدْد وَمُلِك بَالعَقْد، والله يَتَغَيَّرْ، وَجَازَ أَفْضَلُ بِلا عَدْد وَمُلِك بَالعَقْد إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَجَازَ أَفْضَلُ بِلا فَرُطْ، وَأَشَرَاطُ رَهْنِ وَحَمِيلٍ.

فُصلُ: المُقَاصَّةُ مُتَارَكَةُ مُدينيْنِ بِمُتَمَاثَلَيْنِ عَلَيْهِمَا كُلُّ مَا لَهُ فيمَا عَلَيْهِ وَتَجُوزُ في دَيْنِي الْعَيْنِ مُطْلَقًا إِن اتَّحَدَا قَدْراً وَصِفَةً حَلاَّ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوَّلاً أَو اخْتَلَفَا صِفَةً أَوْ نَوْعًا إِنْ حَلاَّ أَوْ قَدْراً وَهُمَا مِنْ بَيْعٍ وَحَلاَّ وَإِلاَّ فَلاَ، وَالطَّعَامَانِ مِنْ قَرْضِ كَذَلكَ وَمُنعَا مِنْ بَيْعٍ مُطْلَقًا كَأْنِ اخْتَلَفَا مِنْ بَيْعٍ وَقَرْضِ إِنِ اخْتَلَفَا صِفَةً أَوْ قَدْراً أَوْ كَذَلكَ وَمُنعَا مِنْ بَيْعٍ مُطْلَقًا كَأْنِ اخْتَلَفَا مِنْ بَيْعٍ وَقَرْضِ إِنِ اخْتَلَفَا صِفَةً أَوْ قَدْراً أَوْ لَمْ يَحِلاً وَإِلاَّ خَلاً وَصِفَةً، أَو اخْتَلَفَا وَصِفَةً، أَو اخْتَلَفَا وَحَلاَّ أَوْ اخْتَلَفَا وَحَلاَّ أَوْ اخْتَلَفَا وَحَلاً أَوْ اخْتَلَفَا وَحَلاً أَوْ اخْتَلَفَا وَحَلاً أَو اخْتَلَفَا وَحَلاً أَوْ اخْتَلَفَا وَحَلاً أَوْ اتَفَقَا أَجِلاً.

بابُ: الرَّهْنُ مُتَمَوَّلُ أُخِذَ تَوَثَّقًا بِهِ فَى دَيْنِ لاَزِمٍ أَوْ صَائِرٍ إِلَى اللَّزُومِ، وَرُكْنُهُ عَاقَدٌ وَمَرهُونٌ وَمَرهُونٌ بِهَ، وصيعة كالْبيع ولَوْ بِغَرَر كَابِق وَنَمَرة لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهَا، أَوْ كَتَابَة مُكَاتَب، وَخِدْمَة مُدَبَّر واسْتُوفَى منْهُمَا، فَإِنْ رُقَّ فَمنْهُ، أَوْ غَلَّة صَلاَحُها، أَوْ جُزُء مُشَاعًا، وَجَازَ الْجَمِيعُ إِنْ كَانَ الْبَاقِي للرَّاهِنِ، وَلَهُ اسْتَعْجَارُ جَزْء شَرِيكِهِ وَيَقْبِضُهُ المُرْتَهِنُ لَهُ، وَجَازَ رَهْنُ فَضْلَتِهِ بِرِضَى الأَوَّلِ وَحَازَهُ لَهُ ولا جُزْء شَرِيكِهِ وَيَقْبِضُهُ المُرْتَهِنُ لَهُ، وَجَازَ رَهْنُ فَضْلَتِهِ بِرِضَى الأَوَّلِ وَحَازَهُ لَهُ ولا

يَضْمَنُهُ، فَإِنْ حَلَّ أَحَدُهُمَا أَوَّلا قُسمَ إِنْ أَمْكَنَ بلا ضَرَر وَإِلا بيعَ وَقَضَيَا، وَأُمُّ دُونَ وَلَدَهَا وَعَكْسُهُ وحَازَهُمَا المُرْتَهِنُ، وَمُسْتَأَجِر وَمُسْاق وَحَوْزُهُمَا الأوَّلُ كَاف وَمَـثْلَىٌّ وَلَوْ عَـيْنًا إِنْ طَبَعَ عَلَـيْه أَوْ كَـانَ تَحْـتَ أَمين وَدَيْـن وَلَوْ عَلَى المُـرْتَهَن وَالمُسْتَعَارِ للرَّهْنِ، وَرَجَعَ صَاحبُهُ بقيمَته أَوْ بثَـمنه إنْ بيعَ، وَضَمنَ إنْ رَهَنَهُ في غَيْر مَا أُذِنَ لَهُ فيه، فَلرَبِّه أَخْذُهُ إِنْ وَجَدَهُ قَائمًا وَإِلا فَقَيْمَتُهُ، وَلَوْ كَانَ ممَّا لا يُغَابُ عَلَيْه أَوْ هَلَكَ بِبَيِّنَة ، وَمَنْ مُكَاتَب وَمَأْذُون وَوَلَىِّ مَحْجُور لمَصْلَحَة لا منْ كَأْحَد وَصيَّيْن وَلَزَمَ بِالْقَوْل وَلا يَتمُّ إلا بِالْقَبْضِ وَالغَلَّة للرَّاهِن وَتَوَلاهَا المُرْتَهِنُ لَهُ بإذْنه وَبَطَلَ بِشَرْط مُنَاف كَأَنْ لا يَقْبِضَهُ، أَوْ لا يَبِيعَهُ عَنْدَ الأَجَل وَيَجْعَلَهُ في فَاسد إلا أَنْ يَفُوتَ، فَفَى عِوضه أَوْ في قَرْض جَديد مَعَ دَيْنِ قَديم وَاخْتَصَّ بِهِ الجَديدُ، وَبَمَانِع كَمَوْتِ الرَّاهِنِ أَوْ فَلَسِه قَبْلَ حَوْزِه، وَلَوْ جَدَّ المُرْتَهَنُ فِيهِ وَبَإِذْنِه في وَطْع أَوْ سُكْنَى أَوْ إِجَــارَةٍ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلُ إِنْ فَاتَ بِنَــمُو عِنْقِ أَوْ بَيْعِ أَوْ فِي بَيْـع وَسَلَّمَهُ وَبَإِعَارَة مُطْلَقَة، وَإِلا فَلَهُ أَخْذُهُ كَأَنْ عَادَ لرَاهنه اختيَارًا إِلا أَنْ يَفُوتَ بعتْق أَوْ تَدْبير أَوْ حَبْس أَوْ قَيَامِ الْغُرَمَاءِ وَغَصْـبًا فَلَهُ أَخْذُهُ مُطْلَقًا، وَإِنْ وَطَيَّ بلا إِذْن فَوَلَدُهُ حُرٌّ، وعَجَّلَ المَلُّ الدَّيْنَ أَوْ قَـيمَتَـهَا وَإِلا بَقيَتْ فَـتُبَاعُ لَهُ، وَالْقَـوْلُ لطَالب حَوْزه عنْدَ أَمين وفي تَعْيينه نَظَرُ الحَاكم، وَإِنْ سَلَّمَهُ بلا إِذْن للرَّاهِن ضَمنَ الدَّيْنَ أَوِ الْقيمَةَ، وَللْمُرْتَهِن ضَمَنَهَا، وَجَارَ حَوْزُ مُكَاتَبِ الرَّاهِنِ وَأَخيه لا مَحْجُورِه، وَارْتِهَان قَبْلَ الدَّيْنِ، وَعَلَى مَا يَلْزَمُ بِعَمَلِ أَوْ جَهَالَةِ أَوْ مِنْ قِيمَةِ لا فِي نَجْم كَتَابَةِ مِنْ أَجْنَبيِّ، وَٱنْدَرَجِ صُوفٌ تَمَّ وَجَنِينٌ، وَقَرْخُ نَخْلِ لا ثَمَسرَة وَلَوْ طَابَتْ ولا بَيْضَ وَمَالُ عَبْد وَغَلَّةٌ إِلا لِشْرَط، وَجَـازَ شَرْطُ مَنْفَـعَةِ عُيِّـنَتْ بِبَيْعٍ فَقَطْ، وَعَلَـى أَنْ تُحْسَبَ مِنَ الدَّيْن مُطْلَقًا، ولا يُقْبَلُ منْهُ بَعْدَ المَانع أَنَّهُ حَازَ قَبْلَهُ وَلَوْ شَهِدَ لَهُ الأمينُ إلا ببَيِّنَة عَلَى التَّحْويز أَو الحَوْر عَلَى الأوْجَه وَمَضَى بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْصه إِنْ فَرَّطَ مُرْتَهنهُ وَإلا فَهَلْ يَمْضِي وَيَكُونُ الثَّمَنُ رَهْنًا أَوْ لا؟ قَوْلان أَوْ بَعْدَهُ إِنْ بَاعَهُ بِمِثْلِ الدَّيْنِ فَأَكْثَرَ، وَهُوَ عَيْنٌ أَوْ عَرْضٌ مِنْ قَرْضِ وَإِلا فَلَهُ الرَّدُّ، وَإِنْ أَجَازَ تَعَـجَّلَ مُطْلَقًا كَمثْله وَهُوَ

عَرْضٌ مِنْ بَيْعِ وَمُنِعَ عَلَدٌ مِنْ وَطْء أَمَتِه الْمَرْهُونَة مَعَهُ، وَحُدٌّ مُرْتَهِنٌ وَطَيءَ بلا إِذْنِ وَإِلَّا فَلَا وَقُوِّمَتْ عَلَيْهِ بِلَا وَلَدَ حَمَلَتْ أَوْ لَا، وَلِلاَّمِينَ بَيْعُهُ إِنْ أُذَنَ لَهُ وَلَوْ فَي العَقْد كَالمُرْتَهِن بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يَقُلُ إِنْ لَمْ آت بالدَّيْن، وَإِلا فَبإِذْن الحَاكم، وَإِلا مَضَى وَبَاعَ الحَاكمُ إِن امْتَنَعَ، وَإِنْ قَـالَ الأمينُ بعْتُهَا بِمَائَةٌ وَسَلَّمْـتُهَا لَكَ، فَأَنْكَرَ المرْتَهِنُ ضَمِنَ الأَمِينُ وَرَجَعَ مُرْتَهِنُهُ بَسَفَقتهِ فَي الذِّمَّةِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَيْسَ رَهْنًا فيها بخلاف الضَّالَّة إلا أَنْ يُصرِّحَ بأنَّهُ رَهْنٌ بها، أو يَقُولَ عَلَىَّ إنَّ نَفَ قَتَكَ فيه، وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى نَحْو شَجَر حيفَ عَلَيْه بُدئَ بِالنَّفَـقَـة، وَلَا يُجْبَرُ الرَّاهنُ عَلَى الإِنْفَاق، وَلَو اشْتَرَطَ فَى الْعَقْد وَضَمَنَ مُـرْتَهَنَّ إِنْ كَانَ بِيَدِه وَهُوَ مَمَّا يُغَابُ عَلَيْه وَلَمْ تَقُمْ عَلَى هَلاكِمه بَيِّنَةٌ، وَلَو اشْتَرَطَ الْبَرَاءَةَ في غَيْر مُتَطَوَّع به، أَوْ عَلمَ احْتِرَاقَ مَحَلَّهِ إِلا بِبَقَاءِ وَإِلا فَلا، وَلَو اشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ إِلا أَنْ تُكَذِّبَهُ الْبَيِّـنَةُ، وَحَلَفَ مُطْلَقًا لَقَدْ بَاعَ أَوْ تَلَفَ بِلا تَفْرِيطِ وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْضِعَهُ، وَإِن ادَّعَى رَدَّهُ لَمْ يُقْبَلُ وَاسْتَمَرَّ الضَّـمَانُ إِنْ تَقْبَضَ الدَّيْنُ أَوْ وُهبَ إِلا أَنْ يُحْضِرَهُ أَوْ يَدْعُسُوهُ لأخْذه فَقَالَ دَعْهُ عِنْدَكَ، وَلَوْ قَضَى بَعْضَ الدَّيْنِ أَوْ أَسْقَطَ، فَجَميعُ الرَّهْنِ فيمَا بَقي إلا أَنْ يَتَعَدَّدَ الرَّاهِنُ أَو المُرْتَهِنُ، وَالْقَوْلُ لمُدَّعِي نَفْي الرَّهْنيَّة، وَلَو اخْتَلَفَا في مَقْبُوض فَقَــالَ الرَّاهِنُ عَنْ دَيْنِ الرَّهْنِ حَلَفَا وَوَزَّعَ كأَنْ نَكَلا كــالْحَمَالَة وفي قيــمَة تَالف تَوَاصَفَاهُ ثُمَّ قُوِّمَ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ، فَإِنْ تجاهَلا فالرَّهْنُ بمَا فيه وَهُوَ كالشَّاهد في قَدْر الدَّيْن لا العكْس إلى قيمَته مَا لَمْ يَفُتْ في ضَمَان الرَّاهن، فَإنْ شَهِدَ للْمُرْتَهِن حَلَفَ وَأَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَفْتَكُّهُ الرَّاهِنُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَللرَّاهِنِ فَكَذَلَكَ وَغَرِمَ مَا أَقَرَّ به وَإِلا حَلَفَا وَأَخَذَهُ المُرْتَهِنُّ إِنْ لَمْ يَغرَم الرَّاهِنُ قِيمَتُهُ، وَاعْتُبُرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ إِنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَيَوْمُ الْارْتِهَانِ عَلَى الأرْجِح

بِلْبُ: الفَلَسُ إِحَاطَةُ الدَّيْنِ بَمَالِ المَدِينِ، وَالتَّفْلِيسُ الأَعَمُّ قِيَامُ ذِي دَيْنِ حلَّ عَلَى مَدِينِ لَيْسَ لَهُ مَا يَفِي بِهِ فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ تَبَرَّعِهِ، وَإِعْطَاءُ كُلِّ مَا بِيَدَهِ لِبَعْضِ أَوْ بَعْضِهِ قَبْلَ الأَجل، وَإِقْرَارُهُ لِمُتَّهِم، وَتَزَوَّجُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحدَةٍ، وَحَجَّةُ الضَّرُورَةِ، بَعْضِهِ قَبْلَ الأَجل، وَإِقْرَارُهُ لِمُتَّهِم، وَتَزَوَّجُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحدَةٍ، وَحَجَّةُ الضَّرُورَةِ،

وَسَفَرُهُ لا رَهْنٌ، وَنَفَقَةُ عَبْد، وأُضْحِيَةٌ بالمعْرُوف وَلَهُ رَفْعُهُ للْحَاكم فَيَحْكُمُ بخلْع مَاله لغُرمَائه حَضَرَ أَوْ غَابَ وَهُوَ الأخصُّ إِنْ حَلَّ الدَّيْنُ، وَطَلَبَهُ الْبَعْضُ وَلَوْ أَبَى غَيْرُهُ، وَزَادَ عَلَى مَاله أَوْ بَقَى مَا لا يَفِي بالمُؤَجَّلِ وَأَلَدِ فَمُنِعَ مِنْ تَصرَّفِ مالِيٍّ إلا فى ذِمَّته كَخُلْع، وَطَلاق، وَقـصَاص، وَعَفْو، وَعَثْق أُمِّ وَلَده وَتَبعَــهَا مَالُهَا، وَإِنْ كَثُرَ وَحَلَّ به، وَبِالمَوْت مَا أَجَّلَ إلا لشَرْط، وَإِنْ قَامَ لَهُ شَاهِدٌ بِدَيْنِ فَنَكَلَ حَلَفَ كلٌّ كَهُوَ، وَأَخَذَ حِصَّتَهُ وَلَوْ نَكَلَ غَيْرُهُ، وَقُبِلَ إِقْرَارُهُ لِغَيْرِ مُتَّهَمٍ عَلَيْهِ بِالمَجْلِسِ أَوْ قُرْبِه وَتَبَتَ دَيْنُهُ بِإِقْرَارِ لا بَبَيِّنَة وَهُوَ في ذَمَّتُه وَتَعْـيينُهُ الْقَرَاضَ وَالْوَديعَةَ إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بأَصْله وَقَوْلُ صَانع مُطْلَقًا وَبَاعَ مالَهُ بِحَضْرَتِهِ بالاسْتَقْصَاءِ وَالْخِيَارِ ثَلاثًا وَلَوْ كُتُبًا احْتَاجَ لَهَا أَوْ ثَيَابَ جُمُعَته إِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهَا وأُوجِرَ رَقيقٌ لا يُبَاعُ عَلَيْه بخلاف أُمِّ وَلَدِه لا آلة صَنْعَته ولا يَلْزَمُ بَتَكَسُّب، وَاسْتشْفَاع وَعَفْوٌ للدِّيَة وَانْتزَاعُ مَالَ رَقيقه وَمَا وَهَبَهُ لُولَده وَعُحِمِّلَ بَيْعُ مَا خيفَ فَسَادُهُ أَوْ تَغَيَّرُهُ وَالْحَيَوَانِ بِالنَّظَرِ وَاسْتُونَى بِعَقَارِهِ كَالشَّهْرِيْنِ وَقُسِمَ بنسْبَة الدُّيون وَلا يُكلَّفُونَ أَنْ لا غَرِيمَ غَـيرهُم بخلاف الوَرَثَة وَاسْتُونْنَى به إنْ عُرفَ بالَّدين في المَوْت فَـقَطْ وانْفَكَّ حَجْـرُهُ بلا حُكْم فَيُحْجَرُ عَـلَيْهِ أَيْضًا إِنْ حَـدَثَ مَالٌ وَلا يَدْخُلُ أُوَّلٌ مَعَ آخَـرَ في دَيْنِ حَدَثَ عَنْ مُعَامَلَة بخلاف نَحْو إرْث، وَجنَايَة وَكَذَا إِنْ مَكَّنَّهُمْ فَبَاعُوا وَاقْتَسَمُوا فَدَايِنَ غَيْرَهُمْ وَقُوِّمَ مَا خَالَفَ النَّقْدَ يَوْمَ القسْمَةَ وَاشْتَرَى لَربِّه منْهُ بِمَا يَخُصُّهُ وَجَازَ أَخْذُ الثَّمَن إلا لمَانع وحاصَّت الزَّوْجَةُ بصَدَاقها وَبما أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسهَا كالمَوْت بخلاف نَفَقَتهَا على الْوَلَد فَفِي الذِّمَّة إلا لِقَرِيبَةِ تَبَرُّع وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ أَوِ اسْـتَحَقَّ مَبيعٌ وَإِنْ قَبْلَ فَلَسه رَجَعَ علَى كُلِّ بِمَا يَخُصُّهُ كَوَارِثٌ أَوْ مُوصَّى لَهُ علَى مثله وَإِنَ اشْتَهَرَ مَيِّتٌ بدَيْنِ أَوْ عَلَـمَ به الْوَارِثُ وَأُقْبِضَ رَجَعَ عَلَيْهِ ثم رَجَعَ هُوَ عَـلَى الغَرِيم وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الغَرِيمِ وَإِنْ طَرَأَ عَلَى وَارِثِ قَسَمَ رَجَعَ عَلَيْهِ وَأُخِذَ مَلَىٌّ عَنْ مُعْدِمٍ ما لَمْ يُجَاوِزْ مِا قُبِضَ وَتَرَكَ لَهُ قُوتَهُ وَالنَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَيْهِ لِكَزَوْجَة إِلَى ظَنِّ يُسْرِه وَكِسُورَهِمْ كُلٌّ دَسْتًا مُعْتَادًا بِخِلافِ مُسْتَغْرِقِ الذِّمَّةِ بِالظُّلْمَ فَـمَا يَسُدُّ الرَّمَقَ ويَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَحُبِسَ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ إِنْ جُهِلَ حالُهُ إِلا أَنْ يَأْتِيَ بِحَمِيلٍ وَغَرِمَ إِنْ لَمْ يَأْتِ

به إلا أَنْ يُثْبِتَ عُسْرَهُ أَوْ ظَهَرَ مَلاقُهُ إِنْ تَفَالَسَ فَإِنْ وَعَدَ بِالْقَضَاء وَسَأَلَ تَأْخيرَ نَحْوَ الْيَوْمَـيْنِ أُجِيبَ إِنْ أَعْطَى حَميـلاً بالمَالِ وَإِلا سُجِنَ كَمَـعْلُوم المَلاء وأُجِّلَ لَبَيْعِ عَـرْضَةَ إِنْ أَعْطَى حميـلاً به وَلَهُ تَحْلِيفُهُ على عَدم النَّاضِّ وَإِنْ عَلمَ بــه جُبرَ على دَفْعَه وَلَوْ بِالضَّرْبِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فإنْ أَثْبَتَ عُـسْرَهُ بِشَهَـادَة بَيِّنَة أَنَّهُ لا يُعْرَفُ لَهُ مِالٌ ظَاهِرٌ ولا باطِنٌ، وَحَلَفَ كَذَلَكَ أُنْظِرَ لمَيسَرَة، وَرُجِّحَتُّ بَيِّنَةُ المَلاء، وَأُخْرِجِ المَجْهُولُ إِنْ طَالَ حَبْسُهُ بِالاجْتَهَاد، وَحُبِسَتِ النِّسَاءُ عندَ أَمينَة أَوْ ذَات أمين وحُبسَ الْجَدُّ، والْوَلَدُ لأبيه لا العكْسَ كاليَمين إلا الْمُنْقَلَبَةَ أَو المُتَعَلَّقَ بِهَا حَقَّ غَيْرِه، ولا يَخْرُجُ لعيَادَة قَريب كَأْبيه وَلا جُمُعَة وعيد، وَعَدُوًّ إلا لخوْف تَلَفِهِ فَمَكَانٌ آخَرُ، ولِلْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ مَالِهِ المُحوزِ عَنْهُ في الفَلَسِ لا المَوْتِ وَلَوْ مَسْكُوكًا إِنْ لَمْ يُفْده العَرْمَاءُ ولَوْ بمَالهمْ، ولَمْ يَنْتَقَلْ بكَطَحْن حنْطَة، وتَسمين زُبُد وتَفْصيلِ شُـُقَّة، وذَبْح، وتَتَمُّر رُطَب وحَلط بِغَيْرِ مِثْلِ، وعَمَلِ الخَـشَبَةِ بابًا بِخلافِ تَعْييبِهَا بِسَمَاوِيٌّ مِنَ المُشْتَرِي فَلَهُ أَخْذُهَا، ولا أَرْشَ لَهُ كَأَجْنَبِيٌّ، وعَادَتْ لْهَيْئَتُ هَا، وإلا فَنسْبَةُ نَقْصها، ولَهُ رَدُّ بَعْض ثَمَن قُبَضَ، وأَخْذُهَا وأَخْذُ البَعْض، وَحَاصَّ بِالْـفَائِتُ، وَأَخَذَهَا مَعَ وَلَد حَدَثَ أَوْ صُوف تَمَّ حينَ البَيْع، أَوْ ثَمَرَة أُبِّرَتْ، وَإِلا فَللْمُفْلس كَالْغَلَّة، والصَّانعُ أَحقُّ وَلَوْ بِمَوْتٍ بِمَا بِيَدِهِ وَإِلا فلا كأجيرِ رَعَى وَنَحْـوُهُ المُكْتَـرِي بالمُعَـيَّنَة كَـغَيْـرِهَا إِنْ قُبـضَتْ وَلَوْ أُديرَتْ ورَبُّهَـا أَحَقُّ بِالمَحْمُولِ وَإِنْ لَمْ يَكُن مَعَهَا إِلا إَذَا قَبَضَهُ رَبُّهُ وَطَالَ وَالمُشْتَرِي بِسلْعَة فُسِخ بيعها لفَسَاده وَبَثَمَنهَا إِنْ وجَدَهُ.

بَابُ: سَبَبُ الْحَجْرِ فَلَسُ وَجُنُونُ وَصِبًا وَتَبْذِيرٌ وَرِقٌ وَمَرَضٌ وَنَكَاحٌ بِزَوْجَةً فَالْمَجْنُونُ للإفَاقَة وَالصَّبِيُّ لِبُلُوغِهِ رَشيدًا في ذي الأب وَفَكِ الْوَصِيِّ وَالْمُقَدِّمُ وَزِيدَ في الأَبْ وَفَكِ الْإِفَاقَة وَالصَّبِيُّ لِبُلُوغِهِ رَشيدًا في ذي الأب وَفَكِ الْوَصِيِّ وَالْمُقَدِّمُ وَزِيدَ في الأَنْثَى دُخُولُ زَوْجَ بِهَا وَشَهَادَةُ العُدُولَ بِحِفْظِهَا وَلِلْوَلِيِّ رَدُّ تَصَرُّف مُميزً بِمُعَاوضَة وَإِلا تَعَيَّنَ كَإِقْرَار بِدَيْنِ أَوْ إِتْلاف ولَهُ إِنْ رَشَدَ ولَوْ حَدَثَ بَعْدَ رُشَده أَوْ وَقَعَ صَواً بَا إِلا كَدرْهُم لَعَيشه وَضَمَنَ مَا أَفْسَدَ فِي الذِّمَّة إِنْ لَمْ يُؤمِّنَ وَإِلا فَلا إِلا فَلا أَنْ يَصُونَ بِهِ مَالَهُ فَالأَقَلَ في مالِهَ إِنْ كَانَ وَبِقَى وَصَحَدَّتْ وصِيَّتُهُ إِنْ لَمْ يَخْلِط

والسَّفيهُ كَذَلكَ إلا طَلاقَهُ وَاسْتَلْحَاقَ نَسَب وَتَقْيَـهُ وعَتْقَ مُسْتَوْلَدَتِه وَقَصَاصًا وَعَفْوًا وإِقْرَارًا بِعُقُوبَة فَيَلْزَمُهُ بِخلاف المَجْنُونُ وَتَصَرُّفُ الذَّكَرِ قَبْلَ الْحَجْرِ ماض بخلاف الصَّبَىِّ والأَنْثَى إِلا أَنْ يَدْخُلَ بِهَـا زَوْجٌ ويَطُولُ كَسَبْعِ وَبَعْـدَهُ مَرْدُودٌ وَالْوَكَى ۗ الأبُ وَلَهُ الْبَيْعُ مُطْلَقًا ثُمَّ وَصَـيُّهُ وإنْ بَعُدَ ولا يَبيعُ العَقَــار إلا لسَبَب وبينَة وَلَيْسَ لَهْ هَبَةُ التَّوَابِ فالْحَـاكِمُ عِنْدَ فَقْدِهِمَا أَوْ لَمَنْ طَرَأً عَلَيْهِ الْجُنُونُ والسَّفَـهُ بَعْدَ رُشْده وبَاعَ بثُبُوتٍ يُتْمِه وَإِهْمَالِه وَمَلْكِه لَمَا يَبِيعُ وَأَنَّهُ الأَوْلَى والتَّسوقُ وَعَدَمُ إِلْغَاء زائلا وَالسَّدَادُ فِي الثَّمَنِ والتَّصْرِيحُ بأَسْمَاءِ الشُّهَود لا حاضنٌ كَجَدٍّ وَأَخ وَعَملَ بإمْضَاء اليَسِيرِ، وَالسُّفَهُ التَـبْذِيرُ بِصَرْفِ المَالِ في مَعْصية كَخَمْر وقمار وفي مُعَامَلَة بغَبْن فَاحش بلا مُصلَحَة أَوْ في شَهَوَات عَلى خلاف عادَة مثْله أَوْ بإتْلاف هُدَرًا وَيَتَصَرَّفُ الْوَلَيُّ بِالْمَصْلَحَةِ فَلَهُ تَرْكُ شُفْعَة وقصاًص فَيَسْقُطَانِ وَلا يَعْفُو مَجَّانًا ولا يَبِيعُ عَقَارَ يَتِيم إِلا لِحَاجَةِ بَيِّنَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ أَوْ لِخَوْفِ عَلَيْهِ مِنْ ظَالِمِ أَوْ لِكَوْنِهِ مُوَظَّفًا أَوْ حصَّة أَوْ قلَّة غَلَّتِهِ أَوْ بَيْنَ ذمِّيَّيْنِ أَوْ جِيرانِ سُوءِ أَو فِي مَحَل خَوْفٍ أَوْ لإرادَة شَرِيكِهِ بَيْعًـا وَلا مَالَ لَهُ أَوْ لِخَشْيَـةِ انْتَقَالِ الْعَمَـارَةِ أَو الخَرَابِ ولا مالَ لَهُ أَوْ لَهُ مَالٌ وَالْبَيْعُ أَوْلَى، فَيَسْتَبْدلُ لَهُ خلافَهُ، وَحُبِّرَ عَلَى رَقيق مُطْلَقًا إلا بإذْن في تَجَارَة وَلَوْ فَـى نَوْع كَوَكِيل مُـفَوَّض، وَلَهُ أَنْ يَضَعَ وَيُؤَخِّـرَ وَيُضيفَ إِن اسْـتَأْنَفَ وَيَعْتَقُ بِرِضَى سَيِّدِه وَأَخْـذُ قِرَاضٍ وَدَفْعُهُ وَتَصَرُّفٌ فَى كَهِبَةٍ لا تَبَـرُّع وَلِغَيْرٍ مَأْذُونِ قَبُولٌ بِلا إِذْنِ، ولا يَتَصَرَّفُ وَالْـحَجْرُ عَلَيْه كالحُرِّ وَأُخذَ ممَّا بـيَده، وَإِنْ مُسْتَوْلدَةً أَوْ هَبَةً وَنَحْوَهَا لا غَلَّةٌ وَأَرْشُ جُـرْحه وَرَقَبَتُهُ، وَعَلَى مَرِيضٍ مَرَضًا يَنْشَأُ المَوْتُ عَنْهُ عَادَةً وَإِنْ لَـمْ يَغْلُبْ كَسُلٍّ وَقُولَنْجِ وَحُمَّى قَويَّة، وَحَـامل ست، وَمَحْبُوس لِقَتْلِ أَوْ لِقَطْعِ خِيفَ المَوْتُ مِنْهُ، وَحَاضِرٌ صَفََّ الْقَتَالِ، لَا نَحْوَ رَمَـد وَجَرَب ومُلَجَّج بِبَحْرِ، وَلَوْ حَصَلَ الهَـوْلُ في تَبَرُّع زَادَ عَلَى ثُلُثُه كَنكَاحٍ وَخُلْعٍ لا تَدَاويه وَمُعَاوَضَة مَالَية، وَوُقفَ تَبَرُّعُهُ إلا بمَال مَأْمُونِ وَهُوَ العَقَارُ، فَإِنْ مَاتَ فَمِنَ الثَّلُث وَإِلا مَضَى الْجَمِيعُ وَنُجِّزَ في المَأْمُونِ الثُّلُثَ، فإنْ صَحَّ فَالْبَاقِي، وَعَلَى زَوْجَة

لزَوْجِهَا وَلَوْ عَبْدًا فِي زَائِد عَلَى ثُلُثِهَا وَلَوْ بِكَفَالَةَ وَهُوَ مَاضٍ حَتَّى يَرُدَّ فَيَمْضِي إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى بَانَتْ، أَوَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَعَبْدً حَتَّى عَتَقَ وَمَدِينِ ثُمَّ وَفَّى فَلَهُ رَدُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى بَانَتْ، أَوَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَعَبْدً حَتَّى عَتَقَ وَمَدِينِ ثُمَّ وَفَى فَلَهُ رَدُّ الْجُمِيعِ إِنْ تَبَرَّعَتُ بَائِد عَلَى الثَّلُثِ، وَلَيْسَ لَهُ تَبَرَّعٌ بَعْدَ الثَّلُثِ إِلا أَنْ يَبْعُدَ كَنَصْفُ سَنَة وَإِلا فَلَهُ الرَّدُّ.

بِلْبُ: الصَّلْحُ جَائِزٌ عَنْ إِقْرَارِ وَإِنْكَارِ وَسُكُوتِ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى حَرَام، وَهُو عَلَى غَيْرِ المُدَّعَى بِه بَيْعٌ إِنْ لَمْ يكُنْ مَنْفَعَةً وَإِلَّا فَإَجَارَةٌ وَعَلَى بَعْضِه هبَةٌ وَإِبْرَاءٌ، فْيَجُـوزُ عَنْ دَيْنِ بِمَا يُبَاعُ بِهِ، وَعَنْ ذَهَب بِورَق وَعَكْســه إِنْ حَلاًّ وَعُجِّلَ، وَعَنْ عَرَضٍ أَوْ طَعَامٍ غَيْرِ المُعَاوَضَةِ بِعَـيْنِ أَوْ عَرْضِ أَوْ طَعَامٍ مُخَالِف نَقْدًا كَمائَة دينَار وَدَرْهُم عَنْ مَائَتِيْهِ مَا، وَعَلَى الاقْتِدَاء مِنْ يَمِينِ لاَ بِثَمَانِيَة نَقْدًا عَنْ عَشَرَة مُؤَجَّلَة وعَكْسِهِ، ولا بِدَرَاهِمَ عَـنْ دَنَانِيرَ مُؤَجَّلَة وَعَكْسـه: لضَعْ وَتَعَجَّلْ وَحُطَّ الضَّـمانَ وأَزيدُكَ وَالصَّرْفُ المُؤَخَّرُ، ولا عَلَى تَأْخير مَا أَنْكَرَ عَلَى الأرْجَح ولا بِمَجْهُول ولا يَحلُّ للظَّالم، فَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَهُ أَوْ شَهدَتْ لَهْ بَسِيِّنَةٌ لَمْ يَعْلَمْهَا أَوْ بَعُدَتْ جدًّا، وَأَشْهَدَ أَنَّهُ يَقُومُ بِهَا وَلَوْ لَمْ يُعْلَنَ أَوْ وَجَدَ وَثَيْقَةً بعدَهُ أَوْ يُقرَّ سرّا فَقَطْ، فَأَشْهَدَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلكَ، ثُمَّ صَالَحَ فَلَهُ نَقْضُهُ لا إِنْ عَلَمَ بِبَيِّنَةِ وَكَمْ يُشْهِدْ، أَوْ قَالَ عنْدى وَثَيقَةٌ فَـقيلَ لَهُ ائْت بِهَا فادَّعَى ضَـيَاعَهَا وَصَـالَحَ، وَعَنْ إِرْث كَزَوْجَة منْ عَرَض وَوَرَق وَذَهَب بِذَهَب قَدْرَ مَوْرِتُهَا مِنْهُ فَـأَقَلَّ، أَوْ زَائِد بِدِينَارِ مُطْلَقًا أَوْ أَكْثَرَ إِنْ قَلَّتِ الدَّرَاهِمُ أَوِ الْعُـرُوضُ التي تَخُصُّهَا عَنْ صَـرْف ديْنَار، ولا منْ غَيْـرها مُطْلَقًا إِلا بِعَرْض إِنْ عُرِفَ جَمِيعُهَا، وَحَضَرَ وَأَقَرَّ المَدِينُ وَحَضَرَ وَإِلا عَنْ درَاهمَ وَعَرَضِ تُرِكَا بِذَهَبِ عِنْدَهُ كَبَيْعِ وَصَرْفِ، وَعَـنِ الْعَمَد بِمَا قَلَّ وَكَثُرَ، وَلذى دَيْن مَنْعُهُ مِنْهُ، وَإِنْ صَـَالَحَ أَحَدَ وَلِيَّنِ فَلِلْلاَحَرِ الدُّخُــولُ مَعَهُ، وَسَقَطَ الْقَــثُلُ كَدَعُواَهُ الصُّلْحَ فَأَنْكُرَ، وَإِنْ صَالَحَ وَارِثُ وَإِنْ عَنْ إِنْكَارِ فَلِلْلاَخَـرِ الدُّخُـولُ كَحَقٍّ لِشَرِيكَيْنِ فِي كِتَابِ أُوَّلًا إِلَّا أَنْ يَشْخُصَ أَحَدُهُمَا وَيُعْدَرُ لَهُ فِي الخُرُوجِ أَو التَّوْكِيلِ فَيَــمْتَنعُ أَوْ يَكُونَ بِكِتَابَيْنِ وَإِنْ صَالَحَ عَلَى عَشَرَةٍ مِنْ خَــمْسينَ فَللآخَر أَوْ

أَخْذُ خَمْسَةً مِنْهَا وَيَرْجِعُ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَالآخَرُ بِخَمْسَةٍ وَلا رُجُوعَ إِنِ اخْتَارَ مَا عَلَى الْغَرِيمُ وَإِنْ عَدَمَ.

باب: الحَوالَةُ: صَرْفُ دَيْنِ عَنْ ذِمَّةِ المَدينِ بِمثْلِه إِلَى أُخْرَى تَبْرأً بِهَا الأولَى، وركْنُهَا مُحيلٌ وَمُحَالٌ عَلَيْه وَبِه وَصِيغَةٌ تَدُلُّ، وَصَحَتْهَا رَضَى الأولَيْنِ الأولَى، وركْنُهَا مُحيلٌ وَمُحَالٌ عَلَى الثَّالث، وإنْ عَلَم بِعَدَمه وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ صَحَّ، وَهِي فَقَطْ، وَثُبُوتُ دَيْنِ لازِمِ عَلَى الثَّالث، وإنْ عَلَم بِعَدَمه وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ صَحَّ، وَهِي خَمَالَةٌ، وَحُلُولُ المُحَال بِهِ فَقَطْ، وَتَسَاوِى الدَّيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً، وأَنْ لا يكُونَ طَعَامَيْنِ مِنْ بَيْع، فَيَتَحَوَّلُ حَقَّهُ عَلَى المُحَال عَلَيْه ولا رُجُوع، وإنْ عَلَم أَوْ مَاتَ طَعَامَيْنِ مِنْ بَيْع، فَيَتَحَوَّلُ حَقَّهُ عَلَى المُحَال عَلَيْه ولا رُجُوع، وإنْ عَلَم أَوْ مَاتَ أَوْ جَحَدَ الحَقُ إلا أَنْ يَعْلَمَ بِذَلِكَ المُحيلِ أَنْ فَقَطْ وَحَلَفَ عَلَى المُحال عَلَيْه أَو الوَكَالَة أَو الوَكَالَة أَو الوكَالَة أَو الوكَالَة أَو الوكَالَة أَو السَّلَف.

بِلْبُ: الضَّمَانُ: الْتِزَامُ مُكَلَّفٍ غَيْرِ سَفِيهِ دَيْنًا عَلَى غَيْرِهِ أَوْ طَلَبُهُ مَنَ عَلَيْهِ لِمَنْ هُوَ لَهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَشَرْطُ الدَّينِ لُزُومُهُ، ولوْ في المَآلِ كَجُعْلِ لا كِتَابَةِ إِلَّا إِذَا شُرِطَ تَعْجِيلُ الْعِتْقِ وَلَزِمَ أَهْلَ التَّبَرُّ عَكَذِى رِقٍّ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا أَوُّ مَأْذُونَا وَإِلا صَحَّ فَقَطْ وَاتُّبِعَ بِهِ إِنْ عَــَتَقَ إِنْ لَمْ يُسْقَطْهُ السَّيِّدُ أَوْ وزَوْجَــةٌ وَمَريضٌ بثُلُث، وَجَازَ ضَمَانُ الضَّامن، وَدَاينُ فُلانًا وَلَزَمَ فيمَا ثَبَتَ إِنْ كَانَ مـمَّا يُعَامَلُ به مثْلُهُ، وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ المُعَامَلَة بخَلاف احْلفُ وأَنَا أَضمَنُهُ، وَبغَيْر إَذْن المَضْمُونَ كَأَدَائه عَنْهُ رِفْقًا لا عَنَتًا فَيُرَدُّ كَشَـرَائِهِ، وَرَجَعَ بِمَا أَدَّى وَلَوْ مُقَوَّمًا إِنْ ثَبَتَ الدَّفْعُ، وَجَازَ لَهُ الصُّلْحُ بِمَا جَازَ لِلْمَدِينِ وَرَجَعَ بِالأَقَلُّ مِنْهُ وَمِنْ قِيمَة مَا صَالَحَ بِهِ، ولا يُطَالبُ إِنَ تَيَسَّـرَ الأَخْذُ مِنْ مَالِ المَـدِينِ وَلَوْ غَائِبًا، إِلَّا أَنْ يَشْـتَرِطَ أَخْذَ أَيِّهمَـا شَاءَ أَو تَقْـديمَـهُ، أَوْ ضَـمنَ في الحَـالات السِّتِّ، والْـقَولُ لَـهُ في مَـلائهِ، ولَهُ طَلَبُ الْمُسْتَحَقِّ بِتَخْلِيصِهِ وَطَلَبُ الْغَرِيمِ بِالدَّفْعِ عِنْدَ الأجَلِ لا بِتَسْلِيمِ الْمَالِ إِلَيْهِ وَضَمِنَهُ إِنِ اقْتَضَاهُ لا أَرْسَلَ بِهِ، وَعُجِّلَ بِمَوْتِهِ وَرَجَعَ وَارِثُهُ بَعْدَ الأَجَلِ أَوْ مَوْت الْغَريم إِنْ تَرَكَهُ، وَبَطَلَ إِنْ فَسَدَ مُتَحَمِّلٌ بِهِ، أَوْ فَسَـدَتْ كَبِجُعْلِ وَإِنْ ضَمَانَ مَضْمُونه إلاّ أَنْ يَشْتَرِيا شَيْئًا أَوْ يَسْتَلِمَا فَي شَيْءٍ بَيْنَهُمَا أَوْ يَقْتَرِضَا، لِلعَمَلِ، وَإِنْ تَعَدَّدَ حُمِّلا

وَلَمْ يَشْتُرِطْ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضِ أُتْبِعَ كُلٌّ بِحِصَّتَه فَقَطْ، إِلَا أَنْ يَقُولَ أَيُّكُمْ شَنْتُ آخُلُ بِحَقِّى فَلَهُ أَخْذُ جميع الْحَقِّ مَمَّنْ شَاءَ وَرَجَعَ الدَّافِعُ عَلَى كُلِّ بِمَا يَخُصُّهُ إِنْ كَانُوا غُرَمَاءَ، وإلا فَعَلَى الغَرِيمِ كَثَرَتَّبِهِمْ، فَإِن اشْتَرَطَ ذَلِكَ أَحَدَ كُلٌ يَخُصُّهُ إِنْ كَانُوا غُرَماءً، وإلا فَعَلَى الغَريمِ كَثَرَتَّبِهِمْ، فَإِن اشْتَرَطَ ذَلِكَ أَحَدَ كُلٌ بِهِ، وَرَجَعَ بِغِيْرِهِمْ كَثَلاثَة حُمِّلا بِشَلاثَ مَا عَلَى المَلْقَى، ثُمَّ سَاواهُ وَلَوْ كَانَ الْحَقِّ عَلَى عَيْرِهِمْ كَثَلاثَة حُمِّلا بِشَلاثَ مَا عَلَى المَلْقَى أَحَدَهُم أَخَذَه مِنْ الْبَكِدِيمِ عَنْ الْمَعْوِيمِ عَلَى الْمَلْقَى أَوْبَعَ يَوْ الْإِنْيَانِ بِالغَرِيمِ عَلَى الْعَرْيمِ عَلَى الْمَلْقَ أَوْبُ بَعْدَ الْعَرْيمِ عَلَى الْعَرْيمِ عَلَى الْعَرْيمِ عَلَى الْعَرْيمِ الْمَلِكِ إِنْ الْمَوْفِقِ الْعَرْمِ بَعْدَ الْعَرْمِ بَعْدَ الْعَرِيمِ عَلَى الْعَرْمِ بَعْدَ الْعَرْمِ بَعْدَ الْعَرْمِ بَعْدَ الْعَرْمِ بَعْدَ اللهَوْمِ بَعْدَ الْعَرْمِ بَعْدَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ وَسَعْهُ وَحَلَى الْهُ لَا إِنْ أَنْ الْمَلَكِ الْعَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَ

بِلْهُ الشَّرِكَةُ: عَقْدُ مَالكَى ماليْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّجْرِ فِيهما مَعًا، أَوْ عَلَى عَمَلِ بَيْنُهُمَا وَالرَّبْحُ بَيْنَهُمَا وَالرَّبْحُ بَيْنَهُمَا وَالرَّمْتُ بِهِ، وَصِحَّتُهَا مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ بِلْهَ هَيْنِ أَوْ وَرَقَيْنِ إِنَ اتَّفَقَا صَرْفًا وَوَرْنُا وَجَوْدةً أَوْ رَدَاءَةً وَبِهِما مَنْهُمَا، وَبِعَيْن، وَبِعَرْضٍ وَبِعَرْضَيْنِ مُطْلَقًا، وَاعْتُبرَ كُلِّ بالْقِيمَة يَوْمَ الْعَقْد إِنْ صَحَّتْ، وَإِلا فَيَوْمَ الْبَعْ كَالطَّعَامَيْنِ وَإِنِ اتَّفَقَا، ومَا الْبَيْعِ كَالطَّعَامَيْنِ قَبْلَ الخَلْط وَلُو الحَكْمِيَّ، فَمَنْ رَبَّه إِنْ كَانَ مَثْلِيّا وَإِلا فَمنْهُمَا، وَعَلَى رَبِّ الْمُتُلَف ثَمَن حَصَّتُه إِلا أَنْ يَشْتَرِى بَعْد عِلْمه فَلَهُ بالسَّالِم فَبَيْنَهُما، وَعَلَى رَبِّ الْمُتُلَف ثَمَن حَصَّتُه إِلا أَنْ يَشْتَرِى بَعْد عِلْمه فَلَهُ وَعَلَيْه، ولا يَضُرُ انْفراد أَحَدهما بِشَىء لنفسه، ثُمَّ إِنْ أَطْلَقَا التَّصَرُّف وَإِنْ بَنوع وَعَلَيْه مَن رَبِّ الْمُتُلَف ثَمَن حَصَّتُه إِلا أَنْ يَشْتَرِى بَعْد عِلْمه فَلَهُ وَعَلَيْه، ولا يَضُرُ انْفراد أَحَدهما بِشَىء لِنفسه، ثُمَّ إِنْ أَطْلَقَا التَّصَرُّف وَإِنْ بَنوع وَعَلَيْه وَأَنْ يَبِيع كِارة الله أَوْ دَفْع كَفَارة ويُبْضِع وَيُقْ بَلُ الشَّرَاء بِهِ وَاسْتَبَد وَالْ ضَمن ويُودِع لِعَدْر وَإِلا ضَمن، ويُشَارِك في مُعَيْنِ، ويَقْ بَلُ الشَّرَاء بِهِ وَاسْتَبَد أَوْنُ بَينِع الْمَانِ لا الشَّرَاء بِهِ وَاسْتَبَدَ أَعْنُ أَلْقُا الْاَسِرَاء بِهِ وَاسْتَبَدَ أَعْنُ الْعَدُونُ ويُقَرَّ بِدَيْنِ لا الشَّرَاء بِهِ وَاسْتَبَدَ أَعْذُ

قراض ومَتْجر بوديعة بالرَّبْح والخُسْران بِقَدْر الْمَالَيْنِ، وَفَسَدَ بِشَرْط التَّفَاوُت، وَرَجَع كُلُّ بِمَا لَهُ عَنْدً الآخر مِنْ أَجْرِ عَمَلٍ أَوْ رَبْح وله التَّبرُّعُ وَالهِبَةُ بَعْدَ الْعَقْد، وَالْقَوْلُ لَمُدَّعي النَّصْف والاَسْتراك فيما وَالْقَوْلُ لَمُدَّعي النَّصْف والاَسْتراك فيما بيد أَحدهما إلا لبيينة بكَإِرْته، وإنْ قَالَت لاَ نَعْلَمُ تَأْخُرُهُ عَنْها وَأَلْغيَت نَفَقَ تُهُما وَكَسُوتُهُمَا، وإلا لَبينينة بكَإِرْته، وإنْ قَالَت لاَ نَعْلَمُ وَالْخَرَهُ عَنْها وَالْغيَت نَفَق تُهُما أَحَدهما بها وإنْ بَبلديْن مُختَلفي السِّعْر كعيالهما إنْ تقاربا، وإلا حُسبا كانفراد له حَبْسها فَكَالرَّهْن، وَجَازَ وانقُدْ عَنِّي إِنْ لَمْ يَقُلْ وَأَنَ لَهُ حَبْسها إلا أَنْ يَقُولَ لَهُ: وَاحْبِسْها فَكَالرَّهْن، وَجَازَ وانقُدْ عَنِّي إِنْ لَمْ يَقُلْ وَأَنَا لَهُ يَعْمَلُ إِن الشَّرَى شَيْئًا بِسُوقه لا لَكَ وَانْقُدُ عَنْكَ إِلا لخبْرة المُشْتري وَأُجْبر عَليها إن اشْترى شَيْئًا بِسُوقه لا لَكَسَفَر أَوْ قَنْبَة وَغَيْره مَا لاَئِه بَعْدَر عَمله وَحَصَلَ التَّعَاوُنُ وَإِنْ بِمكانيْن بالعَملَ إِن اتَّحَدُ أَوْ تَلازَم، وَأَخَذَ كُلُّ بِقُدر عَمله وَحَصَلَ التَّعَاوُنُ وَإِنْ بمكانيْن واشْتركا في الآلة بملك أو إجارة، كَطَييبيْنِ اشْتَرَكا في الدَّواء واغْتُفْر التَّفَاوُتُ وَاشُرَق وَلْهِ وَلَوْم كُلا مَا قَبْلُه وَضَمَانَهُ وَإِن افْتَرَقا وَأَلْغِي مَرضٌ كَاليُومُمَيْنِ وغَيْبَتُهُمَا لا إِن

فصلُ: يُقْضَى عَلَى شَرِيكِ فِيما لا يَنْقَسِمُ أَنْ يُعَمِّرَ أَوْ يَبِيعَ كَذَى سُفْلِ إِنْ وَهَى وَعَلَيْهِ السَّعْلِيقُ والسَّقْفُ، وَكَنْسُ المَرْحَاضِ إِلا لِعُرْف لا سُلَّم، وَبِالدَّابَة وَهَى وَعَلَيْهِ السَّعْلِيقُ والسَّقْفُ، وَكَنْسُ المَرْحَاضِ إِلا لِعُرْف لا سُلَّم، وَبِالدَّابَة للرَّاكِب لا مُتَعَلِّق بِلِجَامِ إِلا لِقَرِينَة أَوْ عُرْف، وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمْ رَحًى إِذَا أَبَيا فَالعَلَّةُ لَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْفَى مِنْهَا مَا أَنْفَقَ وَإِلا فَفَى الذِّمَّة، وَبِهِدُم بِنَاء فَى طَرِيق وَلَوْ لَمْ يَضُرّ، وَبِجُلُوسِ بَاعَة فَى أَفْنِيَة دُورِ لَبِيْعِ خَف، ولَـلسَّابِق كَمَسْجِد إِلا أَنْ يَعْتَادَهُ غَيْرُهُ، وَبِسَدِّ كَوَّة حَدَّثَتْ، ولا يَكْفَى سَدُّ خَلْفَهَا، وَبِمَنْعِ دُخَان كَحَمَّامٍ وَرَائِحَة، كَرِيهَة كَدَبْغ وَمُضِرِّ بِجِدَارٍ وَإِصْطُبْلٍ وَحَانُوت قُبَالَةَ بَابٍ وَلَوْ بِسِكَّة وَرَائِحَة، كَرِيهَة كَدَبْغ وَمُضِرٍ بِجِدَارٍ وَإِصْطُبْلٍ وَحَانُوت قُبَالَةَ بَابٍ وَلَوْ بِسِكَة وَشَمْسٍ وَرَائِحَة، كَرِيهَة كَدَبْغ وَمُضِرِ بِجِدَارٍ وَإَصْطُبْلٍ وَحَانُوت قُبَالَةَ بَابٍ وَلَوْ بِسَكَة وَشَمْسٍ وَرَائِحَة، وَشَمْسٍ وَيَا النَّافِذَة وَمُنْعَ مَنَ الضَّرَّ ولا صَوْت كَمَد وَيُوم، وباب بِسَكَة نَقَدَتْ كَغَيْرِهَا إِنْ نُكُبُ، وَرَوْشَنِ وَسَابِط لِمَنْ لَهُ الْجَانِبَانِ ولَوْ بِغَيْرِ النَّافِذَة بِسِكَة فَقَدَتْ كَغْيْرِهَا إِنْ نُكُبِ، ورَوْشَنِ وَسَابِط لِمَنْ لَهُ الْجَانِبَانِ ولَوْ بِغَيْرِ النَّافِذَة أَلَا الْفَاذِة وَمُنْ إِنْ النَّافِذَة أَنْ الْهَا لَا أَنْ الْوَالِ الْفَالَة الْمَانِعِ صَلَّا الْمَانِع فَلَوْ بِغَيْرِ النَّافِذَة أَنْ الْمَانِع فَا إِنْ الْفَيْقَ وَالْمَالِيْعِ فَلَا الْمَانِعِ فَلَوْ بِغَيْرِ النَّافِذَة أَنْ الْمَانِعُ فَا إِنْ نُكُمْ الْمَانِعِ مَلَ الْعَلَى الْمَانِعِ فَالْمَالِ الْمَانِعُ لَوْمُ الْمَانِعُ لَوْمُ الْمَانِعُ مَلْ الْمَانِعُ مَلَوْ الْمَانِعُ مَلْ الْمَانِعُ الْمَانِعُ وَلَوْ الْمَانِعُ وَالْمَالِ الْمَانِعُ مَلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَانِعُ مَا إِلَى الْمَانِعُ مَلْوَالْمِ الْمَانِعُ الْمَالِقُولُ الْمَانِعُ مَا إِلَا الْمَالِقُولُ الْمَالِعِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَانِعُ الْمَالِق

إِلا لَضَرَرُ بِالسَمَارَّةِ وَصُعُبُودِ نَخْلَةٍ، وَأُنْذِرَ بِطُلُوعِهِ بِـخلافِ المَنَارَةِ وَلَوْ قَـديمَةً، وَنُدَبَ تَمْكِينُ جَارٍ مِنْ غَرْزِ خَشَبٍ فَى جِدَارٍ، وَإِرْفَاقٌ بِمَاعُونٍ، وَإِعَانَةٍ لِمُهِمٍّ، وَفَتْح بَابِ لَمُرُورٍ.

فُصلُّ: المُزَّارِعَةُ: الشَّرِكَةُ في الزَّرْعِ وَلَزِمَتْ بِالْبَدْرِ وَنَحْوِهِ فَلَكُلِّ فَسُخُها قَبْلَهُ، وَصِحَّتْ إِنْ سَلَما مِن كَرَاءِ الأَرْضِ بِمَمْنُوعٍ بِأَنْ لا يُقَابِلَها بَدْرٌ وَدَخَلا عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بِنِسْبَةِ الْمُخْرَجِ، وَجَازَ التَّبَرُّعُ بَعْدَ اللُّرُومِ وَتَمَاثُلِ البَدْرَانِ نَوْعًا لاَ كَقَمْحِ وَسَعِيبَ كَأَنْ تَسَاوِيَا في الجميع، أَوْ قَابَلِ البَدْرَ أَوْ الأَرْضِ أَوْ هُمَا عَملٌ أَوْ لاَحَدَهِمَا الجَمِيعُ إلا عَملَ الْيُد فَقَطْ إِنْ عَقَدا بِلَفْظ الشَّرِكَة لاَ الإجَارَة أَوْ أَطْلَقا فَتَفْسُدُ كُولُنْغَاء أَرْضَ لَهَا باللَّ وَتَسَاوِيَا في غَيْرِها أَوْ لاَحَدِهما أَرْضٌ وَلَوْ رَخِيصَةً وَعَملَ أَوْ لاَحَدَهما أَوْ لَاحَدَهما أَرْضُ وَلَوْ رَخِيصَةً وَعَملَ أَوْ لاَحَدَهما أَوْ لاَحَدَهما أَوْ لاَعَلَا إِنْ كَانَ لَهُ وَعَملَ مَعًا فَبَيْنَهُما وَتَزَاد غَيْرَهُ، وَإِلا فَللْعَاملِ إِنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ لَوْ الفَرَدَ وَعَملا مَعًا فَبَيْنَهُما وَتَزَاد غَيْرَهُ، وَإِلا فَللْعَاملِ إِنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ لَوْ الفَرَدَ وَلو كَانُوا ثَلاَئَةً، فَالزَّرَعُ أَوْ الفَرَدَ، فَلَو انْفَرَدَ، فَلَو انْفَرَدَ، فَلَو انْفَرَدَ كُلُّ بِشَيْء فَبْينَهُم .

بلب: الْوُكَالَةُ نِيَابَةٌ في حَقِّ غَيْرِ مُشْرُوطَةً بِمَوْتِه وَلا إِمَارَة كَعَقْد وَفَسْخ وَآدَاء وَاقْتِ ضَاء وَعُ قُوبَة وَحَ وَالَة وَإِبْرَاء وَإِنْ جَهِلَهُ الشَّلاثُ وَحَجٍ لا في يَمين وصلاة وَمَعْصِية كَظَهَار، وَلا يَجُوزُ أَكَثُرُ مِنْ وَاحِد في خُصُومَة إلا برِضَا الْخَصْم، كَأَنَّ قَاعَدَهُ ثَلاثًا إِلا لَعُذْر بِمَا يَدُلُّ عُرْفًا لا مُجَرَّرَة وَكَلْتُكَ بَلْ حَتَّى يُفَوضَ أَوْ يُعَيِّنَ بِنَصٍ أَوْ قَوِينَة، وَلَهُ فَى الْبَيْعِ طَلَبُ الثَّمَنِ وَقَبْضُهُ، وفي الشِّرَاء قَبْضُ المَبِيعِ ورَدَّهُ بِعَيْب إِنْ لَمْ يُعِينَهُ مُوكِلُهُ وَطُولِبَ بِالثَّمَنِ وَلَلْمُثْمَنِ إِلاَ أَنْ يُصَرِّحَ بِالْبَرَاءَة كَبَعَتَنَى بَعْيْب إِنْ لَمْ يُعِينَهُ مُوكِلُهُ وَطُولِبَ بِالثَّمَنِ وَلِلْمُثْمَنِ إِلاَ أَنْ يُصَرِّحَ بِالْبَرَاءَة كَبَعَتَنِي بِعَيْب إِنْ لَمْ يُعِينَهُ مُوكِلُهُ وَطُولِبَ بِالثَّمَنِ وَلِلْمُثْمَنِ إِلاَ أَنْ يُصَرِّحَ بِالْبَرِاءَة كَبَعَتَنَى فَلْكَ المَّلُوبَ وَلِلْهُ اللهَ يُعَلِّمُ المَشْتَرِي إِلاَ أَنْ يُصَرِّحَ بِالْبَرَاءَة كَبَعَتَنِي المُفُوضَ مَ وَيَلْكُ مَا لَمْ يَعْلَم المُشْتَرِي إِلاَ المَفْوضَ أَوْ وَمُولِبَ بَالْتَمْنَ وَلِلْا عُهْدَة مَا لَمْ يَعْلَم المُشْتَرِي إِلا الْمَلْوقَ أَوْ وَمُولِبَ بَالْمُولِ وَالْمُقُوضَ مَا لَمْ يَعْلَم المُشْتَرِي إِلَّا لَهُ وَلَمُ لَو الْمُوبِ وَالْمُولِ وَلِلْ عَلَى عَلْقُوبُ وَسُوقَ أَوْ وَمَانَ أَوْ بَاعَ بِلْقَلَّ مَمَّا الْمُثَرِي فَى أَرْبَعِينَ، وَلَوْمَ عَلَو وَمُولِ وَمُنْ الشَّرَى إِلَا كَذِينَارَيْنِ فَى أَرْبَعِينَ، وَلَوْمَ عَلَى عَدُوبً وَشُورَافُهُ وَمُنَعَ تُوكِيْلُ كَافِر فَى بَيْعِ أَو شَواء أَوْ تَقَاضٍ وَعَدُو عَلَى عَدُومٌ وَشُورَاوُهُ وَشُورَاوُلُولُولُولُهُ وَمُنَعَ تَوْكُولُ كَافِر فَى بَيْعِ أَو شَرَاء أَوْ تَقَاضٍ وَعَدُو عَلَى عَدُوهٍ وَشُورَاوُلُولُهُ وَمُنَا وَلَا الْمُ يَعْلَى عَدُورٍ وَ فَرَاكُولُ وَلَا عَلَى عَدُوهُ وَشُورَا وَلَا مُنْ وَلَا مُولِ وَلَا الْمَالِ وَلَا عَلَى عَدُوهُ وَسُواء أَوْ الْمُنْ وَلَا عَلَى عَدُوهُ وَشُورَا وَلَا عَلَى عَدُوهُ وَسُوا وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَدُوهُ وَسُواء وَلَا مُولِ الْمَالَقُولُ فَي الْمُولِ فَلَى الْمُعَالِقُولُ فَا الْمُعَ الْمُؤْمِ الْمُعَالِقُولُ ف

لنَفْسه وَمَحْجُوره، وَلَوْ سَمَّــى الثَّمَنَ وَتَوْكيلُهُ إلا أَنْ لا يَليقَ به أَوْ يَكْثُرَ فَلا يَنْعَزلُ الثَّانِي بِعَزْلِ الأوَّلِ وَرِضَاكَ بِمُخَالَفَتِهِ في سَلَم إِنْ دَفَعَتَ لَهُ الثَّمَنَ إِلا أَنْ تَعْلَمَ بَعْدَ قَبْضــه أَوْ بَعْدَ الأَجَل في غَيْــر الطَّعَامِ أَوْ في بَيْعِه بَدينِ إنْ فــاتَتْ وَبَيِعَ الدَّيْنُ فَإِنْ وَفَّى ثَمَنُهُ بِالتَّسْمِـيَة أَو الْقيمَة، وَإِلا أُغْرِمَ التَّمَـامَ فَإِنْ سَأَلَ الْغُرْمَ والصَّبْرَ لِيَـقْبضَهُ وَيَدْفَعَ الزَائِدَ إِنْ كَانَ أُجِيبَ إِنْ كَانَتْ قَيْمَتُهُ قَدْرَهَا فَأَقَلَّ وَإِنْ أَمَرْتَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَأَسْلَمَهَا فِي طَعَام تَعَيَّنَ الْغُرْمُ إِنْ فَاتَتْ وَاسْتُؤْنِيَ بِالطَّعَامِ لأَجَله فَبيعَ وَغُرْمُ النَّقْصِ وَالزِّيَادَةُ لَكَ وَضَمِنَ إِنْ أَقْـبَضَ وَلَمْ يَشْهَدْ أَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ فَشَـهَدَ عَلَيْه به فَشَهدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بَتَلَفِهِ كالْمِدْيَان وَصُدِّقَ في دَعْوَى التَّلَف، والدَّفْع وَلَزمَكَ غُرْمُ الثَّمَىن إلى أَنْ يَصلَ لربِّه إلا أَنْ تَدْفَعَهُ لَهُ أَوَّلا وَلا حَد الْوَكيلَيْنِ الاسْتبْدَادُ وَإلا لشَرْط إنْ رُتِّبًا فَإِنْ بَاعَ كُلٌّ فَالأَوَّلُ وَإِنْ بعْتَ وبَاعَ فَكَالْوَلَيَّيْنِ وَإِنْ جُمهلَ الزَّمَنُ اشتَركا ولَكَ قَبْضُ سلَم لَكَ إِنْ ثَبَتَ ببيِّنة، والْقَوْلُ لَكَ إِنْ خَالَفْتَهُ في الإذْن بلا يَمين أَوْ صفَته إنْ حَلَفْتَ وَإلا حَلَفَ إلا أَنْ يَشْـتَرىَ بالثَّمَن ، وادَّعَى أَنْ المُشْتَرىَ هُوَ المَأْمُورُ بِهِ وَأَشْبَهَ وَحَلَفَ وَإِلا حَلَفْتَ وَانْعَزَلَ بِمَوْتِ مُوْكِلهِ أَوْ بِعَزْله إِنْ عَلمَ. فصلُ: يُوَّاخَذُ مُكَلَّفٌ غَيْرُ مَحْجُورِ عَلَيْهِ وَمُتَّهَمٌ بإقْرَارِهِ لَأَهْلَ لَمْ يُكَذِّبهُ كَرَقِيقِ بِغَيْرِ مَالٍ وَمَريضٍ إِلا لِلاطِف أَوْ بِقَريبٍ لَمْ يَرِثْ كَحَالٍ أَوْ لِمَجْهُولِ حالُهُ إِنْ وَرَثَهُ وَلَدٌ، أَو لأَبْعَدَ مَعَ أَقْـرَبَ أَوْ لزَوْجَة عُلمَ بُغْضُهُ لَهَـا أَوْ جُهلَ وَوَرَثَهُ ابْنُ إلا أَنْ تَنْفَرِدَ بالصَّغيرِ، وَمَعَ بَنَات، وَعَصَبَة قَوْلان كإقْرَاره لعَاقٍّ مَعَ بارٍّ أَوْ لوارث مَعَ أَقْرَبَ وَأَبْعَدَ لا لِلْمُسَاوِى بِعَلَىَّ وَفَى ذَمَّتَى وَعَنْدَى وَأَخَذْتُ مَنْكَ وَأَعْطَيْتَنَى كَذَا أَوِ اصْبِرْ عَلَىَّ بِهِ أَوْ وَهَبْتُهُ لِى أَوْ بعْتُهُ أَوْ وَفَـَّيْتُهُ لَكَ أَوْ لَيْسَتْ لَى مَيْسَرَةٌ أَوْ نَعَم أَوْ بَلَى أَوْ أَجَلْ جَوابًا لأَلَيْسَ لِي عنْدَكَ كَـٰذَا لا بأُقرُّ أَوْ عَلَىَّ أَوْ عَلَى فُلان أَوْ منْ أَيّ ضَرْب تَأْخُذُهَا، ما أَبْعَدَكَ منْهَا أَوْ لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ إِن اسْتَحَلَّهَا أَوْ أَعَارَني كَذَا، أَوْ إِنْ حَلَفَ فِي غَيْرِ دَعْوَى، أَوْ إِنْ شَهِدَ فُلانٌ أَوْ إِنْ شَاءَ أَو اشْتَرَيْتُ مِنْهُ خَمْرًا بِأَلْفِ، أَوْ عَبْدًا لَمْ أَقْبِضْهُ، أَوْ أَقْرَرْتُ بِهِ وَأَنَا صَبَىٌّ أَوْ مُبَرْسَمٌ إِنْ عُلِمَ تَقَدُّمُهُ لَهُ أَوْ أَقَرَ اعْتَذَارًا، أَوْ شُكْرًا أَوْ ذَمّا، وقُبِلَ أَجَلُ مِثْلُه في بَيْع لا قَرْضِ وتَفْسِيرُ الأَلْفِ في أَلْف وَدِرْهَم، والشَّيْء وكَذَا وَسُجِنَ لَهُ لا بَجِذْع وبَاب في لَهُ مِنْ هذه الدّار أَو الأَرْضَ، كَفَى عَلَى الأَصِحِ وَلَزِمَ في مَال نصاب ويضْع أَوْ دَراهم ثَلاثَة وكثيرة ، والأرْض كَفَى عَلَى الأصحِ ولَزِمَ في مَال نصاب وإلا فالشَّرْعي وقبل غشه وتَقْصه أَوْ لا كثيرة ولا قليلة، أربعة ودرهم المتعارف، وإلا فالشَّرْعي وقبل غشه وتقصه إنْ وصل والألف في من ثمن خمر وتحوه، أو عبد ولَم أَقْبضه إن نُور كدَعُوى إنْ وصل والألف في من أنه راباه بألف إلا أن يُقيمها على إقرار المُدَّعي أنه لَم يعامله والإساسة في المستثناء همنا كغيره، وصح له الدّار والبيت لي أو الخاتم وفصة له الدّار والبيت لي أو الخاتم وفصة له الدّار والبيت لي أو الخاتم وفصة في المنافقة على المنافقة وحد القذف فلا منافقة بشكة أو من كل حق أو أبرأه برئ مُطلقاً حَتَّى من السَّرقة وحد القذف فلا من الأمانة لا الدّين ومَمّا في ذمّة فبالعكس وعمل بالعرف وقوة القرائن.

فصلُ: الاستلحاقُ: إقْرَارُ ذَكْرِ مُكَلَّفَ أَنَّهُ أَبُ لِمَجْهُول نَسَبهُ إِنْ لَمْ يُكذّبهُ عَقْلٌ لِصِغَرِه، أَوْ عَادَةٌ أَوْ شَرْعٌ، فَلَوْ كَانَ رَقّا أَوْ مَوْلَى لِمُكَدّبِه لَمْ يُصدق لكنّه يُلْحَقُ بِهِ فَيَحْرُمُ فَرْع كَلِّ عَلَى الآخرِ، وإِنْ مَلكَهُ عَتَى وَتَوَارَثَا فَإِنْ صَدّقَهُ أَوْ عُلَم يَلْحَقُ بِهِ فَيَحْرُمُ فَرْع كَلِّ عَلَى الآخرِ، وإِنْ مَلكَهُ عَتَى وَتَوَارَثَا فَإِنْ صَدّقَهُ أَوْ عُلَم تَقْديمُ مَلْكه لَهُ نَقَضَ الْبَيْعَ وَرَجَعَ بِنَفَقَته كَالتَّمَنِ إِنْ لَمْ يكُنْ لَهُ حِدْمَةٌ ولَوْ مَات وَوَرِثَهُ إِنْ وَرَثِهُ ولَدٌ، وإِنْ بَاعَ أَمَةً فَولَدَتْ فَاسْتلْحَقّهُ لَحِقَ ولا يُصدَّقُ فيها إِن اتّهِم وَرَبّهُ إِنْ وَرَبّهُ أَوْ عَلَى اللّهُ وَرَبّهُ ولَدٌ اللّهُ وَرَبّهُ ولَد يُرَبّهُ إِنْ كَانَ وَارِثٌ وَإِلا ورث وَإِنْ لَمْ يَطُلُ الإقْرَارُ، وإِنْ أَقرَّ الشّمَنُ كَأَن ادّعَى اسْتيلادَهَا بِسَابِقَ وإِن السّتلْحَقَ غَيْرَ ولَد لَمْ يَرِثُهُ إِنْ كَانَ وَارِثٌ وَإِلا ورث وَإِنْ لَمْ يَطُلُ الإقْرَارُ، وإِنْ أَقَرَ مَنْ عَلَى السّتلُحَقَ عَيْرَ ولَد لَمْ يَرِثُهُ إِنْ كَانَ وَارِثٌ مِنْ حَصّة المُقرِّ ما نَقَصَهُ الإقْرَارُ فَلُو تَرَكَ عَدْصٌ أَمّا وأَخًا فأقرَّتُ بأَخ فَلَهُ منها السّدُسُ.

بابُ: الْوَدِيعَةُ مَالٌ مُوكَلَّ عَلَى حِفْظِه تُضْمَنُ بِتَفْرِيطِ رَشِيدِ لا صَبِيٍّ وَسَفَيه وَإِنْ أَذَنَ أَهْلُهُ وَيَضْمَنُهَا غَيْرُ المَأْذُونِ فَى ذَمَّتِه إِنْ عَتَقَ، إِلَا أَنْ يُسْقِطَهَا عَنْهُ سَيِّدُهُ وَإِنْ أَذَنَ أَهْلُهُ وَيَضْمَنُهَا غَيْرُ المَأْذُونِ فَى ذَمَّتِهِ إِنْ عَتَقَ، إِلَا أَنْ يُسْقِطَهَا عَنْهُ سَيِّدُهُ قَبْلُهُ فَتُضْمَنُ بِسُقُوطِ شَيْءٍ عَلَيهَا مِنْهُ لا إِن انْكَسَرَتْ فَى نَقْلِ مِثْلِهَا السَمُحْتَاجِ إِلَيْهِ قَبْلُهُ فَتُضْمَنُ بِسُقُوطِ شَيْءٍ عَلَيهَا مِنْهُ لا إِن انْكَسَرَتْ فَى نَقْلِ مِثْلِهَا السَمُحْتَاجِ إِلَيْهِ

وَبِخَلْطِهَا إِلا كَقَمْح بِمثْلُه، أَوْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ للإِحْرَازِ وَالرِّفْق، ثُمَّ إِنْ تَلَفَ بَعْضُهُ فَبَيْنَكُمَا إِلاَّ أَنْ يَتَمَيَّزَ وَبِـانْتْفَاعِه بِهِـا أَوْ سَفَرِه إِنْ وَجَدَ أَمِينًا، إِلا أَنْ تُـرَدَّ سَالْمَةً، وَالْقَوْلُ لَهُ فَى رَدِّهَا سَالِمَةً إِنْ أَقَرَّ بِالْفَعْلِ، إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ عَلَيْهُ وَحَرُمَ سَلَفُ مُقَوَّم وَمُعُدم وكُـرهَ النَّقْدُ والمثليُّ كَالتِّجَارَة والرِّبْحُ لَه وَبَرئ إنْ رَدَّ الْمِثْليُّ لِمَحلَّهِ وَصُدِّقَ فِي رَدِّه إِنْ حَلَفَ إِلا بإذْن، أَوْ يَقُولَ إِن احْتَجْتَ فَخُذْ فَيَرُدُّها لربِّهَا كَلَمُقُوَّم وَضَمِنَ المَأْخُوذَ فَقَطْ وَبِقُفْلِ نَهَى عَنْهُ وَبِوَضْع في نُحَاسِ في أَمْرِهِ بِفَخَّارِ فَسُـرِقَتْ لا إِنْ رَادَ قُفْـلاً أَوْ أَمَرَ برَبْطهَا بِكُمِّ فَـأَخَذَهَا بِيَـده، أَوْ جَيْبِـه وَبنسيَـانهَا بِمَوْضِعِ إِيدَاعِهَا، وَبِدُخُـولِ حَمَّامٍ وَبِخُرُوجِهَا يَظنُّهَا لَهُ فَـتَلفَتْ، لا إنْ نَسَيَهَا فَي كُمِّهُ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ وبإيدَاعهَا لَغَيْرِ زَوْجَةٍ وَأَمَةِ اعْتِيدَ إِلا لِعُذْرِ حَدَثَ كَسَفَر وَعَجَزَ عَنِ الرَّدِّ ولا يُصَدَّقُ في الْعُذْرِ إلا ببَيِّـنَة، وَعَلَيْه اسْتُرْجَاعُهَا إِنْ نَوَى الإيَابَ وَبَإِرْسَالِهَا بِـلا إِذْنِ كَأَنِ ادَّعَى الإِذْنَ وَلَمْ يُثْبِتْهُ إِنْ حَلَفَ رَبُّهَا ما أَذْنَ، وَإلا حَلَفَ وَبَرِئَ، وإلا غَرِمَ، ولا يَرْجِعُ عَلَى القَـابِضِ إِنْ تَحَقَّقَ الإِذْنَ وَبِجَحْـدِهَا ثُمَّ أَقَامَ بَينَّةً عَلَى الرَّدِّ أَو الإِثْلاف وَأُخــذَتْ مِنْ تَركَـتِه إِذَا لَمْ يُــوجَدْ وَلَمْ يُوصِ بِهَــا إِلا لعَشَرَة أَعْوَام إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، تُوثِّقُ وَأَخَذَهَا بِكِتَابَة عَلَيْهَا أَنَّهَا لَهُ إِنْ ثَبَتَ أَنَّهَا خَطُّهُ أَوْ خَطُّ المَيِّتِ وَمِنْ تَرِكَةِ الرَّسُولِ إِذَا لَمْ يَصلْ لِبَلَدِ المُرْسَلِ إِلَيْـه وَصُدِّقَ في التَّلَف وَالضَّيَاع كالرِّدِّ إلا لِبَيِّنَةِ تُوَثِّقُ، وَحَلَفَ المُتَّهَمُ وَلَو شَرَطَ نَفْيَهَا كَمَنْ حَقَّقَ عَلَيْـه الدَّعْوَى فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَـلَ حَلَفَ رَبُّهَا لا عَلَى الْوَارِث، وَلا وَارِثَ فِي الرِّدِّ على مالك، أَوْ عَلَى وَارِث ولا رَسُـولٌ فِي الـدِّفْع لمُنْكر إلا إنْ شَرَطَ الرَّسُولُ عَدَمَهَا وَبَقَوْلُه ضَاعَتْ قَبْلَ أَنْ تَلْـقَانِي بَعْدَ امْتِنَاعِه منْ دَفْعِهَا وَكَذَا بَعْدَهُ إِنْ مَنَعَ بِلا عُذْرٍ، لا إِنْ قَالَ لا أَدْرِى مَتَى تَلفَتْ وَلَهُ أُجْرَةُ مَحَلِّهَا لا حفظُهَا إلا إنْ شَـرَطَ وَلَهُ الأخْــذُ منْهَــا عَلَى الأرْجَح إنْ ظَلَــمَهُ بــمـثْلهَــا إنْ أَمنَ الرِّذيلَةَ وَالْعُقُوبَةَ، وَالتَّرْكُ أَسْلَمُ.

بِلْبُ: الْإِعَارَةُ: تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مُؤَقَّتَةً بِلا عِوَضٍ، وَهِيَ مَنْدُوبَةٌ، وَالْعَارِيَةُ

المُعَارُ، وَرُكُنُهُا مُعِيرٌ وَهُو مَالكُ المَنْفَعَة بِلا حَجْرٍ، وَإِنْ بِإِعَارَة أَوْ إِجَارَة، وَمُسْتَعَيرٌ، وَهُو مَنْ تَأَهَّلَ اللّبَرُّعِ عَلَيْهِ لا مُسْلَمٌ أَوْ مُصْحَفٌ لكَافِي، وَمُسْتَعَارٌ وَهُو ذُو مَنْفَعَة مُبَاحَة مَعَ بَقَاء عَيْنِه لا جَارِية لاستمتاع بَهَا، وَالْعَيْنُ وَالطَّعَامُ قَرْضٌ، وما يَعْلَهُ، وَجَارَةٌ، وَضَمِنَ مَا يُغَابُ عَلَيْه، وَلَوْ شَرَطَهُ وَالْقَوْلُ لَهُ فَى التَّلَف أَو الضَيَاع وَلَوْ شَرَطَهُ وَالْقَوْلُ لَهُ فَى التَّلَف أَو الضَيَاع إلا لقرينة كَذَبَّهُ وحكف مَا فَرَّط وَفَى رَدِّ مَا لَمْ يَضْمَنهُ إلا لبينينة مَقْصُودة وَفَعَلَ المَأْذُونَ وَمثْلَهُ لا أَضَرَّ، فَإِنْ زَادَ مَا تُعْطَبُ بِهِ وَعَطبت فَلَهُ قَيمتُهُا أَوْ كِرَاؤُهُ، وَإِلا المَلْذُونَ وَمثْلَهُ اللّهُ المُرْسَلُ إلا سُتِعَارَة نَحْو حُلَى وَتَلف مَنْ أَوْ المُرسَلُ إلا لبينينة، وَإِلا فَلا وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لاَسْتِعارَة نَحْو حُلَى وَلَكَ مَن الْكَرَاء وَقَيمة الْعَيْب، وَلَزِمَت المُقَيَّدة بِعَمَل أَوْ المُرسَلُ إلْ لابينينة، وَإِلا فَلا وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لاسْتِعارَة نَحْو حُلَى وَلَكَ وَتَلف صَمَن المُرسَلُ إِنْ صَدَّقَهُ، وَإِلا فَلا وَإِنْ رَعَمَ أَنَّهُ مَرْسَلٌ لاسْتِعارَة السَّيِدة، وَإِن اعْتَقَ مَا لَمْ يُسْقِطُهُ السَّيِدة، وَإِن اعْتَرَفَ المُسْتَعِيرِ وَالعَلَفُ عَلَى رَبِّها إِنْ عَتَقَ مَا لَمْ يُسْقِطُهُ السَّيِدُ، وَمَوْنَة أَخْذِها وَرَدَّهَا عَلَى المُسْتَعِيرِ وَالعَلَفُ عَلَى رَبِّها.

بابُ: الغَصْبُ: أَخْذُ مَالَ قَهْراً تَعَدِّيًا بِلا حِرَابَة، وأُدِّبَ مُمَيِّزٌ كَمُ دَّعَيه عَلَى صَالِح وَضَمِنَ بِالاسْتِيلاء ولَوْ مَات، أَوْ قُتُلَ قَصَاصًا أَوْ لِعَدَاء كَجَاحِد وَدِيعَة، وَآكِل عَلَم كَغَيْرِه، وأُعْدُم المُتَعَدِّى وَحَافِر بِئْر تَعَدِّيًا وَمُكره غَيْره عَلَى التَّلَف، وآكِل عَلَم كَغَيْره، أَوْ رَقِيق خَوْفَ إِبَاقِه إِلا وَقُدَّمَ المُبَاشِرُ وَفَاتِحُ حِرْزِ عَلَى حَيوانَ أَوْ غَيْرِه، أَوْ رَقِيق خَوْفَ إِبَاقِه إِلا وَصَبَرَ لَوُجُوده، مَثْلَ المَثْلَى وَلَوْ بِغلاء وصَبَرَ لَو جُوده وَلِبَلَده ولَوْ صَاحَبه الغَاصِبُ، ولَه أَخْذُ الثَّمَنِ إِنْ عَجَلَ، والمَنْعُ منه للتَّوَثُق بِكَرَهُن وَفَاتَ بَتَغَيُّر ذَاتِه وَنَقْله وَدُخُول صَنْعَة فيه كَنُقْرة صيغت ، وَطين مَثْلُ المَثْلَى وَطين وَعَصِير لين ، وقَدَمْ وَانْ أَوْنَ فَي وَانَيْه وَانْ بَعْدَ أَلْا مَا بَاضَ إِنْ عَجْلَ، وَانِه وَعَيْن وَطِين وَقَيمة لَهُ المُقَوَّم وما أَلْحِق بِه كَنُقْلُ وَحُلي وَانَيْه وَإِنْ عَجْلً وَانِية وَإِنْ جَلْدً لَيْنَ الْمَقَوْم وما أَلْحِق بِه كَنُوْلُ وَحُلي وَانِية وَإِنْ جَلْد مَنْ الْمُقَوْم وما أَلْحِق بِه كَغُولُ وَحُلي وَانِية وَإِنْ جَلْد مَنْ اللَّوْنَ اللَّهُ وَلَوْ مَنَ الْمُقَوْم وما أَلْحِق بِه كَغُولُ وَحُلي وَانَية وَإِنْ عَلَى مَلْكُونُ وَلَيْ فَيْمَة لَمْ يُدْرَبُ وَلَيْق أَوْمُ وَالْ أَنْ فَي أَوْمَ وَالْ بَنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ فَى أَخْذِه وَدَفَع قَيمة وَتُمْ اللَّهُ لَمْ يَتُولُ اللَّهُ لَمْ يَتَولَقُه المُورة وَلَمْ اللَّوْقِ أَرْضِه أَوْ جَنَى أَجْنَى أَوْنَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُورة اللَّهُ المُورة وَلَوْع قَيمة وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْهُ اللَّهُ اللَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

الْغَاصِبُ بِقَـيْمَتِهِ يَوْمَ الغَـصْبِ رَجَعَ عَلَى الجَانِي بِقيمَـتِهِ يَوْمَ الجِنَايَةِ، وَإِنْ أُتْبِعَ الجَـانى فَــأخَــذَ أَقَلَّ رَجَعَ بالزَّائد عَلَـى الغَـاصب، وَلَهُ هَدْمُ بِنَاء عَلَـيْــه وَغَلَّة مُسْتَعْمَل، وَصَيْدُ عَبْد وجَارح بخلاف آلة كَشَبَكَة، فالْكرَاءُ كَأَرْض بُتيَتْ وما أَنْفَقَ فَفِي الْغَلَّةِ، وَلَهُ تَضْمَينُهُ إِنْ وَجَدَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ بَغَيْرِهِ أَوْ مَعَهُ وَاحَتَاجَ لكُلَّفَة وَإِلا أَخَذَهُ كَأَنْ هُزِلَتْ جَارِيَةٌ أَوْ خَصَاهُ فلمْ يَنْقُصْ، أَوْ نَقَصَ سُوقُها أَوْ سَافَرَ بها وَرَجَعَتْ بِحَالِهِا، أَوْ أَعَـادَ مَصُوعًا لِحَالَتِه أَوْ كَسَرَهُ وَضَمَنَ النَّقْـصَ وَلَغَيْر حَالَته فالْقــيمَةُ كَتَـغَيُّر ذَاته وَإِنْ قَلَّ وَإِنْ سَــمَاوِيًّا وَلَهُ أَخْذُهُ وَأَرْشُ نَقْـصه لا إِنْ أَكلَـهُ رَبُّهُ مُطْلَقًا وَمَلَكَهُ إِن اشْتَرَاهُ أَوْ وَرِثَهُ أَوْ غَرِمَ قيمَتَهُ لتَلَف أَوْ نَقْص، وَالْقَوْلُ لَهُ في تَلَفه وَنَقْصِه وَقَدْرِه وجنْسَه بِيَمينه إنْ أَشْبُهَ وَإِلا فَلرَبِّه بِه، فَإِنْ ظَهَـرَ كَذَبُهُ فَلرَبِّه الرُّجُوعُ وَالمُشْتَرى منْهُ وَوَارِثُهُ وَمَـوهُوبُهُ إِنْ عَلَمُوا كَـهُوَ، وَإِلا فَـالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرى، ولا يُضْمَنُ السَّماويُّ بـخلاف غَيْرِه لَكنْ يُبْدَأُ بالغَاصِب فَـإِنْ تَعَذَّرَ فالمَوْهُوبُ، ولا رُجُوعَ لغَارِم عَلَى غَيْرِه، ولا يُجْمَعُ بَيْنَ قِيمَة وَغَلَّة، والمُتَعَدِّى غَاصِبُ المَنْفَعَة، أَوِ الجَـانِي عَلَى بَعْضِ أَوْ كُلِّ بـلا نِيَّـة تَملُّك، ولا يُضْـمَنُ السَّـمَـاويُّ بَلُ غَلَّةُ المَنْفَعَة ، وَلَوْ لَمْ يُسْتَعْمَلُ إلا الحُرَّ والْبُضْعَ فيه كَالْغَصب وَإِنْ تَعَدَّى المَسَافَةَ مُسْتَعِيرٌ أَوْ مُسْتَأْجِـرٌ، فَالْكِرَاءُ إِنْ سَلَمَتْ وَإِلَّا خُيِّرَ فِيهِ وَفَى قِيمَتِهِ وَوَقْـته كَزيَادَة حَمْل تَعْطَبُ بِـ ه وَعَطِبَتْ وَإِلا فالكراءُ وَإِنْ فَاتَ المَـ قُصُـ ودُ كَقَطْع ذَنَب دَابَّة ذى هَيْبَةَ أَوْ أَذْنُهَا أَوْ طَيْلَسَانِه وَلَبَنُ شَاة وَبَقَرَة هُوَ الْمَقْصُودُ أَوُ قَلْعُ عَيْنَيْ عَبْد أَوْ يَدَيْه أَوْ رجْله فَلَهُ أَخْذُهُ وَنَقْـصُهُ أَوْ قيمتُـهُ، فَإِنْ لَمْ يَفُتُهُ فَنَقْصُـهُ كَيَد عَبْـد أَوْ عَيْنه وَرَفَا الثَّوْبَ مُطْلَقًا وَعَلَيْه أُجْرَةُ طَبيب.

فصلُ: إِنْ زَرَعَ مُتَعَدِّ الأَرْضَ فَقَدَرَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالزَّرْعِ أُحِذَ بِلا شَيْء وَإِلا فَلَهُ قَلْعُهُ إِنْ لَمْ يَفُتْ وَقْتُ مَا يُرَادُ لَهْ، وَلَهُ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ مَقْلُوعًا وَإِلا فَكِراءً سَنَة كَأَنِ اسْتُحَقَّتْ مِنْ ذِى شُبْهَة أَوْ مَجْهُولِ قَبْلَ فَوَاتِ الْإِبَّانِ، فَإِنْ حَرَثَ أَخَذَهَا المُسْتَحَقَّ وَدَفَعَ كِراء الْحَرْثِ وَإِنْ أَكْراها سِنِينَ فَلِلْمَالِكِ الْفَسْخُ بَعْدَ الْحَرْثِ وَإِنْ أَكْراها سِنِينَ فَلِلْمَالِكِ الْفَسْخُ بَعْدَ الْحَرْثِ،

بابُ: الشَّفْعَةُ: اسْتحْقَاقُ شَرِيك أَخْذَ مَا عَاوَضَ بِهِ شَرِيكَهُ مِنْ عَقَارِ بِثَمَنه أَوْ قَيمَته بِصِيغَة فَللشَّرِيك أَوْ وَكِيلهِ الأَخْذُ جَبْرًا وَلَوْ ذَمِّيّا أَوْ مُحَبَّساً لِيُحبِّسَ وَالْوَلِيُ لَمَحْجُورِهِ، وَالسَّلْطَانُ لِبَيْت الْمَالِ لا مَحبَّسِ عَلَيْه، أَوْ نَاظِرٍ وَلَوْ لِيُحبِّسَ إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ المَرْجِعُ وَجَارٍ وإِنْ مَلَكَ تَطَرُّقًا مِمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ اللازِمُ احْتيارًا بِمُعَاوَضَة يَكُونَ لَهُ المَرْجِعُ وَجَارٍ وإِنْ مَلَكَ تَطَرُّقًا مِمَّنْ طَرَأَ مَلْكُهُ اللازِمُ احْتيارًا بِمُعَاوَضَة لِعَقَارٍ ولَوْ مُنَاقِلا بِهِ أَو شَجَرًا أَوْ بِنَاءً بِأَرْضَ حُبِّسَ إِنَ انْقَسَمَ، وَقُضِيَ بِهَا في غَيْرِهُ بِمِثْلُ الثَّمَنِ ولَوْ دَيْنًا بِذَمَّة بَائِعِه أَوْ قِيمَته يَوْمَ الْبَيْعِ أَوْ قِيمَة الشَّقْصِ في نَحْوِ نكَاحٍ وَصُلْحٍ عَمْد وَبِما يَخُصُّهُ إِنْ صَاحَبَ غَيرَهُ، ولَزَمَ المُشْتَرِي الْبَاقِي وَإِنْ قَلَّ وَخُلْعٍ وَصُلْحٍ عَمْد وَبِما يَخُصُّهُ إِنْ صَاحَب غَيرَهُ، ولَزَمَ المُشْتَرِي الْبَاقِي وَإِنْ قَلَّ وَضَامَنه وأُجْرَة دَلال وكَاتِ وَمَكْسٍ، أَوْ لَتَمَرَة مَا لَمْ تَيْبَسْ وَمَقْتُأَة وَبَاذَنْجَانٍ وَقَلْ وَلَوْ بِيعَ مَعَ أَرْضِه، ولا عَرْصَة ومَصَلًا وَنَوْعَ وَمَامِلًا وَلَوْ بِيعَ مَعَ أَرْضِه، ولا عَرْصَة ومَصَلًا وَلَوْمَ وَمَلْتِ وَمَعَلَ اللّهَ مَنْ عَلَيْهِ فَاسِد إِلا أَنْ يَقَالَ وَبَرَهُ وَمَلَوْ وَكُونَ إِلا فَي حَائِط، وبَيْعِ فَاسِد إِلا أَنْ يَقُومَ وَكُورَاءٍ، وكراءً، وكراءً وكراءً، وكراءً، وكراءً وكراءً، وكراءً، وكراءً، وكراءً، وكراءً، وكراءً وكراءً، وكراءً وك

وسَقَطَتْ بِتَنَازُع هِمَا في سَبْق الملْك إلاَّ أَنْ يَحْلفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ، أَوْ قَاسَمَ أَو اشْتَرَى أَوْ سَاوَمُ أَو اسْتَأْجَرَ، أَوْ بَاعَ حُصَّتَهُ، أَوْ سُكَتَ بِهَدْم أَوْ بَنَاء وَلَوْ لإصْلاح أَوْ سَنَة لا أَقَلَّ، وَلَوْ كَـتَبَ شَهَـادَتَهُ عَلَى الأرْجَح كـأَنْ عَلَمَ فَعَـابَ إِلا أَنْ يَظُنُّ الأوْبَةَ أَقبْلَهَا فَعيقَ وَصُدِّقَ إِنْ أَنْكَرَ الْعلْمَ، لا إِنْ غَابَ قَبْلَ علْمه أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ أَسْقَطَ لَكَذَب في الثَّـمَن وحَلَفَ أَوْ في المَبيع أَو المُـشْتَرِي أَو انْفرَاده أَوْ أَسْقَطَ وَصَبِىٌّ أَوْ أَبٌ بِلا نَظَر، وطُولبَ بالأخْذَ بَعْدَ اشْتَرَائه لا قَبْلَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الإسْقَاطُ، وَلَوْ عَلَّقَ وَاسْتَعْجَلَ إِنْ قَصِدَ تَرَوِّيًّا أَوْ نَظَرًا في الْمُشْتَرِي إِلَّا لِبُعْده كَسَاعَة فَأَقَلَّ، وَهِيَ عَلَى حَسَبِ الْأَنْصِبَاءِ، فَيَتْرُكُ لِلْمُشْتَرِيَ حَصَّتَهُ وَمَلْكَهُ بِحُكْمٍ أَوْ دَفْع ثُمَن أَوْ إشْهاد بالأخْذ، وَلَزَمَـهُ إِنْ قَالَ أَخَذْتُ وَعَرَفَ الثَّمَنَ، وَلَزَمَ المُشْـتَرى تَسْليمَهُ إِنْ سَلَّمَ فَيبُاعُ لِلثَّمَنِ فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ، فَإِنْ عَجَّلَ الثَّمَنَ وَإِلا أَسْقَطَهَا الحَاكمُ، وإِنْ قَالَ أَخَذَ أُجِّلَ ثَلاثًا لِلنَّقْدِ وَإِلا سَقَطَتْ وَقُدِّمَ الأخَصُّ وَهُوَ المُشَارِكُ في السَّهْم، وَإِنْ كَأُخْتِ لأبِ مَعَ شَقيقَة وَدَخَلَ عَلَى الأعَمِّ كَوَارِث عَلَى مُوصَّى لَهُمْ، ثُمَّ الْوَارِثُ مُطْلَقًا ثُمَّ الأجْنَبِيُّ وَأَخَذَ بِأَيِّ بَيْعِ شَاءَ، وَعُهْدَتُهُ عَلَى مَنْ أَخَذَ ببَيْعِه إلا إذَا حَضَرَ عَالِمًا بِالْبَيْعِ فَبِالآخِرِ، وَدَفَعَ الثَّمَنَ لَمَنْ أَخَذَ مِنْ يَدِهِ وَلَوْ أَقَلَّ، ثُمَّ يَرْجِعُ بِالزَّائِد لَهُ عَلَى بَائِعِهِ كَمَا يُرَدُّ إِلَيْهِ مَا زَادَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ وَنُقضَ مَا بَعْدَهُ وَالْغَلَّةُ قَبْلَهَا لِلْمُشْتَرِي، وَتَحَتَّمَ عَفْدُ كِرَائِهِ عَلَى الأرْجَحِ، فالْكِرَاءُ لهُ ولا يُضْمَنُ نَقْصُهُ، وَإِن اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينِ إِنْ أَشْبَهُ، وَإِلا فالشَّفِيعُ، فَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا حَلَفًا وَرَدَّ إِلَى قيمَة وَسَط كأنْ نَكَلا مَعًا.

بلب: القسمةُ: تَعْيِينُ نَصِيبِ كلِّ شَرِيكِ فَى مُشَاعٍ وَلَوْ بَاخْتَصَاصِ تَصَرُّف، وَهِى ثَلاثَةٌ: وَهِى اخْتَصَاصُ كُلِّ شَرِيكِ عَنْ شَرِيكِه بِمَنْفَعَة مُتَّحِد أَوْ مُعَدَّدٍ فَى زَمَنِ، كَخِدْمَة عَبْدُ وَرُكُوبِ دَابَّة وَلَوْ كَشَهْرٍ وَسُكْنَى دَارٍ، وَزَرْعِ أَرْضَ مُتَعَدِّدٍ فَى زَمَنٍ، كَخِدْمَة عَبْدَ وَرُكُوبِ دَابَّة وَلَوْ كَشَهْرٍ وَسُكْنَى دَارٍ، وَزَرْعِ أَرْضَ وَلَوْ سَنِينَ، وَلَزِمَتْ كَالإِجَارَة لا غَلَّة وَإِنْ يَوْمًا، وَمُرَاضَاةٌ فَكَالْبَيْعِ اتَّحَدَ الجنْسُ أُو اخْتَلَفَ، فَيَجُوزُ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ إِنْ جُزَّ بِقُرْبٍ كَنِصْفِ شَهْرٍ، وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا أَوِ اخْتَلَفَ، فَيَجُوزُ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ إِنْ جُزَّ بِقُرْبٍ كَنِصْفِ شَهْرٍ، وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا

عَرْضًا وآخَرُ دَيْنًا وَأَخْذُهُ قُطْنيَّةً وَالآخَرُ قَمْحًا وَخِيَـارُهُ كَالْبَيْعِ، وَأَخْـذُ كُلِّ أَحَدِ مُزْدَوَجَـيْنِ، وَقُرْعَةٌ فَيُــفْرَدُ كُلُّ نَوْعٍ وَصِنْفِ كَدُورِ وَأَقْـرِحَةِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكُنْ قَسْـمُهُ بيعَ، وَيُقَسَّمُ الْعَقَارُ وَالمُقَوَّمُ بالْقيمَة، وكَفَى قَاسمٌ بخلاف المُقَوِّم وَأَجْرُهُ بالْعَدَد، وَكُرِهَ وَمُنعَ إِنْ رُزِقَ عَلَيْهِ فَي بَيْتِ الْمَالِ، وَأُفْرِدَ شَجَرُ كُلِّ صِنْفِ إِنِ احْتُمِلَ إِلا إِذَا اخْتَلَطَتْ، أَوْ أَرْضًا تَفَرَّقَ شَجَـرُهَا فيُجْمَعُ كـالدَّورِ إِنْ تَقَارَبَتْ كَمِـيلِ وَتَسَاوَتْ رَغْبَةً، وَالأَقْرِحَةُ وَالحَوَائِطُ كَذَلِكَ، وَالْبَزُّ وَلَوْ كَـصُوفِ وَحَرِيرِ مَخيطٍ وَغَيْرِهِ بَعْدَ تَقْوِيمِ كُلِّ لا ذَاتِ آلةِ مَعَ غَيْرِهَا كَبَعْـلِ وَمُنِعَ مَا فِيهِ فَـسَادٌ كَيَاقُـوتَةٍ وَزَرْعٍ وَثَمَرٍ مُفْرَدًا أَوْ مَعَ أَصْلُه أَوْ قَتَّا أَوْ زَرْعًا أَوْ فيه تَرَاجُعٌ وَلَوْ قَلَّ، أَوْ لَبَنَّ في ضُرُوع إلا لِفَصْلِ بَيِّنِ، ولا يُجْمَعُ بَيْنَ عَاصِبَيْنِ إِلا مَعَ ذِي فَرْضِ، فَلَهُمُ الْجَمْعُ أَوَّلا كَذَوِي سَهُمٍ أَوْ وَرَثَةٍ مَعَ شَرِيْكٍ، وَأُجْبِرَ لَهَا المُمْتَنِعُ إِنِ انْتَفَعَ كُلٌّ وَكَتَبَ الشُّركاءُ وَلُفٌّ فَى كَشَمْعٍ ثُمَّ رُمِيَ أَوْ كَتَبَ المَقْسُومُ وَأَعْطَى كلا وَلَزِمَ، وَمُنعَ اشْتَرَاءُ مَا يَخْرُجُ وَنُظرَ فَى دَعْوَى جَـوْر أَوْ غَلَط، فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَ نُقَـضَتْ وَإِلا حَلَفَ المُنْكرُ كَالْمُرَاضَاة إِنْ أَدْخَلًا مُقَوِّمًا، وأُجْبِرَ عَلَى الْبَيْعِ مَنْ أَبَاهُ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ مِنْ عَقَارٍ وَغَيْرِه إِنْ نَقَصَتْ حَصَّةُ شَرِيكِهِ مُفْرَدَةً، ولا يَلْتَزِمِ النَّقْصَ وَلَمْ تُمْلَكُ مُفْرَدَةً، وَلَمْ يكن الْكُلُّ لِلْغَلَّةِ كَرَبْعِ غَلَّةٍ وحَانُوتِ ولا لِلتِّجارَةِ، وَقَسَمَ عَنِ الْمَحْجُورِ وَلِيَّهُ، وَعَنِ الْغَائِبِ وَكِيلُهُ أَوِ الْقَاضِي لا الأبُ وَذُو الشُّرْطَةِ، ولا كَأْخِ كَنَفَ صَغِيرًا بِلا وصَايَة بخلاف مُلْتَقط.

بِابُّ: القراضُ: دفع مالك مالاً من نقد مضروب مسلم معلوم لمن يتجر به بجرع معلوم من ربحه قل الله عنه معلوم من ربحه قل أو كثر لا بعرض ولا تبر إلا أن يتعامل به فقط ببلده كفلوس ولا بدين ورهن ووديعة، واستمر دينا إلا أن يقبض أو يحضر ويشهد عكفلوس ولا بدين وكله على خلاص دين أو بيع عرض عنده أو بعد شرائه أو صرف، عليه، وإن وكله على خلاص دين أو بيع عرض عنده أو بعد شرائه أو صرف، ثم يعمل فله أخر مثله في توليه وقراض مثله في ربحه كلك شرك ولا عادة أو منهم منهم أو أجل أو خدم كاختلافها في

الرِّبْح بَعْدَ الْعَمَل وَادَّعَيَا مَا لا يُشْبهُ، فَإِنْ أَشْبَهَا فَقَوْلُ الْعَـامل، وفي فَاسد غَيْره أُجْرَةُ مثْله في الذِّمَّة ، كاشْترَاط يَده أَوْ مُشَـاوَرَته أَوْ أَمين عَلَيْه أَوْ كَخيَاطَة أَوْ خَرْز أَوْ تَعْيِين مَحَلٍّ أَوْ زَمَن أَوْ شَخْص للشِّرَاء، وَعَلَيْه كالنَّشْر وَالطَّيِّ الخَفيفَيْن، وَالأَجْرُ إِن اسْتَأْجَـرَ، وَإِن اشْتَرَى فَقَالَ اشْتَرَيْتُ فَأَعْطني فَـقَرْضٌ، بخلاف مَا لَمْ يُخْبِرْ فَيَجُـوزُ كَادْفَعْ لَى فَقَدَ وَجَدْتُ رَخيصًا أَشْـتَرِيه إِنْ لَمْ يُسَمِّ السِّلْعَةَ أَوِ الْبَائعَ وَجَعْلُ الرِّبْحِ لأَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا وَضَمَنَهُ في الرِّبْحِ إِنْ لَمْ يَنْفِهِ وَلَمْ يُسَمِّ قِرَاضًا وَخَلَطَهُ، وَإِنْ بِمَالِهِ وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ خَافَ بِتَقْدِيمٍ أَحَدِهِمَا رُخْصًا وَسَفَرُهُ إِنْ لَمْ يَحْجُرُ عَلَيْهِ قَبْلَ شُغْله، أَو اشْتَرَاطُهُ أَنْ لا يَنْزِلَ وَادِيًا، أَوْ يَمْشِي بِلَيْلِ أَوْ بِبَحْرِ، أَوْ يَبْتَاعُ سِلْعَةً، وَضَمِنَ إِن خَالَفَ كَأَنْ عَـمِلَ بِمَوْضِع جَوْر لَهُ، أَوْ بَعْدَ علْمُه بِمُوْت رَبِّهِ، أَوْ شَارَكَ أَوْ بَاعَ بِدَيْنِ، أَوْ قَارَضَ بلا إِذْن، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ولا رَبْحَ للأوَّل، وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ للثَّانِي إِنْ زَادَ، وَإِنْ نَهَاهُ عَنِ الْعَمَلِ قَبْلَهُ فَلَهُ وَعَلَيْه، وَإِنْ جَنَى كُلٌّ أَوْ أَجْنَبِيٌّ أَوْ أَخَذَ شَيْئًا فَالْبَاقِي رَأْسُ الْمَالِ لا يَجْبُرُهُ رَبْحٌ وَعَلَى الْجَانِي مَا جَنّي، ولا يَشْتَرى بنَسيــئَة وَإِنْ أَذِنَ رَبُّهُ، ولا بأَكْثَرَ منْ مَال الْقرَاض، فَــإن اشْتَرَى فالرِّبْحُ لَهُ وَشَارَكَ بَقيَمَته وَجُبرَ خُـسْرُهُ وَمَا تَلْفَ، وَإِنْ قَبْلَ الْعَمَلِ بَالرِّبْحَ مَا لَمْ يَقْبِضْ وَلِربِّهِ خَلَفَهُ وَأَنْفَقَ مِنْهُ إِنْ سَافَ لَ للتِّجَارَةِ مَا لَمْ يَبْنِ بِزَوْجَةٍ، وَاحْتَمَلَ الْمَالَ ذَهَابًا وَإِيَابًا بِالْمَعْ رُوفِ لَا لأَهْلِ وَكَحَجٍّ، وَاسْتَخْدَمَ إِنْ تَأَهَّلَ، وَاكْتَسَى إِنْ طَالَ، وَوُزِّعَ إِنْ خَرَجَ لَحَاجَة، وَلَوْ بَعْدَ تَزَوُّده وَاكْتَرَائه بِهَا، وَلَكُلِّ فَسْخُهُ قَبْلَ الْعَمَل، وَلَرَبِّه إِنْ تَزَوَّدَ وَلَمْ يَظْعَنْ وَإِلَّا فَلنُضُـوضه، وَإِن اسْـتَنَضَّةُ أَحَدُهُـمَا نَظَرِ الحَاكـمُ وَالعَامَلُ أَمينٌ، فَــالْقَوْلُ لَهُ فَى تَلَفه وَخُسْــره وَرَدِّه إِنْ قَبَضَهُ بِلا بَيِّنَة تُوثِّــقُ، أَوْ قَالَ قراضٌ وَرَبُّهُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرِ وَعَكْسه، أَوْ قَالَ أَنْفَقْتُ مِنْ غَيْرِه وفي جُرْءِ الرِّبْحِ وَإِنْ أَشْبَهَ، وَالْمَالُ بِسَيْدِهِ أَوْ وَدَيْعَةً وَإِنْ عَنْدَ رَبِّهِ، وَلَرَبِّه إِنْ انْفَرَدَ بِالشَّبَهِ، أَوْ قَالَ قُرْضٌ في قراض أوْ وَديعَة، أوْ في جُـزْء قَبْلَ الْعَمَل مُطْلَقًا أوْ لمُدَّعي الصِّحَّة، وَمَنْ مَاتَ وَقِبَلُهُ قِـرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أُخِذَ مِنْ تَـرِكَتِهِ إِنْ لَمْ يُوجَـدْ، وَحَاصٌ غُرَمَـاءَهُ، وتَعَيَّنَ بِوَصِيَّةٍ، وَقُدِّمَ عَلَى الْغُرَمَاءِ في الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ، وَلَيْسَ لِعَامِلِ هِبَةٌ أَوْ تَوْليَةٌ.

بلبُ: المُسَاقَاةُ: عَقْدٌ عَلَى الْقِيَامِ بِمُؤْنَةِ شَجَرِ أَوْ نَبَاتٍ بِجُزْءِ مِنْ غَلَّةٍ بِصِيغَةٍ سَاقَيْتُ أَوْ عَامَلْتُ فَـقَطْ، وَهَىَ لازِمَةٌ يُسْتَحَقُّ الْثِّمَـارُ فيَّـهَا بِالْظُّهُـ ور، وَشَرْطُ المَعْ قُود عَلَيْهِ أَنْ لا يُخْلِفَ، وَأَنْ لا يَبْدُو صَلاحُهُ، وَكَوْنُ الشَّجَر ذَا ثَمَر لا كَقَـصَب وَقَرْط وَمَوْز ولا ما حَلَّ مَسِيعُـهُ، وَنَحْوُ وَدَىٍّ إلا تَبَعًا، وَشَـرْطُ الجُزْء شُيُّ وعُهُ وَعَلْمُـهُ، وَإِلا فَسَـدَتْ كَشَرْط نَقْـض مَا في الحائط مـنْ نَحْو دَوَابَّ أَوْ تَحْديد أَوْ زِيَادَة شَيْء لأحدهما، أَوْ عَمل شَيْء يَبْقَى بَعْدَ انْقضائها، كَحَفْر بنر وَإِنْشَاءِ شَجَرٍ، وَعَلَى الْعَاملِ جَميعُ مَا يَفْتَقرُ إِلَيْه عُرْفًا كَآبَار وَتَنْقَيَة وَدَوَابَّ وَأَجْر، أَوْ خَلَّفَ مَا رَثَّ لا مَا مَاتَ أَوْ مَرضَ ممَّا كَانَ وَلا أُجْـرَأَتُهُ بَلْ عَلَى رَبِّه بخلاف نَفَقَـتهمْ وَكَـسْوَتهمْ، وَجَازَ شَـرْطُ مَا قَلَّ كإصْـلاح جدَار، وكَنْس عَـيْن، وَشَكِّ حَظيرَة، وَإصْلاح ضَفَيرَة، وَمُسَاقَاة سنينَ مَا لَمْ تَكْثُو جَدًّا بلا حَدٍّ وَلَمْ يَخْتَلف الجُزْءُ، فَإِنْ لَمْ يُؤَقَّتْ فَالجذَاذُ وَحُملَتْ عَلَى أَوَّل بَطْن، وَشَرْطُ الزَّرْع وَالقَصَب وَالْبَصَلُ وَالْمَقْثَاةِ عَجْزُ رَبِّه وَخَوْفُ هَلاكه وَبُرُوزِه، وَدَخَلَ شَجَرٌ تَبْعَ زَرْعًا، وَجَازَ إِدْ خَالُ بَيَاضٍ شَجَر أَوْ زَرْع إِنْ وَافَقَ الجُزْءَ وَبَذَرَهُ الْعَامِلُ وَقَلَّ، كَثُلُث بَعْدَ إِسْقَاط كُلْفَةِ الثَّمَرَةِ وَٱلْغَى لِلْعَامِلِ ۚ إِنَّ سَكَتَا عَنْهُ أَو اشْتَرَطَهُ الْعَامِلُ، فَإِن اشْتَرَطَهُ رَبُّهُ فَسَكَ كاشْـتراط الْعَامل مَـا كَثُرَ، وَتُـفْسَخُ الفَاسـدَةُ قَبْلَ الْعَمَل مُطْلَـقًا أَوْ في أثْنَائه إنْ وَجَبَتُ أُجُرُةُ الْمَثْـل بأَنْ خَرَجَا عَنْهَا، كَاشْتَرَاط زيَـادَة عَيْنِ أَوْ عَرْضِ وَإِلا مَضَتْ بِمُسَاقَـاةِ المِثْلِ كَمُسَاقَـاتِهِ مَعَ ثَمَرٍ أُطْعِمَ، أَوِ اشْتِرَاطِ عَـمَلِ رَبِّهِ مَعَهُ، أَوْ دَابَّةٍ أَوْ غُلامٍ وَهُوَ صَغِيرٌ ، أَوْ مَعَ بَيْعٍ أَوِ اخْتِلافِ الجُزْءِ في سِنِينَ ، أَوْ حَوَائِطَ في صَفْقَةٍ ، أَوْ يَكُفيهِ مَـنُونَةَ آخَرَ، وَوَجَبَ بَعْدَ الْفَراغِ مُسَاقَاةُ المِثْلِ في هَذَا، أَوْ أُجْرَتُهُ في الأوَّل، وَالْقَوْلُ لَمُدَّعِي الصِّحَّة.

بأبّ الإجارةُ: عَقْدُ مُعَاوَضَة عَلَى تَمْليك مَنْفَعَة بِعوض بِمَا يَدُلُّ، فَرَكْنُهَا عَاقَدٌ وَصِيغَةٌ وَأَجْرٌ كَالْبَيْعِ وَمَنْفَعَة تَتَقَوَّمُ مَعْلُومَةً مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهَا غَيْرَ حَرَامٍ وَلا مُتَضَمِّنَة اسْتِيفَاءَ عَيْنِ قَصْدًا ولا مُتَعَيِّنَة لا نَحْوِ تُفَاحَة لِلشَّمِ، أَوْ دَنَانِيرَ لِلزِّينَة، ولا مَتَضَمِّنَة اللهَّمِ، أَوْ دَنَانِيرَ لِلزِّينَة، ولا آلَة أَوْ جَارِيَة لِلْغِنَاءِ، أَوْ حَائِضٍ لِكَنْسُ مَسْجِدٍ، ولا لَرَكْعَتَى الْفَجْرِ، بِخِلافِ

الْكَفَايَة كَفَتْ وَى لَمْ تَتَعَيَّنْ، وَعُجِّلَ الأَجْرُ إِنْ شَرَطًا، أَو اعْتِيدَ أَوْ عُيِّنَ أَوْ في مَضْمُونَة لَمْ يَشْرُعْ فِيهَا إلا لبُعْدِ المَسَافَةِ في غَيْرِ الإِبَّانِ فَالْيَسِيرُ وَإِلا فَمُيَاوَمَةٌ أَوْ بَعْدَ الْعَـٰمَل، وَفَسَـدَتْ إن انْتَفَى عُرْفُ تَعْـجيل المُعَيَّن وَلَوْ كَمَـعَ جُعْل لا بَيْع وَكَجِلدِ لِسَـلاخِ، وَنُخَالَةِ لِلطَّحَّانِ أَوْ جُـزْءِ ثَوْبِ، أَوْ جِلْدِ لِنَسَّاجِ، أَو دَبَّاغ، وَلَهُ أَجْرُ مِـثْلِهِ إِنْ عَمِلَ، أَوْ جُــزْءِ رَضِيعٍ، وَإِنْ مِنَ الآنَ، وَكَــاحْصُــدْهُ وادْرُسُهُ وَلَكَ نِصْفُهُ، وَكِرَاءُ الأرْضِ بِطَعامِ أَوْ بِمَا أَنْبَتَنَّهُ إِلَّا كَخَشَبِ وَحَمْلُ شَيَّء لَبَلَد بنصْفه إلا أنْ يَقْبِضَــهُ الآنَ، وكإنْ خطْتَهُ اليَوْمَ فَلَكَ كَــذا وإلا فَكَذا، أو اعْمَلْ علَى دابَّتى أوْ في حانوتي وَما تَحصَّلَ فلَكَ نصْفُهُ فَإنْ عَملَ فَللْعَامل وَعَلَيْـه أُجْرَةُ مثْلهَا عكْسُ اكْرِهَا وَلَكَ النِّصْفُ، بِخِلافِ نَحْوِ اخْتَطْهُ وَلَكَ نِصْفُهُ فَجُوزً كَإِجَارَة دَابَّة لكَذَا عَلَى إِنِ اسْتَغْنَى فِيهَا حَاسَبَ إِنْ لَمْ يَنْقُدْ، وَإِيجَارُ مُؤَجَّرِ أَوِ اسْتُثْنِيَتْ مَنْفَعَتُهُ وَالنَّقْد فِيهِمَا إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ غَالِبًا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَعَلَى طَرْحِ نَجَاسَةِ كَـمْيتَةِ، وَالقِـصاص وَالأَدَبِ وَعَبْدِ خَـمْسَةَ عَشَـرَ عَامًا، وَدَارِ نَحْوَ ثَلاِثِينَ وَأَرْضِ خَمْـسِينَ، وَبَيْع دَارِ لِتُـقْبَضَ بَعْـدَ عَامٍ وَأَرْضِ بَعْـدَ عَشْـرِ وَحَيَـوَانِ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لا عَـشْرِ، وكُـرِهَ المُتُوسَطُ وكراء دابَّة لتُـقْبَضَ بَعْدَ شَهْرِ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ الـنَّقْدُ، وَتَحْدِيدُ صَـنْعَةٍ كَخِيَاطَة بِعَمَلِ أَوْ زَمَنِ وَفَسَدَتْ إِنْ جَمَعَهما وَتُسَاوِيَا، وَإِيجَارُ مُرْضِعٍ وَغَسْلِ خِرْقَة وَنَحْـوِهَا عَلَى أَبِيهِ إِلا لِـعُرْفِ وَلزَوْجِـهَا فَـسْخُـهُ، إِنْ لَمْ يَأْذَنْ كَـأَهْلِ الطِّفْلِ إِنْ حَمَلَتْ وَلَهَا إِنْ مَاتَ أَبُوهُ وَلَمْ تَقْبِضْ لَهَا أُجْرَةً وَلَمْ يَتْرُكُ مَالاً وَلَمْ يَتَطُّوعُ بها أَحَدٌ، ومُنِعَ إِنْ أَذِنَ مَنْ وَطَئَ وَسَفَـرِ بِهَا، وَكُرِهَ حُليٌّ وَإِيجَارُ مُسْتَـأَجِر دَابَّة لمثله وَكُوْ فَظًّا، وأُجْرَةٌ عَلَى تَعْلِيمِ فِقْهِ وَفَـرَائِضَ كَبَيْعِ كُـتُبِهِ وَعَــلَى قِرَاءَةِ بِلَحْنِ ودُفٍّ وَمِعْزَفِ لِعُــرْسِ وَإِيجَارِ مُسْلِم لِكَافِرِ فِـيمَا يَحِلُّ بِلا إِهَانَة، وَعُيِّنَ مُــتَعَلِّمٌ وَرَضيعٌ وَدَارٌ وحَانُوتٌ وَبِنَاءٌ عَلَى جِدَارٍ، وَمَحْمَلٌ وَمَسْكُنٌ إِنْ لَمْ تُوصَفُ وَدَابَّةٌ إِلا المَضْمُونَةَ فَنَوْعٌ وَصِنْفٌ وذُكُورَةٌ أَوْ أُنُوتَةٌ، وَلِرَاعٍ رَعْيُ أُحْرَى إِنْ قَوِيَ وَلَوْ بِمُشَارِكَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَدَمَهُ، وَإِلَّا فَأَجْرُهُ لِمُسْتَأْجِرِ كَأَجِيرِ لِخِدْمَةِ أَجَّرَ نَفْسَهُ، ولا

يَلْزَمُهُ رَعْيُ الْوَلَد إلا لعُرْف وفي الْخَـيْط وَنَقْشِ الرّحَى وآلة بنَاء، وَإِلا فَعَلَى رَبِّهِ وَإِكَافَ وَقَتَبِ وَنَحْوهِمَا وَإِلا فَعَلَى رَبِّ الدَّابَّةِ والسَّيْرِ والمَنَازِلِ وَالمَعَالِيقِ والزَّاملَة وَفَرْشِ المَحْمَلِ وَبَدَلِ الطَّعَامِ المَحْمُولِ، وَتَوْفِيرِهِ وَنَزْع ثَوْبِ في نَحْو لَيْل وَهُوَ أَمينٌ فَلا ضَمَــانَ وَلَوْ شُرطَ إِثْبَاتُهُ، أَوْ عَثُرَ بِدُهْنِ أَوْ غَيْــرِهِ أَوْ بِآنيَةِ فَانْكَسَرَتْ، أَوِ انْقَطَعَ الْحَبْلُ مَا لَمْ يَتَعَدَّ، أَوْ يَغُرَّ بفعْل كَحَارِسِ وَلَوْ حَمَّامِيًّا وَأَجِيرِ لِصَانِع وَسِمْسَارِ خُيِّرٌ ونُوتِيٍّ غَرِقَتْ سَفِينَتُهُ بِفِعْلِ سَائِغٍ، وَإِلا ضَمِنَ كَرَاعٍ خَالَفَ مَرْعَى شَرْط، أَوْ أَنْزى بلا إِذْنِ أَوْ غَرَّ بِفعْلِ فَالْقِيمَةُ يَوْمَ التَّلَفِ أَوْ صِانِع في مَصْنوعِهِ لا غَيْرِهِ وَلَوْ مُـحْتَاجًا لَهُ، وَإِنْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِلا أَجْرِ إِنْ نَـصَبَ نَفْسَهُ وَغَابَ عَلَيْه فالْقـيمَةُ يَوْمَ دَفْعِهِ إِلا أَنْ يُرَى بَعْدَهُ فَبِآخِرِ رُؤْيَةٍ ولَوْ شَرَطَ نَفْيَهُ وَهُوَ مُفْسِدٌ فِيه أَجْرُ المثل، إلا أَنْ تَقُومَ لَهُ بِيِّنَةٌ فَتَسْقُطُ الأجْرَةُ، أَوْ يُحْضِرُهُ عَلَى الصِّفَة وَصُدِّقَ إِن ادَّعَى ضَيَاعًا أَوْ خَوْفَ مَوْت فَنَحَرَ، أَو ادَّعَىَ مَنْحُورَهُ وَحَلَفَ وَفُسخَتْ بِتَعَذُّرِ مَا يُسْتَوْفَى منهُ لا به وكو ْ بغَصْب أَوْ غَصْب مَنْفَعَة ، أَوْ أَمْرِ ظَالِم بِإِغْلاقِ الْحَوانِيتِ ، أَوْ حَمْلِ ظِئرِ أَوْ مَرَضِ لا تَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى رَضَـاع، وَمَرَض عَبْدِ أَوْ دَابَّةٍ، أَوْ هَرَبِهِ لِكَالْعَدُوِّ وَإِلا أَنْ يَرْجِعَ، أَوْ يَصِحَّ في المُدَّةِ قَـبْلَ الْفَسْخِ وَخُيِّرَ إِنْ تَبَـيَّنَ أَنَّهُ سَارِقُ أَوْ رَشَدَ صّغيرٌ عَقَدَ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى سلْعَةِ وَلَيِّهِ إِلا لِظَنِّ عَدَم بُلُوغِهِ وَبَقِى الْيُسِيرُ كَالْشَّهْرِ فَيَلْزَمُ فِي الْعَقْدِ عَلَيْهِ كَالْعَقْدِ عَلَى سِلَعِهِ أَوْ سِلَعِ السَّفِيهِ وَلَوْ بَقِيَ سِنِينَ عَلَى الأرْجَح، وَللسَّفيه أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ لعَيْشه فَقَطْ، ولا كَلامَ لوَليِّه إلا أَنْ يُحَابيَ ولا لَهُ إِنْ رَشَدَ وَبِمَوْتِ مُسْتَحَقٍّ وَقَفِ أَجَّرَ وَمَاتَ قَبْلَ تَقَضِّيهَا وَلَوْ نَاظِرًا عَلَى الأصحّ بخلاف نَاظر غَيْر مُسْتَحقٍّ، وَجَازَ عَلَى أَنَّ يَرْكَ بِهَا في حَوَائِجِه، أَوْ ليَطْحَنَ عَلَيْهَا شَهْرًا مَثْلًا إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا وَعَلَى حَمْلِ آدَمِيٌّ لَمْ يَرَهُ ولا يَلْزَمُهُ الفَادِحُ بِخِلافِ وَلَد وَلَدَنْهُ، وَحَمْلٌ بِرُوْيَتَـه أَوْ كَيْله أَوْ وَزْنه أَوْ عَـدَده إِنْ لَمْ يَتَفَاوَتْ، وَحَـملُ مثله أَوْ دُونَهُ والرِّضي بِغَيْـرِ مُعَيِّنَة إِنْ هَلَكَتْ إِنْ اصْطُرَّ إِنْ لَمْ يُنْـقَدْ وَدَارُ غَائِبَة كَـالْبَيْعِ أَو نِصْفِها، أَو نِصْفُ كَعَبْدِ وَمُشَاهَرَةِ ولا تَلْزَمُهُمَا إِلا بِنَقَدْ فَقَدْرُهُ كَالْوَجِيبَةِ بِشَهْرِ كَذَا

أَوْ هَذَا الشُّهْرِ أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوْ إِلَى كَذَا وَعَــدَم بَيَانِ الابْتِدَاء، وَحَمْل منْ حين الْعَقْدِ وَأَرْضِ مَأْمُونَةِ الرَّىِّ سنِينَ كَثِيـرةً، وَإِنْ بشْرَطَ النَّقْد وَغَيْرِهَا إِنْ لَمْ يَنْقُدْ وَإِنْ سَنَةً وَوَجَبَ فِي أَرْضِ النِّيلِ إِذَا رُؤِيَتْ وَفِي غَيْرِهَا إِذَا تَمَّ الزَّرْعُ وَعَلَى أَنْ يحْرُثُهَا ثَلاثًا أَوْ يُزَبِّلَهَا إِنْ عَرَفَ، وبشَرْطِ كَنْسِ مِـرْحَاضِ أَوْ مَـرَمَّةٍ أَو تَطْيِـينِ مِنْ كِرَاءِ وَجَبَ لا إِنْ لَمْ يَجِب ﴿ أَوْ مِنْ عِنْدِ المُكْتَرِى كَحَمِيمٍ أَهْلِ ذِي الحَمَّامِ أَوْ نَوْرَتِهِمْ مُطْلَقًا أَوْ لَمْ يُعَيَّنْ فَى الأَرْضِ بِنَاءٌ، أَوْ غَرْسِ وَبَعْضُهُ أَضَرَّ ولا غُرَفٌ وَكِرَاءٌ وكَيْلٌ وَإِنْ مُفَوَّضًا بِمُحَابَاةٍ، أَو بِعْـرْضِ وَانْتِفَالِ مُكْتَر لَبَلَد، وَإِنْ سَاوَتْ إِلا بِإِذْن وَضَمَنَ إِنْ عَطِبَتْ كَأَنْ أَكْرَى لِغَيْرِ أَمِينِ أَوْ لأَثْقَلَ، أَوْ زَادَ في المَسَافَةِ وَلَوْ ميْلاً أَوْ حَمْلاً تَعْطبُ بِهِ وَعَطبَتْ وَإِلا فَالْكرَاءُ، وَلَكَ فَسْخُ عَضُوضٍ أَو جَمُوحٍ أَو أَعْشَى أَوْ مَا دَبَرُهُ فَاحِسٌ، وَالسَّنَةُ في أَرْضِ النيلِ وَالمَطَرُ بِالْحَصَادِ وَالسَّقْيُ بِالشُّهُورِ وَلَزمَ الْكِرَاءُ بِالتَّمَكُّنِ، وَإِنْ فَسَدَ الزَّرْعُ لِجَائِحَةِ أَوْ غَرَقِ بَعْدَ الإِبَّانِ أَوْ لَمْ يَزْرَعُ لَعَدَم بَذْرِ أَوْ سَجْنِ، بِخِلافِ تَلَفِه بِآفَة الأرْضِ كَدُودِهَا أَوْ فَأْرِهَا أَو عَطَشِ أَوْ غَرَق قَبْلَ الإِبَّانِ وَاسْتَمَرَّ، وَلَوْ عَطِشَ الْبَعْضُ أَوْ غَرِقَ فَلِكُلِّ حُكْمُهُ، وَلَوْ جَرَّ السَّيْلُ حُبًّا أَوْ زَرْعًا لأرْضِ فَلِرَبِّهَا، وَلا يُجْبَرُ مُـوجِرٌ عَلَى إِصْلاحِ مُـطْلَقًا، وَخَيِّـرَ السَّاكِنُ في مُـضِرٍّ، فَـإِنْ بَقِـىَ فَـالكِـرَاءُ، وَالْقَــوْلُ لِلأَخِيــرِ أَنَّهُ أَوْصَلَ مَـا أُرْسِلَ بِه، أَوْ أَنَّهُ اسْتَصْنَعَ أَوْ أَنَّهُ عَلَى الصِّفَةِ أَشْبَهَ لا في رَدِّه وَهُوَ ممَّا يُغَـابُ عَلَيْه، وَالأصحُ أَنَّ كراءَ السُّفُن بالْبَلاغ إلا أَنْ يُتمَّ الْعَمَلَ غَيْرُهُ فَللأوَّل بِحَسَب كرائه كَمُشَارَطَة طَبيب عَلَى الْبُرِّءِ، وَمُعَلِّم عَلَى حِفْظِ قُرآنِ، وَحَافِرِ بِنْرِ عَلَى اسْتِخْرَاجِ المَاءِ، وَإِنْ فَرَّطَ بَعْدَ الْبَلاغِ في إِخْرَاجِ مَا فِيهَا فَتَلِفَ فَالْكِرَاءُ كَأَنْ أُخْرِجَ في الأَثْنَاء لغَيْر علَّة، وَجَازَ إِنْ خِيفَ الْغَرَقُ طَرْحُ مَا بِهِ النَّجَاةُ غَيْرَ آدَمِيٌّ، وَبُدِئَ بِمَا ثَقُلَ أَوْ عَظُمَ جِرْمُهُ ۗ وَوُزِّعَ عَلَى مَالِ التِّجَارَةِ فَقَطْ طُرِحَ أَوْ لا بِقِيمَةِ يوْمَ التَّكَفِ، وَالْقَوْلُ للْمَطْرُوحِ مَتَاعُهُ فيمَا يُشْبهُ.

فصلُ: الجَعَالَةُ: الْتِزَامُ أَهْلِ الإجَارَةِ عِوَضًا عُلِمَ لِتَحْصِيلِ أَمْرٍ يَسْتَحِقُّهُ

السَّامِعُ بِالتَّمَامِ إِلاَ أَنْ يُتِمَّ غَيْرُهُ فَبِنسْبَةِ الثَّانِي وَرُكْنُهُ كَالإِجَارَةِ وَشَرْطُهَا عَدَمُ شَرْطَ النَّقُد وَتَعْيِينُ الزَّمَنِ إِلاَ بِشَرْطِ التَّرْكِ مَتَى شَاءَ، وَلَكِلَيْهِمَا الْفَسْخُ وَلَزِمَتِ الجَاعِلَ فَقَطْ بِالشُّرُوع، وَلَمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جَعْلُ مِثْلَهِ إِنِ اعْتَادَهُ وَلَرَبِّهِ تَرْكُهُ لَهُ وَإِلا فَالنَّفَقَةُ، وَكُلُّ مَا جَازُ فِيهِ الْجُعْلُ جَازَتْ فِيهِ الْإِجَارَةُ ولا عَكْسَ، وفي الْفَاسِدَة جَعْلُ المِثْلِ إلا بجُعَلَ مُطْلَقٍ فَأَجْرَتُهُ.

بِلْبُ: إِحْيَاءُ المَوَاتِ: مَوَاتُ الأرْضِ مَا سَلِمَ مِنَ اخْتِصَاصِ بِإِحْيَاءِ وَمَلَكَهَا

به وَلُو انْدَرَسَتْ إِلا لَإِحْيَاءِ مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ طُولِ أَوْ بِحَرِيمٍ عِمارَةِ وَمُحْتَطَب وَمَرْعَى لَلَك، وَمَا يَضِيقُ عَلَى وَارد، وَيَـضُرُّ بِمَاءِ لِبَئْرِ وَمَا فيه مَـصْلَحَةٌ لشَجَرة، وَمُطَّرَحُ تُرَابٍ، وَمَصَبُّ مِيزَابِ لِدَارِ، ولا تَخْتَصُّ مَحْفُوفَةٌ بِأَمْلاكِ بِحَرِيمٍ، وَلَكُلِّ الانْتَفَاعُ مَا لَمْ يَضُرَّ بِغَيْرِهِ أَوْ بِالانْقِطَاعِ الإِمَامِ، ولا يَقْطَعُ مَعْمُورَ الْعَنْوَةِ مِلْكًا، أَوْ بحماهُ مُحْتاجًا إِلَيْه قَلَّ منْ بَلَد عُفيَ لِكَغَزْوِ، وَالإِحْيَاءُ بِتَفْجِيرِ مَاءِ وَبِإِزَالَتِهِ، وَبِبِنَاءٍ وَغَرْسِ وَتَخْرِيكِ أَرْضِ وَقَطْعِ شَجَرٍ، وَكَسْرِ حَجَرِهَا مَعَ تَسْويَتَهَا لا بتَحْويط وَرَعْيِ كَلْإٍ، وَحَفْـر بَثْر مَاشيَـة إلا أَنْ يُجَيِّنَ الملْكيَّةَ، وَافْتَـقَرَ إِنْ قَرُبَ لَإِذْن وَإِلا فَللإِمَامِ إِمْضَاؤُهُ، وَجَعْلُهُ مُتَعَدِّيًا بخلاف الْبَعيد، وَلَوْ ذمِّيًّا بغَيْر جَزيرَة الْعَرَب. بِلِبُ: الوَقْفُ: وَهُوَ جَعْلُ مَنْفَعة مَمْلُوك وَلَوْ بِأُجْرَة أَوْ غَلَّته لمُسْتَحَقِّ بصيغَة مُدَّةَ مَا يَرَاهُ المُحَبِّسُ - مَنْدُوبٌ، فَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ: وَاقَـفٌ وَهُوَ المَالكُ للذَّات أَوْ لمَنْفَعَة إِنْ كَانَ أَهْلاً للتَّبَرُّع، وَمَوْقُوفٌ وَهُوَ مَا مُلكَ ولوْ حَيَوانًا أوْ طَعَامًا أوْ عَينًا للسَّلَف، ومَوْقُوفٌ عَلَيْه وهُوَ الأَهْلُ كَـربَاط وَقَنْطَرَة وَمَنْ سَيُولَدُ وَلَوْ ذمِّيًّا أَوْ لَمْ تَظْهَرْ قُرْبَةٌ، وَصَيغَةٌ بوَقَفْتُ أَوْ حَبَّسْتُ أَوْ سَبَّلْتُ كَتَصَدَّقْتُ إِن اقْتَرَنَ بِقَيْدِ أَوْ جِهَة لا تَنْقَطعُ وَلَوْ لَمَجْهُ ول حُصرَ وَنَابَ عَنْهَا التَّخْلَيَةُ بِكَالْمَسْجِد، ولا يُشْتَرَطُ فيه التَّنْجيـزُ، وَحُملَ في الإطْلاق عَلَيه كَـتَسْويَة ذَكَـر لأنْثَى ولا التَّأْبيدُ، وَلا تَعْـيينُ المَصْرِفِ وَصُرِفَ في غَالِبِ وَإِلا فالْفُقَرَاءُ، ولا قُبُولُ مُسْتَحقِّه إلا المُعَيَّنَ الأهْل، فَإِنْ رُدَّ فَلِلْفُقَـرَاءِ وَبَطَلَ بِمَانِعٍ قَبْلَ حَوْزِهِ أَوْ بَعْدَ عَوْدِهِ لَهْ قَـبْلَ عَامٍ ولَهُ غَلَّةُ كَدَارِ

بخلاف نَحْو كُتُب وسلاح إذا صرَفَهُ في مَصرفه إلا لمَحْجُوره إنْ أَشْهَدَ عَلَى الوَقْف وَصَـرَفَ لَهُ الْغَـلَّةَ وَلَمْ يَكُنِ المَـوْقُـوفُ دَارَ سُكْنَـاهُ إِلا أَنْ يَسْكُنَ الأقَلَّ وَيُكْرَى لَهُ الأَكْثَرُ، وَإِنْ سَكَنَ النِّصْفُ بَطَلَ فَقَطْ، وَعَلَى وَارِث بِمَرَض مَوْته وَإِلا فَمنَ الثُّلُث إلا مُعقِّبًا خَرَجَ منْ ثُلُثه فكَميرَاث كَثَـلائَة أَوْلاد وأَرْبَعَة أَوْلاد أَوْلاد وَتَرَكَ زَوْجَةً وَأُمَّا فَيَدْخُلان فيمَا للأوْلاد وأَرْبَعَةُ أَسْبَاعه لوَلَد الْوَلَد وَقْفُ"، وَأَنْتُقضَ الْقَسْمُ بِحُدُوثِ وَلَد كَمَوْتِه لا بِمَوْتِ إِحْدَاهُمَا، وَعَلَى مَعْصِيَة كَكَنيْسَة وَحَرْبَيٍّ، أَوْ عَلَى نَفْسه وَلَوْ بشَريك إلا أنْ يَحُوزَهُ الشَّريكُ قَبْلَ المانع، أَوْ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ لَهُ أَوْ جَهَلَ سَبْقَهُ لَدَيْنِ إِنْ كَانَ عَلَى مَحْجُورِه، أَوْ لَمْ يُخْلَ بَينَ النَّاسِ وَبَيْنَ كَمَسْجد قَبْلَهُ، وَمِنْ كَـافِرِ لِكَمَـسْجِد، وَمَـدْرَسَة، وَكُرِه عَلَى بَنيـه دُونَ بَنَاتِه عَلَى الأصَحِّ وَاتَّبِعَ شَرْطُهُ إِنْ جَازَ كَتَخْصِيصِ مَذَهَبِ أَوْ نَاظِرِ أَوْ تَبْديَة فُلان بِكَذَا، وَإِن احْتَاجَ مَنْ حُبِسَ عَلَيْهِ بَاعَ، أَوْ إِنْ تَسَوَّرَ عَلَيْهِ ظَالِمٌ رَجَعَ لَهُ أَوْ لوارثه، أَوْ لفُلان ملْكًا وَإِن انْقَطَعَ مُؤَيَّدٌ رَجَعَ حُبُسًا لأقْرَب فُـقَرَاء عَصَبَة المُحبِّس، وَلامْـرَأَة لَوْ كَانَتْ ذَكَرًا عَصَّبَتْ يَسْتَوى فيه الذَّكَرُ وَالأنْثَى لا كَبنت بنت، فَإِنْ ضَاقَ عَن الْكِفَايَة قُدِّمَ الأقْرَبُ مِنَ الإِنَاثِ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى مُعَيَّنِينَ وَبَعْدَهُمْ للْفُقَرَاء فَنَصِيبُ كُلِّ مَنْ مَاتَ لِلْفُقَرَاء وَإِنْ لَمْ يُؤَبَّدْ، فَإِنْ قَيَّدَ بِحَيَاتِهِمْ أَوْ حَيَاةٍ فُلانِ أَوْ بِأَجَلِ فَللْبَاقِي، ثُم يَرْجِعُ مِلْكًا وَإِلا فَمَرْجِعُ الإِحْبَاسِ، وفي كَقَنْطَرَةِ لَمْ يُرْجَ عَوْدُهَا في مِثْلَهَا وَإِلا وُقفَ لَهَا وَبُدئَ بإصْلاحه وَالنَّـفَقَةُ عَلَيْه منْ غَلَّته وَإِنْ شَــرَطَ خلافَهُ وَأُخْرِجَ سَــاكنٌ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ لِلسُّكْنَى إِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِتُكْرَى لَهُ، وأَنْفَقَ عَلَى كَفَرَسَ لغَزْو منْ بَيْتِ المَال، وَإِلا بِيعَ وَعُوِّضَ بِهِ سِلاحٌ وَبِيعَ مَا لا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عَقَـارٍ وَجُعلَ في مثْله أَوْ شقْصه كَأَنْ أَتْلَفَ وَلَوْ عَقَارًا، وَبِيعَ فَضْلُ الذُّكُورِ وَمَا كَبِرَ مِنَ الإِنَاثِ في إِنَاثِ لا عَقَارٍ وَإِنْ خَرِبَ وَلَوْ بِغَيْرِهِ، إِلا لِتَوْسِيعِ مَـسْجِدِ أَوْ مَقْبَرَةِ أَوْ طَرِيقِ وَلَوْ جَبْرًا، أَوْ أُمِرُوا بِجَعْلِ ثَمَنِه في غَـيْرِه ولا جَبْرَ، وَتَنَاوَلُ الذُّرِّيَّةُ الحَافِدَ كَـوَلَد فُلان وَفُلانَة، أو الذَّكُ ر وَالإِنَاثِ وَأُولادهم أو أولادهم وأولادهم بخلف ولدى ووَلَد ولدى وَأُولادِي وَأُولادِ أَوْلادِي وَبَنِي وَبَنِي بَنِي كَنَسْلِي وَعَقَبِي، والإِخْوةُ الأنْثَى، وَرَجَالُ إِخْوَتَى وَنَسَاؤُهُمُ الصَّغِيرَ وَبَنِي أَبِي إِخْوَتَهُ الذَّكُورِ وَأَوْلادَهُمْ، وَآلِي وَأَهْلِي العَصَبَةَ وَمَنْ لَوْ رُجِّلَتْ عَصَبَتْ، وأَقَارِبِي أَقَارِبَ جَهَنَيْهِ مُطْلَقًا وإِنْ ذَمَّيَينِ، ومَوالِيهِ كُلُّ مَنْ أَوْ لاصله أَوْ لفَرْعِهِ ولاؤُهُ وَلَوْ بالجَرِ لاَ الأَعْلُونَ إِلا لَقَرِينَة، وقَوْمُهُ عَصَبَتَهُ مَنْ أَوْ للْوَاقِفَ، وَالصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ، والشَّابُ والحَدَّثُ مِنْهُ للأربَعِينَ، والمُقَلِقُ اللَّائِينَ وَالصَّغَينَ والسَّيِخُ مَنْ فَوْقَهَا، وَشَمِلَ الأَنْفَى كَالأَرَامِلِ، وَمُلْكُ الذَّاتِ وَالسَّتَيْنِ إِنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنِ وإلا فَكَالأَرْبَعَة وَلَمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ كَالْعَشْرِ وَلَضَرُورَة وَالسَّتَيْنِ إِنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنِ وإلا فَكَالأَرْبَعَة ولَمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ كَالْعَشْرِ وَلَضَرُورَة وَالسَّتَيْنِ إِنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ وإلا فَكَالأَرْبَعَة ولَمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ كَالْعَشْرِ وَلَضَرُورَة وَالسَّتَيْنِ إِنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ وإلا فَكَالأَرْبَعَة ولَمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ كَالْعَشْرِ وَلَضَرُورَة إِلَى السَّنَةُ وَلَوارِيْهِ مُنْ أَرَاءَ إِنْ وَقَعَ بِأُجْرَة المِثْلِ، ولا يُقْسَمُ إلا إللَّهُ مَا النَّعْرَ إِلا أَنْ يُعَيِّنَهُمْ، ولا يُخْرَجُ سَاكِنٌ لغَيْرِه، وإن اسَتَغْنَى إلا لشَرْطُ وَلَمُ سَقَرِ بَعِيدٍ، وإنْ بَنَى مُحَبِّسٌ عَلَيْهِ أَوْ غَرَسَ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُبِينً فَوْقُفُتٌ.

ما يَدُلُّ وَلِثُواَبِ الآخرَة صَدَقَةً وَإِنْ مَجْهُولةً أَوْ كَلْبًا وآبِقًا وَدَيْنًا وَهُو إِبْرَاءٌ إِنْ وُهُبَ مَا يَدُلُ وَلِثُواَبِ الآخرَة صَدَقَةً وَإِنْ مَجْهُولةً أَوْ كَلْبًا وآبِقًا وَدَيْنًا وَهُو إِبْرَاءٌ إِنْ وُهُبَ لَمَنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَإِلاَ فَكَرَهْنِه يَتَعَيَّنُ فِيهِ الإِشْهَادُ، وَبَطَلَتْ بِمَانِعٍ قَبْلَ الحَوْزِ مِنْ إِنَّ هُوَ عَلَيْهِ، وَإِلاَ فَكَرَهْنِه يَتَعَيَّنُ فِيهِ الإِشْهَادُ، وَبَطَلَتْ بِمَانِعٍ قَبْلَ المَوْهُوبِ اللهَ المَوْهُوبِ اللهَ السَّصْحَبَهَا أَوْ أَرْسَلَهَا كَمَوْتِ المُرْسَلِ إِلَيْهِ المُعَيَّنِ إِنْ لَمْ يَشْهَدُ أَنَّهَا لَهُ وَإِلا فَلا، وَجَازَ أَوْ تَدْبِيرٍ أَو اسْتِيلاء ولا قيمة لا ببيع قبْلَ علم المَوْهُوبِ لَهُ وَإِلا فَلا، وَبِهِبَة لثَان وحازَ أَوْ تَدْبِيرٍ أَو اسْتِيلاء ولا قيمة لا ببيع قبْلَ علم المَوْهُوبِ لَهُ وَإِلا فَلا، فَلَهُ النَّمُ وَلَا تَعْمَلُ وَحَازَ أَوْ تَدْبِيرٍ أَو اسْتِيلاء ولا قيمة لا ببيع قبْلَ علم المَوْهُوبِ لَهُ وَإِلا فَلا، فَلَهُ النَّهُ مَنْ مُ عَلَى عَلْمَ المَوْهُوبِ لَهُ وَالا فَلا، لَيْ اللهُ عَلَى مُنَاقًا لَهُ وَالا فَلا، وَعَلَى مُؤْدِي وَهُوبَ وَلَا قَبْمَ اللهُ وَالا فَلا، وَعَلَى مُؤْدِي وَهُوبَ وَمُوبَعِ وَلَوْ لَهُ اللهُ عَلَى عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا إِنْ قَبْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَامِ المَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

إِلا مَا لا يُعْرَفُ بِعَيْنِه أَوْ دَارَ سُكْنَاهُ إِلا أَنْ يَسْكُنَ أَقَلَهَا وِيُكْرَى لَهُ الأَكْثُرُ وَإِنْ سَكَنَ اللَّهِ النَّصْفَ بَطَلَ فَقَطْ وَالاَكْثُرُ بَطَلَ الْجَميعُ، وَجَازَ للأب اعْتِصَارُهَا مِنْ وَلَدَه مُطْلَقًا كُمُّ وَهَبَتْ ذَا أَبِ مَا لَمْ يَتَيَتَمْ إِلا فِيمَا أُرِيدَ بِهِ الآخْرَةُ كَصَدَقَة مَا لَمْ يَشْتَرَطْهُ إِنْ لَمْ تَغُتْ لا بِحَوَالَّة سُوق وَلَمْ يُنْكَعُ أَوْ يُدَايَنَ لَهَا أَوْ يَمْرضُ كَوَّهِبِ إِلا أَنْ يَهَبَ عَلَى هذه الأحْوال أَوْ يَزُول المَرضُ، وكُره تَمَلُكُ صَدَقَة بِغَيْرٍ إِرْنُ وَرَكُوبُها وَانْتَفَاعٌ بِغَلَّتُهَا، ويُنْفَقُ عَلَى وَالد افْتَقَرَ مِنْهَا، ولَذَمَ بِتَعْيينِه، وَصُدِّقَ الْواهبُ فَى وَالد افْتَقَرَ مِنْهَا، ولَذَمَ بِتَعْيينِه، وصَدُقِقَ الْواهبُ فَى والد افْتَقَرَ مِنْهَا، ولَذَمَ بِتَعْيينِه، وصَدُقِقَ الْواهبُ فَى والد الشَّوَابِ ولَزَمَ بِتَعْيينِه، وصَدُقِقَ الْواهبُ فَى اللَّشَرُورةَ ويُسْتَقْصَى، وَجَازَ شَرْطُ الثَّوابِ ولَزَمَ بِتَعْيينِه، وصَدُقِقَ الْواهبُ فَى وَالْد الشَّوْرِةِ وَيُسْتَقْصَى، وَجَازَ شَرْطُ الثَّوابِ ولَزَمَ بِتَعْيينِه، وصَدُقِقَ الْوالدينِ والْوالدينِ الشَرْورةَ ويُسْتَقْصَى، وَجَازَ شَرْطُ الثَّوابِ ولَزَمَ بِتَعْيينِه، ولَلْهُ وَاللَايْنِ وَالْوالدينِ الشَّومُ وَيَّ المَسْكُوكَ إِلا الزَّوْجِيْنِ وَالْوالدينِ وَالْوالدينِ الشَّرُورةَ وَيُسْتَعَ مَا يُنْفَعَ مَوْتِه، ولَهُ مَا النَّوبَة عَرْدِ عَوْضَ بَعْيَرِ عَوْضَ، كَأَعْمَ النَّوبَة وَلَيْ الْمُعْمِر أَوْ المُعْمِر أَوْ المُعْمِر أَوْ المُعْمِر أَوْ المُعْمِر أَوْ المُعْمِر أَوْ المُؤْمَة وَالْمُ المُعْمِر أَوْ المَعْمَ وَرَبُه، وَهِى فَى الحَوْز كَالْهَبَة .

بِلْبُ: اللَّقْطَةُ: مَالٌ مَعْصُومٌ عَرَضَ لِلْضَيَّاعِ وَإِنْ كَلْبًا وَفَرِسًا وَحِمَارًا، وَرُدَّتْ بِمَعْرِفَةِ الْعَفَاصِ وَالوِكَاءَ، وَقُضِى لَهْ عَلَى ذَى الْعَدَد وَالْوَزْن بِيمِينِ، وَإِنْ وَصَفَ ثَان وَصَفَ ثَان وَصَفَ أُوَّل وَلَمْ يَنْفَصلْ بِهَا حَلَفَا وَقُسمَتْ بَيْنَهُمَا كَنْكُولِهِمَا كَبَيْتَيْنِ لَمْ يُؤَرِّخَا وَلا للأعْدَن بِهَا حَلَفًا وَقُسمَتْ بَيْنَهُمَا كَنْكُولِهِمَا كَبَيْتَيْنِ لَمْ يُؤَرِّخَا وَلا للأعْدَن ولا ضَمَان عَلَى دَافع بَوَجْه جَائِز، واستُؤْنى وَإِلا فَللأَقْدَم تَارِيخًا وَلا للأعْدَل بَو لا ضَمَان عَلَى دَافع بَوَجْه جَائِز، واستُؤْنى بِالْوَاحِدَة إِنْ جَهِلَ غَيْرَهَا لا غَلِطَ، فَإِنْ أَثْبَتَ غَيْرُهُ أَكْثَرَ أَخَدُهَا وَوَجَب أَخْذُهَا لِخَوْف خَائِن إِلا أَنْ يَعْلَمَ حَيَانَتَهُ هُو فَيَحْرُمُ وَإِلا كُرِه، وَتَعْرِيفُهَا سَنَةً إِنْ كَانَ لَهُ لَخُوف خَائِن إِلا أَنْ يَعْلَمَ حَيَانَتَهُ هُو فَيَحْرُمُ وَإِلا كُرِه، وَتَعْرِيفُهَا سَنَةً إِنْ كَانَ لَهُ لَخُوف خَائِن إِلا أَنْ يَعْلَمَ حَيَانَتَهُ هُو فَيَحْرُمُ وَإِلا كُرِه، وَتَعْرِيفُهَا سَنَةً إِنْ كَانَ لَهُ لَخُوف خَائِن إِلا أَنْ يَعْلَم حَيَانَتَهُ هُو فَيَحْرُمُ وَإِلا كُرِه، وَتَعْرِيفُهَا سَنَةً إِنْ كَانَ لَهُ لَكُونُ وَلَا لَكُوه وَالدَّيْنَ إِنْ وُجِدَت عَائِن إِلا أَنْ يَعْلَم وَالدِينَارِ الأَيَّامُ بِمَظَانً طَلَبِها، وَبِيَابِ المَسْجِد فَى كُلِّ يَوْمَيْنِ أَوْ بُكَنَ لَهُ بَلْا لَهُ وَبَعْمَا وَلا يُعْرَف بَعْمُ وَلَا يَوْد بَعْمَا وَلا يُعْرَف تَافَه ، وَلَه حَبْسُهَا بَعْدَهَا قَبْلَها، وَرَدَّهَا لِمَوْضِعِها بَعْدَ أَخْذها قَبْلَهَا، وَرَدَّهَا لِمَوْضِعِها بَعْدَ أَخْذُها قَبْلَها، وَرَدَّهَا لِمَوْضِعِها بَعْدَ أَخْذُها قَبْلَها، وَرَدَّهَا لِمَوْضِعِها بَعْدَ أَخْذُها قَبْلَها، وَرَدَّهَا لِمَوْضِعِها بَعْدَ أَخْذُها قَبْلَها وَرَدُها لِمُؤْمِعها بَعْدَ أَخْذُها وَيُعْرَف وَاللّه وَلَوْ بِمَكَة ، وَضَمَنَ فِيهما كَنِيَّة أَخْذِها قَبْلَها، ورَدَّهَا لِمُؤْمِوها بَعْدَا أَخُذُها وَالْمُؤْمِعِها بَعْدَا أَخْذُها وَالْمَا لِمَوْضِوف كَالْمَوْمُ فَا لَوْ الْمَوْضِ فَا مَا لَعَوْ الْمَعْوَا لَعُوا اللّه اللّه فَا المَوْرِعُ فَا لَعْ لَوْ الْمَا لِمُو الْمَا لَعَلْ اللّه اللْعُوا الْع

للْحفْظ، وَالرَّقيقُ كالحُرِّ وَقَبْلَ السَّنَة في رَقَبَته، وَلَهُ أَكْلُ مَا يَفْسُدُ وَلَوْ بِقَرْيَة، ولا ضَمَانَ كَغَيْرِه إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ وَأَكْلُ شَاة بِفَيْفَاءَ فَإِنْ حَمَلَهَا حَيَّةً عُرِّفَتْ، وَبَقَرَة بِمَحَلِّ خَوْف عَسُرَ سَوْقُهُــمَا، وَبَأَمْن تُركَتْ كَإِبل مُطْلَقًا، فَإِنْ أُخذَتْ عُرِّفَت ثُمَّ تُركَتْ بِمَحَلِّهَا، وَلَهُ كَرَاءُ دَابَّة لعَـلَفهَا كرَاءً مَأْمُونًا وَرُكُوبِهَا لَمَـوْضعه وإلا ضَمنَ وَعَلَّتُهَـاً لا نَسْلُهَا، وَوَجَبَ لَقُطُّ طَفْل كَفُـايَةً وَنَفَقَتُه عَلَـى مُلْتَقطه إنْ لَمْ يُعْطَ مِنَ الْفَيء إلا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ مِنْ كَهِبَة أَوْ يُوجَدَ مَعَـهُ أَوْ مَدْفُونًا تَحْتَهُ إِنْ كَـانَ مَعَهُ رُقْعَةٌ، وَرَجَعَ عَلَى أَبِيه إِنْ طَرَحَهُ عَمْدًا، وَالْقَوْلُ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُنْفَقْ حُسْبَةً بيَمين وَهُوَ حُرٌّ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَحُكمَ بإسْلامه في بلك المُسْلمينَ كَأَنْ لَمْ يكُنْ فيهَا إلا بَيْتٌ إِنِ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ وَإِلا فَكَافِرٌ كَأَنْ وُجِلْهَ فَي قَرْيَةِ شِرْكِ، وَإِنِ الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ ولا يُلْحَقُ بَمُلْتَقَطَ وَلا غَيْرِه إلا بَبَيِّنَةً أَوْ وَجْه، وَنُزعَ مَحْكُومٌ بإسْلامِه مِنْ كَافِرٍ، وَنُدِبَ أَخْذُ آبِق لَمَنْ عَـرَفَ رَبُّهُ وَإِلا كُرُهَ، وَلَرَبَّهُ عـتقُهُ وَهَبَـتُهُ لغَيْـر ثَوَاب، وَضَمَنَهُ إِنْ أَرْسَلَهُ إِلا لَخَوْف منهُ، أَو اسْتَأْجَرَهُ فيمَا يَعْطبُ فيه لا إِنْ أَبَقَ منَّهُ أَوْ تَلَفَ بلا تَفْرِيط، وَإِنْ نَوَى تَـمَلُّكَهُ قَبْلَ السَّنَة فَعَاصِبٌ وَاسْتَحَقَّهُ سَيِّدُهُ بشَّاهَد وَيَمين، وَأَخَـٰذَهُ إِنِ ادَّعَاهُ وَصَـٰدَّقَهُ الْعَبْدُ، وَإِنْ جَاءَ بِكَتَـابِ قَـاضٍ، أَنَّهُ ثَبَتَ عنْدى أَنَّ صَاحبَ كَتَابِي هَذَا أَبِّقَ لَهُ عَبِدٌ صَفَّتُهُ كَذَا دُفْعَ إِلَيْهِ إِنْ طَابَقَ.

بَابُ: شَرْطُ القَضَاء عَدَالَةٌ وَذُكُورةٌ وَفَطْنَةٌ وَفَ عُوْ مُقَلِّدًا، وزيدَ للإمَامِ الأعْظَم قُرَشِيٌ فَحكمَ بَقُول مُقلِّده، ووَجَبَ عَزْلُ أَعْمَى وأَصَمَّ وأَبْكَمَ وَنَفَذَ حُكْمُهُ، وَتَعَيِّنَ عَلَى مُنْفُرِد بِشُرُوطَه أَوْ خَائِف فِتْنَة أَوْ ضَيَاع حَقِّ إِنْ لَمْ حُكْمُهُ، وَتَعَيِّنَ عَلَى مُنْفُرد بِشُرُوطَه أَوْ خَائِف فِتْنَة أَوْ ضَيَاع حَقِّ إِنْ لَمْ يَتَولَّ، وحَرُمُ أَخْذُ مَال مَنْ أَحَد الْخَصْمَيْنِ وَقَبُولُ هَدِيَّة، ونُدبَ عَنِيٌّ وَرِعٌ نَزِهٌ عَلَيمٌ نَسِبٌ بِلا دَيْنِ وَحَدًّ وَزَائِد فِي الدَّهَاء وَمَنْعُ الرَّاكِبِينَ مَعَهُ وَالمُصاحبِينَ، وَتَخْفِيفُ الأعْوانِ وَاتِّخَاذُ مَنْ يُخْبِرُهُ بِمَا يُقَالُ فِيه أَوْ فِي شُهُوده، وَتَأْدِيبُ مَنْ وَتَخْفِيفُ الأعْوانِ وَاتِّخَاذُ مَنْ يُخْبِره بِمَا يُقَالُ فِيه أَوْ فِي شُهُوده، وَتَأْديبُ مَنْ وَلَكُمَاء إِلَّ فَي شُهُوده، وَتَأْديبُ مَنْ الله بَمَخْلُفَ فِيه أَوْ فَي شُهُوده، وَتَأْديبُ مَنْ عَلَمُ المَّتَخْلُفَ فِيهِ أَوْ مُشَاوَرَتُهُمْ، ولَهُ أَنْ يَسْتَخُلُفَ إِنِ اتَسَعَ عَمَلُهُ بِجِهَةً بِعُدَتْ مَنْ عَلَمَ مَا اسْتَخْلُفَ فِيهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ، ولا يَسْتَخْلُفَ فِيهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ، ولا يَسْتَخْلُفَ فِيهِ أَوْ أَفِي الله عَمَا السَتَخْلُفَ فِيهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ، ولا يَسْتَخُلُفَ أَنِ اتَسَعَ عَمَلُهُ بِجِهَةً بِعُدَتْ مَنْ عَلَمَ مَا اسْتَخْلُفَ فِيهِ أَوْ أَذِنَ لَهُ، ولا

يَنْعَزَلُ بِمَوْتِه ولا غَيْرِه بِمَوْت مَنْ أَوْلاهُ، ولا تُـقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَنَّهُ قَضَي بكَذَا، وَجَازَ تَحْكِيمُ عَــدلِ غَيْرِ خَـصْم وجاهلِ في مال، وَجُـرْح لا حَدٍّ وَقَــتْل وَلعَان وَوَلاء وَنَسَبٍ وَطَلَاقٍ وَفَسْخٍ وَعَتْقٍ وَرُشْـدِ وَسَفَه وَأَمْرِ غَائِبٍ وَحَبْسِ وَعَــقْد، فَإِنْ حَكَمَ صَوَابًا مَضَى، وأَدَبِ وَخَفِيف تَعْزِيرِ بِمَسْجِدِ لا حَدٍّ وَاتِّخَاذَ صَاحِبِ وَبَوَّاب وَعَزْلِ لِمَصْلَحَة وَبَرَّأَهُ إِلا عن ظُلْم وَتَوْليَة وَلَوْ لَغَيْــر وَلايَته وَرَتَّبَ كَاتَبًا وَمُــزكيًّا وَشُهُوِّدًا عُـدُولاً شَرْطًا، وَالتَّرْجُمَانُ كالشَّاهد وَكَفَى إنْ رَتَّبَ الْوَاحدَ، وَبَدَأَ أَوَّلَ ولايَته بالْكَشْف عَن الشُّهُود فالمَسْجُونينَ فَأُولْيَاء الأيْتَام وَمَالهم، ونَادَى بمَنْع مُعَامَلَة يَتيم، وَسَفِيه وَبَرَفْع أَمْرِهِمَا لَهُ ثُمَّ في الْخُصُوم فَيَبْدَأُ بِالأَهَمِّ كالمُسافر، وَمَا يَخْشَى فَوَاتَهُ فَالأَسْبَقُ وَإِلا أَقْرِعَ، وَيَنْبَغي أَنْ يُفْرِدَ يَوْمًا أَوْ وَقْتًا للنِّسَاء كَالمُفْتِي وَالْمُدَرِّسِ، وَلَا يَحْكُمُ مَعَ مَا يُدْهِشُ وَمَضَى، وَلْيُسَـوِّ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَإِنْ مُسْلَمًا وَكَافِرًا، وَعُـزِّرَ شَاهِدُ الزَّورِ في المَلإِ بندَاء لا بحَلْق لحْيَة وَتَسْـخيم وَجْه، وَمَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمه أَوْ مُفْت أَوْ شَاهد لا بشَهدْتَ ببَاطِل وَلا بِكَذَبْتَ لِخَصْمِه، وأَمَرَ مُدَّعيًا تَجَرَّدَ عَنْ أَصْلُ، أَوْ مَعْهُود بِالْكَلام، وَإِلا فَالْجَالِبُ وَإِلا أَقْرَعَ فَيَدَّعِي بِمَعْلُومٍ مُحَقَّق مِنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِه، وَبَيَّنَ في المَالِ السَّبَبَ، وَإِلا سَأَلَهُ الْحَاكمُ عَنْهُ وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ كَأَظُنُّ إِلَّا أَنْ يَنْسَى السَّبَبَ أَو يَتَّهِمَ المُدَّعَى عَلَيْه ثُمَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِمَـفْهُومِ أَوْ أَصْلِ بِالْجَوَابِ، فَإِنْ أَقَرَّ فَلَهُ الاسْتـشْهَادُ عَلَيْه، وَإِنْ أَنْكَرَ قَالَ أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟، فَإِنْ نَفَاهَا فَلَهُ اسْتَحْلافُهُ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ خُلْطَةٌ، فَإِنْ حَلَفَ فَلا بِيِّنَـةً إِلا لَعُذْرِ كَنسْيَـانِ وَعَدَم عِلْم كَأَنْ حَلَفَ لـرَدِّ شَاهِد فَوَجَـدَ ثَانيًا، وَإِنْ أَقَامَهَا أُعْذِرَ إِلَى المَطْلُوبِ بَأَبْقَيْتُ لَكَ حُجَّةً إلا شَاهِدُ الإِقْرَارِ بِالْمَجْلس، وَمَنْ يُخْشَى منْهُ وَمُزْكَّى السِّرِّ، وَالمُبْرَزُ بغَيْر عَدَاوَة أَوْ قَرَابَة، فَإِنْ قَالَ نَعَمْ أَنْظَرَهُ لَهَا بالاجْتِهَادِ ثُمَّ حَكَمَ كَنْفِيهَا وَعَجَّزَهُ وَسَجَّلَهُ إِلَّا فَي دَمِ وَعِثْقَ وَطَلَاقِ وَحبس وَنَسَبٍ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْ حُـبِسَ وَضُرِبَ ثُمَّ حُكِمَ بلا يَمِـينِ، وَإِنْ أَنْكَرَ المُعَـامَلَةَ فَأْقِيمَتْ عَلَيْهِ البَيِّنَـةُ لَمْ تُقْبَلُ بَيِّنَةٌ بِالْقَضَاءِ بِخِللفِ لا حَقَّ لَكَ عَلَىَّ، وَكُلُّ

دَعُوكَ لَا تَشْبُتُ إِلَا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بِـمُجَرَّدِهَا كَنكَاحٍ، وَإِلَّا تَوَجَّهَتْ في غَـيْرِ نكاح، ولا يَحْكُمُ لمَنْ لا يَسْهَدُ لَهُ إلا بالإقْرَار اخْتيَارًا وأَمَرَ ذَوى الْفَضل وَالرَّحْمُ بِالصُّلْحِ، فَإِنْ خَـشَىَ تَفَاقُمَ الأَمْرِ وَجَبَ، وَنُبُذَ حُكْمُ جَـائر وَجَاهِل لَمْ يُشَاوِرْ، وَإِلا تَعَقَّبَ وَمَضَى الـصَّوَابَ، وَلا يَتَعَـقَّبُ حُكْمَ الْعَدْلِ الْعَـالِم وَرَفَعَ الْخلافَ لا أُحلُّ حَـرَامًا إلا مَـا خَالَفَ إِجْمَـاعًا أَوْ نَصَّـا أَوْ جَلَىَّ قَيَـاس أَوْ شَذَّ مَــَدْرَكُهُ فَــيْنْقُضُ وَيُبِيَّنُ السَّـبَبُ، وَنَقَلْتُ المَلْكَ وَفَـسَخْتُ هَذَا الْعَــقْدَ أَوْ قَــرَّرْتُهُ ونَحْوُهَا حُكْمٌ، لا أُجِيزَهُ أَوْ أُفْتِي وَلا يَتَعَدَّى لمُماثِل بَلْ إِنْ تَجَدَّدَ، فَالاجْتهَادُ كَأَنْ حَكَمَ فِي نَازِلَةِ بِمُجَرَّدِ الْفَسْخِ كَفَسْخِ بِرَّضْعِ كَبِيرٍ أَوْ عَقْدِ نِكَاحٍ بِعِدَّةٍ كَغَيْرِهَا في المُسْتَقْبَلِ، وَلا يَسْتَندُ لعلْمِه إلا في الْعَدَالَة وَالْجَرْحِ كَالشُّهْرَة بِذَلكَ أَوْ إِقْرَار الْخُصْم بِالْعَدَالَة، وَقَرِيبُ الْغَيْبَة كَالْحَاضِر وَالْبَعِيدُ جِدًا يُقْضَى عَلَيْه بِيَمِين الْقَضَاء كَالْمَيِّت، وَالْيَتِيم أَو الْفُقَرَاء وَالْعَـشَرَةِ أَوِ الْيَوْمَـانِ مَعَ الْخَوْفِ كَذَلكَ في غَـيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْعَقِبَارِ وَسمَّى لَهُ الشُّهُودَ إِذَا قَدِمَ، وَإِلَّا نَقَضَ وَحُكُمَ بِغَائِبِ يَتَمَيَّزُ بِالصِّفَةِ وَلَوْ عَقَارًا فالدَّعْوَى حَيْثُ المُدَّعَى عَلَيْه عَلَى الأرْجَح ومُكِّنَ مُدَّعً لغَائب بلا تَوْكيل إنْ حيفَ ضيَاعُ المَّال ولا حُكْمَ لَهُ بغَيْر ولايَته.

بِلْبُّ شُرُوطُ الشَّهَادَة الْعَدَالَةُ، وَالْعَدْلُ الْحُرُّ الْمُسْلَمُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِلا فَسْقِ وَحَجْرٍ وَبَدْعَة كَقَدَرِى ذُو المُسرُوءَة بِتَرْك غَيْرِ لائِق مِنْ لَعِب بِكَحَمَامٍ وَشَطْرَنْجً وَسَمَاع غِنَاء وَسَفَاهَة وَصَغِير خَسَّة وَإِنْ أَعْمَى فَى الْقَوْل أَوْ أَصَمَّ فَى الْفَعْلِ وَسَمَاع غِنَاء وَسَفَاهَ وَصَغِير خَسَّة وَإِنْ أَعْمَى فَى الْقَوْل أَوْ أَصَمَّ فَى الْفَعْلِ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُون فَطنًا جَازِمًا بِمَا أَدَّى غَيْرَ مَتَّهَمٍ فِيهَا بِوَجْه، فَلا شَهَادَة لمُغَفَّل إلا فَيَسَمَا لا يُلْبَسُ ولا لَمُتَاكِّد الْقُرْب كَوالد وَإِنْ عَلَى وَوَلَد وَإِنْ سَفَلَ، وَرَوْجِهِمَا فِيما لا يُلْبَسُ ولا لَمُتَاكِّد الْقُرْب كَوالد وَإِنْ عَلَى وَيَلا فَي عَيَاله كَأْجِير وَشَرِيك في بِخَلاف أَخٍ، ومَوْلَى ومُلاطف إِنْ بَرَّزَ، وَلَمْ يَكُنْ فِي عِيَاله كَأْجِير وَشَرِيك في غَيْرها وَزَائِد وَمُنقِص، وَذَاكَرٍ بَعْدَ شَكً أَوْ نِسْيَان، وَبِخِلافها لأَحَد أَبُويْه أَوْ ولَديْه غَيْرها وَزَائِد وَمُنقِص، وَذَاكَرٍ بَعْدً شَكً أَوْ نِسْيَان، وَبِخِلافها لأَحَد أَبُويْه أَوْ ولَديْه إِنْ حَرَصَ غَيْرها وَزَائِد وَمُنقِص، وَذَاكَرٍ بَعْدً عَلَى عَدُوه فَى دُنْيَوى ، أَوْ عَلَى ابْنَه ولا إِنْ حَرَصَ عَلَى إِزَالَة نَقْصٍ فِيما رُدَّ فِيهِ لِفِسْقٍ أَوْ صِبًا أَوْ رَقً أَوْ عَلَى الْتَأَسِّى كَسْهَادَة ولَلا عِلَى إِزَالَة نَقْصٍ فِيما رُدً فِيهِ لِفِسْقٍ أَوْ صِبًا أَوْ رَقً أَوْ عَلَى الْتَأْسَى كَسْهَادَة ولَلا إِنْ حَرَى

الزِّنَّا فيه أَوْ مَنْ حُـدًّ فيما حُدَّ فيه أَوْ حَرَصَ عَلَى القَبُول كَـأَنْ شَهدَ وَحِلَفَ، أَوْ عَلَى الأداء كَأَنْ رَفَعَ فـى مَحْض حَقِّ الآدَميِّ، أَمَا في حَقِّ الله فَـتَجبُ الْمُـبادَرَةُ بالإمْكَان إن اسْـتُديمَ التَّـحْريمُ كَـعتْق وَطَلاق وَوَقْف وَرَضَـاع والأخيرُ كـالزِّنَا، بخلاف حــرْص عَلَى تَحَمُّل كَالْمُــخْتَفى، ولا إن اسْـتُبْعــدَتْ كَبَدَوىِّ لحَـضَرىِّ بخلاف إنْ سَمعَهُ، ولا إنْ جَرَّ بهَا نَفْعًا كَشَهَادَته بعتْق مَنْ يُتَّهَمْ في وَلائه أَوْ بمَال لمَديْنه، ولا إنْ دَفَعَ بهَا كَشَهَادَة بَعْض العَاقلَة بفسْق شُهُود الْقَتْل أَوْ مَدين مُعْسر لرَبِّه وَلا إنْ شَهِـدَ باسْتحْـقَاق وَقَالَ أَنَا بعْـتُهُ لَهُ، ولا إنْ حَدَثَ فـسْقٌ بَعْدَ الأدَاء وَقَبْلَ الْحُكْمِ، بِخِلافِ حَدُوثِ عَدَاوَةٍ أَوِ احْتِـمَالِ جَرٍّ أَوْ دَفْعِ وَشَهَادَة كُلِّ للآخَر وَالْقَافِلَةِ بَعْضُهُمْ لِبَعْـضِ فَى حِرَابَة ولا إنْ شَهَدَ لنَفْسه بكَثير وَشَهَـدَ لغَيْره بوَصيَّة وَإِلا قُبِلَ لَهُمَا، ولا إِنْ تَعَصَّبَ ولا لِمُمَاطل وَحَالف بطَلاق أَوْ عَتَاق ولا بالْتفَات فى صَلاةٍ أَوْ تَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتِهَا أَوْ عَــدَم إِحْكَام وُضُوءٍ أَوْ زَكَاةٍ لِمَنْ لَزِمَتْهُ وَقُدحَ في المُتُوَسِّطِ بِكُلِّ قَـادِح وفي المُبْرَزِ بِعَدَاوَةِ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ إِجْـرَاءِ نَفَقَةٍ وَإِنْ مِنْ دُونِهِ وَكَذَا بِغَيْرِهَا عَلَى الأرْجَح وَإِنَّمَا يُزكَّى مُبْرَزٌ مَعْرُوفٌ عَارِفٌ فَطَنٌ لا يُخْدَعُ مُعْتَمدٌ عَلَى عِشْرَة مَنْ أَهْل سُوقه أَوْ مَحلَّته إلا لعُذْر، وَمَنْ مُتَعَدِّد وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الاسْمَ بَأَشْهَدُ أَنَّهُ عَـدُلٌ رَضًى، وَوَجَبَتْ إِنْ بَطَلَ حَقٌّ أَوْ ثَبَتَ بَاطِلٌ كَـالتَّجْـريح وَهُوَ مُقَدَّمٌ، وَجَازَ شَهَادَةُ الصِّبْيَـان بَعْضهمْ عَلَى بَعْض فى جَرْحٍ وَقَتْلِ فَقَطْ، وَالشَّاهِدُ حُرٌّ مُسْلَمٌ ذَكَرٌ مُتَعَدِّدٌ لَمْ يَشْتَـهِرْ بِالْكَذَبِ غَيْرَ عَدُوٍّ لا قَريبٍ، وَلا اخْتلافَ بَيْنَهُمْ وَفُرْقَتَهُ ۚ إِلا أَنْ يَشْهَـٰ دَ عَلَيْهِمْ قَـٰبُلَهَا وَلَمْ يَحْـضُرْ كَـبيــرٌ ولا يَقْدَحُ رُجُـوعُهُمْ ولا تَجْريحُهُـمْ إلا بـكَثْـرَة كَـذب، وَللزِّنَا وَاللِّوَاط أَرْبَعَةٌ إن اتَّحَدَ كَيْـفيَّةً وَرُؤْيَا وأَدَاءً بأنَّهُ أَوْلَجَ الذَّكَرَ في الْفَرْجِ كَالمرْوَد في المُكْحَلَة، وَجَازَ لَهُمْ نَظَرُ الْعَوْرَة وَفُرِّقُوا عنْدَ الأَدَاء، وَسَأَلَ كُلا بانْفِرَادِهِ وَمَا لَيْسَ بِمَـال وِلا آيِل لَهُ، كَعَتْق وَوَلاءٍ وَرَجْعَة وَرِدَّةِ، وَإِحْصَـانِ وَكِتَـابَةِ وَتَوْكِيـلِ بِغَيْـرِ مَالِ عَــدْلانِ، وَإِلا فَعَدَلُ وَامْـرأَتَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا مَعَ يَمِينِ كَبَيْعِ وَأَجَلِ وَخِيَارٍ وَشُفْعَـةٍ وَإِجَارَةٍ وَجُرْحٍ خَطَإٍ أَوْ مَالِ أَوْ أَدَاءٍ

كتَابَة، وَإِيصَاء بتَـصَرُّف فيه، وَنكَاح بَعْدَ مَوْتِ أَوْ سَبْقـيَّتِهِ أَوْ مَوْتِ ولا زَوْجَةَ ولا مُدَبَّرَ وَنَحْوَهُ كَتَقَدُّم دَيْنِ عِتْقًا وقِصَاصِ في جُرْحٍ، وَتُبَتَ المَالُ دُونَ الحَدِّ في سَرَقَة وَحَـرَابَة، وَلَمَا لا يَظْهَرُ للرِّجَالِ امْـرَأْتَان كَعَيْب فَرْج، وَاسْتِـهْلال وَحَيض وَولادَة، وَتَبَتَ النَّسَبُ وَالإِرْثُ لَهُ وَعَلَيْه بلا يَمين، وَجَـارَتْ عَلَى خَطِّ المُقِرِّ بلا يَمين، وَعَلَـى خَطِّ شَاهِد مَاتَ أَوْ غَـائب بَعُدَ وَإِنْ بِغَـيْر مَال فـيهمَــا إِنْ عَرَفْـتَهُ كَالمُعَيَّن، وَأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ مُشْهِدَهُ وَتَحمَّلَهَا عَدْلاً لا عَلَى خَطِّ نَفْسِهِ حَتَّى يَتَذكَّرَهَا وَأَدَّى بِلا نَفْعٍ، ولا عَلَى مَنْ لا يَعْرِفُ نَسَبَهُ إلا عَلَى شَـخْصِه، وَسَجَّلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فُلانُ ابْنُ فُلان، ولا عَلَى مُنْتَفِيَة لِتَتَعَيَّنَ لِلأَدَاء، وَبِسَمَاعِ فَشَا عَنْ ثَقَات وَغَيْرِهِمْ بِمِلْكِ لِحَائِزِ بِلَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ ممَّنْ ذَكَـرَ أَنَّهُ لَهُ، وَقُدِّمَتْ بَيِّـنَةُ الْبَتِّ إِلاَّ أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةُ السَّمَاعَ بنَقْلِ الملْك منْ كَأْبِي القَائمِ، وَبِمَوْتِ غَائِبِ بَعُدَ أَوْ طَالَ زَمَنُ سَمَاعِهِ، أَوْ بِوَقْفِ إِنْ طَالَ الزَّمَنُ بِلا رِيبَةٍ وَشَهِدَ عَـدُلانِ وَحَلَفَ كَتَـوْلِيَةٍ وَتَعْدِيلِ وَإِسْلامٍ وَرُشْدِ وَنِكَاحٍ وَضِدِّهَا، وَضَرَرِ زَوْجٍ وَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا، وَالتَّحَمُّلُ إِنِ افْتَقَرَ إِلَيْهِ فَـرْضُ كِفَايَةٍ، وَتَعَيَّنَ الأَدَاءُ مِنْ كِبَرِ يدَيْنِ، وَعَلَى ثَالِثِ إِنْ لَمْ يَجْتَزْ بِهِمَا، وَإِنِ انْتَفَعَ فَجُرْحٌ إِلا رُكُوبُهُ لِعُسْرِ مَشْيِهِ وِلا دَابَّةَ لَهُ لا أَرْبَعَة، وَلَهُ الانْتِفَاعُ حِينَئِذِ وَلَوْ بِنَفَقَةِ، وَحَلَفَ عَـبْدٌ وَسَفِيهٌ مَعَ شَاهِدِه لا صَبِيٌّ وَوَلَيَّهُ، وَحَلَفَ المَطْلُوبُ لِيَتْرُكَ بِيَدِهِ وَأُسْجِلَ لِيَحْلُفَ إِذَا بَلَغَ، فَإِنْ نَكَلَ أَخَذَهُ الصَّبَى، وَإِنْ نَكَلَ بَعْدَ بُلُوغِه فَــلا شَيْءَ لَهُ، وَحَلَفَ وَارِثُهُ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ، وَجَازَ نَقْلُهَا إِنْ قَــالَ أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتى، أَوْ سَمِعَهُ يُؤَدِّيهَا عِنْدَ حَاكِم وَغَابَ الأصْلُ وَهُوَ رَجُل بِمكانِ لا يَلْزَمُ الأَدَاءُ مِنْهُ أَوْ مَاتَ أَوْ مَرضَ وَلَمْ يَطْرَ فَسْقٌ أَوْ عَدَاوَةٌ بِخلاف جُنَّ وَلَمْ يُكَذِّبُهُ أَصْلُهُ قَبْلَ الحُكْمِ وَإِلا مَضَى ولا غُرْمَ، وَنُقلَ عَنْ كُلِّ اثْنَان لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَصْلاً، وفي الزِّنَا أَرْبَعَةٌ عَنْ كُلِّ أَوِ اثْنَانِ عَنْ كُلِّ اثْنَينِ، وَتَلْفِيقُ نَاقِل أَصْل وَتَزْكيَةُ نَاقل أَصْلُهِ، وَنَقْلُ امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلِ فِيمَا يَشْهَدَانِ فِيهِ، وَبَطَلَتْ إِنْ رَجَعَ قَبْلَ الْحُكْمِ لا بَعْدَهُ، وَغَرِمَ المَالَ وَالدِّيَّةَ وَنُقِضَ إِنْ ظَهَرَ كَذِّبُهُمْ قَبْلَ الاسْتِيْفَاءِ كَحَيَاةٍ مَنْ شَهِدُوا

بِقَتْله، أَوْ جَـبِّه قَبْلَ الزِّنَـا وَإِلا غَرِمُوا، وَلا يُشـَـارِكُهُمْ شَاهِدُ الإِحْـصَانِ وَأُدِّبَا في كَقَـٰذُف وَلا يُقْبَـٰلُ رُجُوعُهُـمَا عَـنِ الرَّجُوعِ، وَإِنْ عَلمَ الحَـاكِمُ بِكَذْبِهِمْ وَحَكَمَ فَ القَصَـاصُ كَــوَلَىِّ الدَّم وَإِنْ رَجَـعَا عَنْ طَلاق فَــلا غُــرْمَ إِنْ دَخَلَ وَإِلا فَنصْف الصَّدَاق كَرُجُوعهمَا عَنْ دُخُول ثَابِتَة الطَّلاق، وَاخْتَصَّ به الرَّاجِعَان عَنِ الدَّخُولِ عَنِ الرَّاجِعَيْنِ عَنْ طَلاقِ وَعَنْ عَنْقِ غَرِمَا قَـيمَتَهُ يَوْمَ الْحُكْمِ وَوَلاؤُهُ لَهُ، فَإِنْ كَانَ لأَجَل فَمَنْفَعَـتُهُ لَهُمَا إِلَيْهِ إِلاّ أَنْ يَسْتَــوْفَيَاهَا قَبِلَهُ، وَعَنْ مائَة لزَيْد وَعَــمْرو قَالاَ بَلْ هَىَ لزَيْد اقْتَسَمَاهَا وَغَرَمَ للْمَدين خَـمْسينَ فَقَطْ، وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا غَرَمَ النِّصْفَ كَرَجُل مَعَ نسَاء، وَعَلَيْهِنَّ وَإِنْ كَثُرْنَ النِّصْفُ وَإِلا أَنْ يَبْقَى مِنْهُنَّ اثْنَتَانِ، فَإِنْ بَقِيَتْ وَاحدَةٌ فَالــرَّبْعُ وَهُوَ مَعَهُنَّ فَى كَرَضَــاع كَامْرَأَةٍ، وَإِنْ رَجَعَ عَنْ بَعْضِ مَا شَــهِدَ بِهِ غَــرمَ نصْفَــهُ، وَإِنْ رَجَعَ مَنْ يَســتَقلُّ الــحُكْمُ بِدُونِهِ فَلا غُــرْمَ، فَــإِنْ رَجَعَ غَيْــرُهُ فَالجَميعُ، وَللْمَقْضي عَلَيْه مُطَالَبَتُـهُمَا بالدَّفُع للْمَقْضيِّ لَهُ، وَللْمَقْضيِّ لَهُ المُطَالَبَةُ إِذَا تَعَذَّرَ مِنْ المَـقْضِيِّ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَعَـارَضَ بَـيِّـنَتَانِ وَأَمْكَنَ الْجَـمْعُ جُمِعَ، وَإِلا رُجِّحَ بِبَيَانِ السَّبَبِ كَنَسْجٍ وَنَتَاجٍ، أَوْ بِتَـارِيخٍ أَوْ تَقَدُّمِهِ أَوْ مَزِيدِ عَـدَالَةِ لا عَدَدِ وَبِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوِ امْرَأْتَيْنِ وَبِيَـدٍ إِنْ لَمْ تُرَجَّحْ بَيِّنَةٌ مُقَابَلَةٌ فَيَحْلفُ وَبِالمِلْكِ عَلَى الحَوْرِ، وَبِنَقْلِ عَنْ أَصْلِ مُسْتَصْحِبَةِ وَاعْتُمدَتْ بَيِّنَةُ الملْك عَلَى التَّصَرُّف وحَوْزِ طَالَ كَعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَعَدَمٍ مُنَازِعٍ مَعَ نَسْبَتِهِ إِلَيْهِ وَقَالَتْ وَلَمْ تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِنَا، وَإِنْ شَهِدَتْ بِإِقْـرَارِ مِنْ أَحَدِهِمَا اسْـتُصْـحِبَ، وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ وَهُوَ بِيَدِ أَحَـدِهِمَا سَقَطَتَا وَبَقَىَ بِيَدَ حَاثِرِه أَوْ لَمَنْ يُقَـرُ لَهُ بَه منْهُمَا، وَمَنْ قَدَرَ عَلَى حَقِّه فَلَهُ أَخْذُهُ إِنْ أَمنَ فَتْنَةً وَرَدَيلَةً وَكَانَ غَيْرَ عُقُوبَة، وَيُجيبُ الرَّقيقُ عَن الْعُقُوبَةِ وَسَيِّدُهُ عَنِ الأرْشِ، وَإِنْ قَالَ أَبْرِأَنِي مُوكِّلُكَ الغَائبُ أَنْظُرَ إِنْ قَرْبَتْ، وَمَن اسْتَمْ هَلَ لِدَفْع بَيِّنَةٍ أَوْ لِحِسَابِ وَنَحْوِهِ، أَوْ لإِقَامَةِ ثَانِ أُمْهِلَ بالاجْتِهَاد بِكَفِيل بالمَال وَالْـيَمين في كلِّ حَقِّ بالله الَّـذي لا إله إلا هُوَ ولَوْ كِتَابِيّـا، وَغُلِّظَتْ في رُبُعِ دِينَارٍ بِالقِيَامِ، وَبِالجَامِعِ وَبِمِنْبَرِهِ عَلَيْكُمْ فَقَطْ لا بِالاسْتَقْبَالِ كَالْكَنيسَة وَالْبَيْعَة،

وَخَرَجَتُ الْمُخَدَّرَةُ لَهَا إِلَا الَّتِي لِا تَخْرُجُ، وَاعْتَمَدَ الْبَاتُ عَلَى ظَنَّ قَوِيٍّ أَوْ قَرِينَة كَخَطِّ أَيْهِ، وَيَمِينِ الطَّالَبِ إِنَّ لَى فَى ذَمَّتِه كَذَا أَوْ لَقَدْ فَعَلَ كَذَا، وَالمَطْلُوبُ مَا لَهُ عِنْدَى كَذَا وَلَا شَيْءَ مَنْهُ، وَنَهَى السَّبَ وَغَيْرُهُ إِنْ عَيَّنَ، فَإِنْ قَضَى نَوَى يَجِبُ لَهُ عِنْدَى كَذَا ولا شَيْءَ مَنْهُ، وَنَهَى السَّبَ وَغَيْرُهُ إِنْ عَيْنَ، فَإِنْ قَضَى نَوَى يَجِبُ مَلْ اللَّهَ وَعَلَفَ فَى الْغَشِّ عَلَى نَفَى الْعلْمِ وَفِى النَّقْصِ بَتِبا، وَإِنْ نَكَلَ فَى مَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَثْرَ المَاكِلَةُ وَلَا يَمْكُنُ مَنْهَا إِنْ نَكَلَ، ثُمَّ ادَّعَى حَاضِرٌ سَاكِتٌ بِلا مَانِع عَشْرَ سنينَ لَمْ تُسْمَعُ وَلا يَمْكُنَّ مَنْهَا إِنْ نَكَلَ، ثُمَّ ادَّعَى حَاضِرٌ سَاكِتٌ بِلا مَانِع عَشْرَ سنينَ لَمْ تُسْمَعُ مُعُواهُ ولا بَيْنَا أَوْ بَنَى مَ عَشْرِ اللَّهِ الْمَعْمَلِ الْمَيْعِ إِنْ الْمَا لُولَا اللَّهُ الْمَالِيلِ اللَّهُ الْمَلِيلِ الْمَالِيلُ اللَّهُ فِيمَا تُهْلِكُ فِيهِ الْبَيِّنَاتُ مَ وَيَعْلَعُ الْمَلِيلِ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَلِيلُ اللَّهُ الْمَلِيلُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَلِيلُ وَلَا اللَّالِ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَلَا اللَّالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَلَا لَكُولُ الْمَالُولُ وَلَا الْمَالِعُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَلَا لَاللَّالَ الْمَالُولُ الْمَ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمِلُ الْمَالُولُ اللَّالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ

بابُ في الجناية: إِنْ أَتْلَفَ مُكلَّفَ عَيْرُ حَرْبِي ولا رَائِدُ حُرِيَّة، أَوْ إسلام حِينَ الْقَتْلِ مَعْصُومًا للتَّلَفَ بإِيهَ مَان أَوْ أَمَان فَالْقَوَدُ، وَإِنْ قَالَ إِنْ قَالَتَنَى أَبْرَأَتُكَ، وَلَيْس للْولَى عَفْوٌ عَلَى الدَّية إِلا برِضَا الجاني ولا قَودَ إلا بَإِذْن الحَاكم وَإِلا أَدْبَ، وَلا دَية إِنْ عَفَا وَأُطلِق إِلا أَنْ تَظْهَرَ إِرَادَتُهَا فَيَحْلفُ وَيَبْقَى عَلَى حَقّه إِن أَدْبَ الحَانِي مِنْ دَفْعَهَا كَعَفُوه عَنْ عَبْد، وَاستَحَقَّ دَمَ مَنْ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَعُضُو مَن قَطَع الْقَاطع وَدية الخَطَا، فَإِنْ أَرْضَاهُ ولَى الثَّانِي فَلَهُ إِنْ تَعَمَّد ضَرْبًا لَمْ يَجُزُ وَإِنْ قَطَع الْقَالِ وَعُضُو مَنْ قَتَل الْقَاتِلَ وَعُضُو مَن قَتَل الْقَاتِلَ وَعُضُو مَنْ قَتَل الْقَاتِلَ وَعُضُو مَن قَتَل الْقَاتِلَ وَعُضُو مَن يَعْمَد ضَرَبًا لَمْ يَجُزُ وَإِنْ بَقِطِي اللهُ وَيَقَلَى الْقَاتِلَ وَعُضُو مَنْ يَعْمَد مَر وَانْ أَنْفَدَ مَقْتَلَهُ، أَوْ مَن يُحْسَنُهُ عَلَاوَةً وَإِلا فَلية ، وَكَالإِكْرَاه وَتَقْدِيم مَسْمُوم عَالمًا ، وَكَطُر حَ غَيْر مُحْسَنِ عَوْم مُطْلَقًا، أَوْ مَن يُحْسَنُهُ عَلَاوَةً وَإِلا فَلية ، وَكَالإِكْرَاه وَتَقْديم مَسْمُوم عَالمًا ، وَكَالْ فَاللَّهُ لِعَدَاوَةً ، وَكَالإِكْرَاه وَتَقْدِيم مَسْمُوم عَالمًا ، وَرَشْي حَيَّة عَلَيْه وَإِشَارَتِه بِسِلاح فَهَرَبَ وَطَلَبَهُ لِعَدَاوَةً ، وَإِنْ سَقَطَ فَبِقَسَامَة وَإِشَارَتِه وَمَشَامَة وَإِشَارَتِه وَمَثْنَا وَلَاكُ المَقْطَ فَبِقَسَامَة وَإِشَارَتِه وَرَقْنَا اللَّهُ الْعَدَاوَة ، وَإِنْ سَقَطَ فَبِقَسَامَة وَإِشَارَتِه وَرَقْبُ الْمَ الْمُؤْلِولُ وَالْمَالِ عُلَاوَة ، وَإِنْ سَقَطَ فَبِقَسَامَة وَإِشَارَتِه وَالْسَارَة وَالْمَا اللَّهُ الْعَدَاوَة ، وَإِنْ سَقَطَ فَبِقَسَامَة وَإِشَارَتِه وَالْمَالِي وَلَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَالْمَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَالْمَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُولُونُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْع

فَقَطْ فَخَطَأَ، وكالإمْسَاك للْقَتْل وَلَوْلاهُ مَا قَـدَرَ الْقَاتِلُ وَإِلا فالمُبَاشِرُ فَقَطْ، وَيُقْتَلُ الأَدْنَى بالأَعْلَى كَحُرٌّ كـتَابِيٌّ بعَبْد مُسْلِم لا الْعَكْس، وَالْجَمْعُ بـوَاحد إنْ تَعَمَّدُوا والضَّرْبُ وَلَمْ تَتَــمَيَّز الضَّرَبَاتُ، وَإِلا قُــدِّمَ الأقْوَى إِنْ عُلِمَ أَوْ تَمَالئُــوا، وَالذَّكَرُ بالأنْنى، وَالصَّحِيحُ بِالْمَرِيضِ وَالْكَامِلُ بِالنَّاقِصِ عُضْـوًا أَوْ حاسَّةً، وَالمُتَسَبِّبُ مَعَ المُبَاشر، وأَبُ أَوْ مُعَلِّمٌ أَمَرَ صَبِيّا وَسَيِّدٌ أَمَرَ عَبْدَهُ وَشُرِيكُ صَبِيّ إِنْ تَمَالاً لا شَرِيكُ مُخْطِئٍ وَمَجْنُونٍ، وَمَا دُونَ النَّفْسِ كَجُرْحٍ كالنَّفْسِ فِعْلا وَفَاعِلاً وَمَفْعُولاً إِلا نَاقِصًا، كَعَبْدِ جَنَى عَلَى طَرَف كَاملِ كَحُـرً فلا قصاصَ، وَإِنْ تَعَدَّدَ مُبَاشرٌ بلا تَمَالُؤ وَتَمَيَّزَتُ ، فَمنْ كلِّ بقَدْرِ مَا فَعَلَ، وَاقْتُصَّ منْ مُوضِحَةِ، وَهِيَ مَا أَوْضَحَت عَظْمَ الرَّأْسِ أَوِ الجَبْهَةِ أَوِ الخَـدَّيْنِ وَإِنْ كَإِبْرَة، وَمَمَّا قَبْلَهَا منْ دَاميَــة وَحَارصَة مَا شَقَّت الجلْد وَسَمْ حَاق كَشَطَتْهُ، وَبَاضِعَـة شَقَّت اللَّحْمَ وَمُتَلاحِمَة غَـاصَتْ فيه بِتَعَـدُّدِ وَمِلْطأَةِ قَرُبُتُ لِلْعَظْمِ، وَمِنْ جِرَاحِ الجَـسَدِ وَإِنْ مُنَقِّلَةِ بِالمِسَاحَـةِ إِنِ اتَّحَدَ المَحَلُّ، وَمَنْ طَبِيبِ زَادَ عَــمْدًا وَإِلا فَالْعَقْلُ كَعَيْنِ أَعْمَى وَلـسَانِ أَبْكَمَ، وَمَا بَعْدَ مَوْضحَة منَ مُنَقِّلة مَا يُنْقَلُ بــه فَرَاشُ الْعَظْم للدَّوَاء وَآمَّة أَفْضَتْ لائمِّ الدِّمَاغ، وَلا مِنْ لَطْمَة وَضَرْبَة لم تَجْرَحْ، وَلَحْيَة وَشَقْر عَيْن وَحَاجَب وَعَـمْدُهَا كَالْخَطَإ إلا فى الأدَب، بخلاف ضَرْبَة بسَـوْط، ولا إنْ عَظُمَ الْـخَطَرُ في غَـيْـرهَا كَـعَظْم الصَّدْرِ، وَرَضَّ الْأَنشَيْنِ وَإِنْ جَرَحَهُ فَلْدَهَبَ نَحْوُ بَصَرِ أَوْ شُلَّتْ يَدُهُ اقْتُصَّ منْهُ فَإِنْ حَصَلَ مِثْلُهُ أَوْ زَادَ، وَ إِلا فَالْعَقْلُ كَأَنْ ضَرَبَهُ فَذَهَبَّ إِلا أَنْ يُمْكنَ الإِذْهَابُ بَلا ضَرْبِ وَإِنْ قَطَعَ عُضْوًا قَـاطعٌ بِسَمَـاوَىٌّ أَوْ سَرَقَـة أَوْ قَصَـاص لَغَيْـرهُ فَلا شَيْءَ للْمَجْنِيِّ عَلَيْه، ويُؤْخَذُ عُضُو ٌ قَويٌّ بضَعيف، وَإِنْ فَقَأَ سَالِمٌ عَيْنَ أَعَوَرَ فَلَهُ الْقَوَدُ أَوْ أَخْذُ دِيَةٍ كَامِلَةٍ مِنْ مَالهِ، وَإِنْ فَقَأَ أَعُورُ مِنْ سَالِم مُمَاثَلَتَهُ فَلَهُ الْقصاصُ أَوْ ديتُهُ مَا تَرَكَ، وَغَيْرِهَا فَنصْفُ ديَة فَـقَطْ في ماله وَإِنْ فَقَـأَهُمَا فالْـقَوَدُ، وَنصْفُ الدِّيّة وَالاسْتِيـفَاءُ للْغَاصب عَلَى تَرْتيب الْوَلاءِ إلا الْجَدَّ وَالإِخْوَةَ فَـسيَّان وَحَلَفَ الثُّلُثَ إِنْ وَرِثَهُ وَانْتَظَرَ غَائِبٌ قَرُبُتْ غَيْبَتُهُ لا بَعيدٌ وَمُطَبَقٌ وَصَبَى ۗ لَمْ يَتَوَقَّف الثُّبُوتُ عَلَيْه، وَلِلنِّسَاءِ إِنْ وَرِثْنَ وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَـاصِبٌ وَكُنَّ عَصَـبَةً لَوْ كُنَّ ذُكُـورًا، وَالْوارثُ

كَمُورَّتُه، وَأُخِّـرَ لعُذْر كَبَرْد كَعَـقْل الْخَطَإ وَأَحَد حَدَّيْن لَمْ يَقْدرْ عَلَيْهِـمَا، وقُدِّمَ الأَشَدُّ إِنْ لَمْ يَخَـفْ منْهُ وَسَقَطَ إِنْ عَفَـا رَجُلٌ في دَرَجَة الْبَـاقي وَالْبِنْتُ أَحَقُّ منْ أُخْت في عَـفُو وَضدِّه، وَإِنْ عَـفَتْ وَاحدَةٌ منْ كَـبَنَات نَظَرَ الْحَاكِمُ وَفي رجَال وَنِسَاءٍ آلَمْ يَسْقُطْ إِلا بِهِمَا أَوْ بِبَعْضِ مِنْ كُلِّ وَمَهْمَا عَفَي الْبَعْضُ فَلَمَنْ بَقَى نَصيبُهُ منْ ديَة عَمْــد كَإِرْتُه وَلَوْ قَسْطًا وَإِرْثُهُ كَالْــمَال، وجازَ صُلْحُهُ فَى الْعَــمْد بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرُ، وَالْخَطَأُ كَبَيْعِ الدَّينِ، وَقُتلَ بمَا قَتَلَ وَلَوْ نَارًا إلا بِخَمْرِ وَلُواط وَسحْر وَمَا يَطُولُ فَـيُفـرِّقُ وَيُحْنَقُ وَيُحْجَـرُ وَيُضْرَبُ بِالْعـصِيِّ للْمَوْتِ وَمُكِّنَ مُـسْتَـحَقُّ مِنَ السَّيْف، وَانْدَرَجَ طَرَفٌ إِنْ تَعَمَّدَهُ وَإِنْ لغَيْرِه إِنْ لَمْ يَقْصِدْ مثْلَه، وَديَةُ الْحُرِّ المُسْلَمُ فِي الْخَطَإِ عَلَى الْبَادِي مُخْمِسَةٌ بِنْتُ مَـخَاضٍ وَوَلَدُ لَبُونَ وَحَقَّهُ وَجَذَعَةٌ، وَرُبِّعَتْ في عَمْد بِحَذْف ابْنِ اللَّبُونِ وَثُلِّثَتْ في الأصْلِ وَلَوْ مَجُوسيًّا في عَمْد لَمْ يُقْتَلُ به بِثَلَاثِينَ حَقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَربْعِينَ خَلفَةً بلا حَدِّ سنٍّ كَجُرْحِ الْعَمْد، وَعَلَى الشَّامِيِّ وَالمصريِّ وَالْمَغْ ربيِّ أَلْفُ دينَارٍ، وَعَلَى الْعرَاقِيِّ اثْنَا عَـشَرَ أَلْفَ درْهَم إلا في المُثْلَّثَة فَيُزَادُ بنسْبَة مَا بَيْنَ ديَة الْخَطَإ عَلَى تَأْجِيلِهَا، وَالمُثَلَّثَةُ حَالَّةُ، وَالْكِتَابِيُّ وَلَوْ مُعَاهِدًا نِصْفُهُ، وَالْمَجُوسِيُّ وَالمُرْتَدُّ تُلُثُ خُمْسَ وَأُنْثَى كُلِّ نِصْفُهُ، وَفَى الرَّقيقِ قيمَتُهُ وَإِنَّ زَادَتْ، وَفَى الْجَنينِ وَإِنْ عَلَقَةً عُشْرُ أُمِّهِ وَلَوْ أَمَةً أَوْ جَنَى أَبُّ نَقْدًا مُعَجَّلًا أَوْ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلَيَدةٌ تُسَاوِى الْعُشْرَ إِنِ انْـفَصَلَ عَنْهَا مَيِّتًا وَهِيَ حَيَّةٌ، فَإِنْ مَاتَتْ قَـبْلَ انْفصَالُه فَلا شَيْءَ فيه، وَإِن اسْتَهَلَّ فَـالدِّيَّةُ إِن اقْتَسَمُوا وَإِنْ مَاتَ عَاجِـلاً، وَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِضَرْبِ بَطْنِ أَوْ ظَهْـرِ فَالْقِصَاصُ بِهَــا وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدَّدِهِ وَوَرِثَ عَلَى الفَرَائِضِ، وفي جُرْحِ لا قِصَاصَ فِيهِ حُكُومَةٌ إِذَا بَرِئَ كَجَنِينِ الْبَهِيمَةَ إِلاَ الْجَائِفَةَ والآمَّة المُخْـتَصَّةَ بِالرَّأْسِ فَتُلُثُ دِيَة والموضحَةَ فَنصْفُ عُشْرٍ، وَالمُنقِّلَةَ فَعُشْرٌ وَنصْـفُهُ وَإِنْ بشَيْن فيهنَّ، وَالْقيمَةُ لِلْعَـبْد كالدِّيَّة، وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بجَائِفَة نَـفَذَتْ كَتَعَدُّدَ مُـوضِحَة وَمُنقِّلَة وآمَّة إنْ لَمْ يَتَّـصلْ، وفي إذْهَابِ الْعَقْلِ أَوْ كُلِّ حاسَّةِ أَوِ النَّطْقِ أَوِ الصَّوْتِ أَوْ قُوَّةِ الْجِمَاعِ أَوْ نَسْلِهِ دِيَةٌ كَتَجْذِيمِهِ أَوْ تَبْرِيصِهِ أَوْ تَسْوِيدِهِ أَوْ قِيَامِهِ أَوْ جُلُوسِهِ ومارِنِ الأنفِ وَالْحَشَفَةِ وفي بَعْضِهَا بِحِسَابِها مِنْهُمَا

لا مِنْ أَصْلِهِ وَالْانْشَيْنِ وَشَفَرَى المَرْأَة إِنْ بَدَا الْعَظْمُ وَتَدْنَيْـهَا أَوْ حَلَمَتَيْهَمَا إِنْ أَبْطَلَ اللَّبَنَ أَوْ عَيْنِ الأعْـوَر، بخلاف كُلِّ زَوْج فَفَى أَحَدهمَا نِصْـفُهَا وَفِيـهمَا الدِّيَّةُ إِلا الأَذُنَينِ فَحُكُومَةٌ، وَالْيَدِ الشَّلاءِ وَأَلْيَة المرأة وَسنٍّ مُضْطَرِبَة جدًّا وَعَسيب حَشَفَة، وَحَاجِب وَهُدبِ وَظُفْـرِ، وفى عَمْدِهِ القـصَاصُ، وَإِفْضَاءٌ ولا يَنْدَرِجُ تَحْتُ مَــهْرِ بِخِلافِ الْبَكَارَةِ إِلا بِإِصْـبَعِهِ، وَفِي كلِّ إِصْـبَعٍ عُشْرُهَا، وَالأَنْمُلَةِ ثُلُثُـهُ إِلا الإِبْهَامَ فَنصفٌ، وفي كُلِّ سنٍّ نصْفُ الْعُشْر بقَلْع أَو اسْودَاد أَوْ بحُـمْرَة أَوْ صُفْرَة إِنْ كَانَا في العُرْف كالسُّواد وَتَعَدَّدَتْ بتَعَدُّد الْجنَايَات إلا المَنْفَعَةَ بمَحَلِّهَا، وَسَاوَت الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ لثُلُث ديته فَـتُرَدُّ لَديَتهَـا إن اتَّحَدَ الْفعْلُ وَلَـوْ حُكْمًا مُطْلَقًا كـالمَحَلِّ في الأصابعَ فَقَطْ، وَنُجِّـمَتْ ديَةُ الحُرِّ الخَطَإ بلا اعْترَاف عَلَى الجـاني، وعَاقلَته إنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَة المُجْنَى أَوِ الْجَانِي، وَإِلا فَعَلَيْه فَقَطْ حالَّةً كَعَمْد، وَدَيَةٌ غُلظَتْ إلا ما لا يُقْتَصُّ مِنْهُ لإِتْلافِهِ فَعَلَيْهَا، وَهِيَ أَهْلُ ديوانِه، وَعَصَبَتُهُ وَمَوَاليه وَبَيْتُ المَال، وَبَدَأَ بِالدِّيوَانِ إِنْ أُعْطُوا فِالْعَصَـبَةُ فَالمَوَالَى الأعْلَوْنَ، فِالأَسْفَلُونَ فَـبَيْتُ المَالِ إِنْ كَانَ الجَانِي مُسْلِمًا، وَإِلا فالذِّمِّيُّ ذَوُو دِينِهِ، وَالصُّلْحِيُّ أَهْلُ صُلْحِهِ وَضُرِبَ عَلَى كلِّ ما لا يَضُـرُ ، وَعُقِلَ عَنْ صَبَى ۗ وَمَجْنُونِ وَامْـرَأَةِ وَفَقِيرٍ وَغَــارِم، وَلا يَعْقِلُونَ، وَالْعَبْرَةُ وَقْتَ الضَّـرْب، لا إنْ قَدمَ غَائبٌ أَوْ أَيْسَرَ فَقيــرٌ ۚ أَوْ بَلَغَ صَبَىٌّ، ولا يَسْقُطُ بِعُسْرِ أَوْ مَوْتِ وَحَلَّتْ بِهِ وَلا دُخُولَ لِبَدَوِىِّ مَعَ حَضَرِىٍّ، وَلا شَامِيٌّ مَعَ كَمِصْرِيٍّ الْكَامِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ تَحِلُّ بِأُواخِرِهَا، وَالثُّلُثُ فِي سَنَة وَالثُّلْثَان في سَنَتَيْنِ كَالنِّصْفِ، وَثَلاثَةُ الأرْبَاعِ وَحَدُّهَا الَّذي لا يَضُمُّ إِلَيْه مَا بَعْدَهُ سَبْعمَائَة، وَعَلَى القَاتل المُسْلم وَإِنْ صَـبيّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ شَريكًا إِذَا قَتَلَ مثْلَهُ مَـعْصُومًا خَطَأ عَتْقُ رَقَبَةً، وَلَـعَجْزِهَا شَهْرَان كَالظِّهَـارِ، وَنُدِبَتْ في جَنِينِ وَرَقِيقِ وَعَـبْدِ وَذِمِّي، وَعَلَيْه مُطْلَقًا جَلْدُ مِائَةِ وَحَبْسُ سَنَةٍ وَإِنْ بِقَتْلِ مَجُوسِيٌّ أَوْ عَبْدِهِ، وَسَـبَبُ القَسَامَةِ قَتْلُ الحُرِّ المُسْلِم بِلَوْث كَشَاهِدَيْنِ عَلَى قَوْلِ حُرٍّ مُسْلِم بَالِغ قَتَلَنِي أَوْ جَرَجَنِي أَوْ ضَرَبَنى فُلانٌ أَوْ دَمِي عِنْدَهُ عَــمْدًا أَوْ خَطَأ وَلَوْ مَسْخُــوطًا لعَدْل أَو ابْنًا لأبيه، وَإِنْ

أَطْلَقَ بَيَّنُوا ، وَبَطَلَتُ إِنْ قَالُوا لا نَعْلَمُ أَوِ اخْسَلَفُوا أَوْ عَلَى مُعَايَنَةِ الضَّرْبِ أَو الجُرح، وتَأَخَّر المَوْت يَقْسمُ لمَنْ ضَرَبَهُ مَاتَ أَوْ إِنَّمَا مَاتَ منْهُ أَوْ عَدْلٌ بِذَلكَ مُطْلَقًا يَقْسمُ لَقَدْ جَرَحَهُ وَمَاتَ منهُ، أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَقْتُولِ لِعَمْدِ أَوْ خَطَإِ يُقْسمُونَ لَقَدْ قَتَلَهُ أَوْ بِرُؤْيَتُهُ يَتَشَحَّطُ فَي دَمَه، وَالْمُتَّهُمُ قُرْبُهُ عَلَيْهِ أَثْرُهُ، وَلَيْسَ منهُ وُجُودُهُ بِقَرْيَة قَوْم أَوْ دَارِهِمْ، وَإِن انْفَصَلَتْ بُغَاثٌ عَنْ قَتْلَى، وَلَمْ يُعَلَم القَاتِلُ فَالقَسَامَةُ وَالقَوَدُ بتَدْميَة أَوْ شَاهِد، وَإِنْ تَأُوَّلُوا فَهَدَرٌ كَزَاحِفَة عَلَى دَافِعَة وَهِيَ خَمْسُونَ يَمينًا مُتُواليَّةً بَتًّا، وَإِنْ مَنْ أَعْمَى أَوْ غَائب، وَجُبِرَت اليَمينُ فَقَطْ عَلَى أَكْثُر كَسْرِهَا، وَإِلا فَعلَى الْجِمِيعِ يَحْلَفُهَا فِي الْخَطَإِ مَنْ يَرِثُ وَإِنْ وَاحِـدًا أَوِ امْرَأَةً، وَلَا يَأْخُــٰذُ أَحَدًا إِلا بَعْـدَهَا ثُمَّ حَلَفَ حصَّتَهُ، ولا يَحْلفُ في العَـمْد أَقَلُ مِنْ رَجُلَيْـنِ عَصَبَـةً، ولَوْ مَوْلَى، وَلَا يُقْسَمُ فيه إلا فيه إلا عَلَى وَاحد يُعَيِّنُ لَهَا، وَلَلْوَلَى ِّ الاسْتَعَانَةُ بعاصبه وَإِنْ أَجْنَبِيًّا وَوُزِّعَتْ وَكَفَى اثْنَان طَاعَا منْ أَكْثُرَ غَيْرَ نَاكلَيْن وَنُكُولُ المعَيَّن لا يُعْتَبَرُ بِخِلافِ غَيْرِهِ فَـتُرَدُّ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ كُلُّ خَـمْسِينَ، وَمَنْ نَكَلَ حُبسَ حَتَّى يَحْلُفَ وَإِنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى جُرْحِ أَوْ قَـتْلِ كَافِرِ أَوْ عَبْدِ أَو جَنينِ حَلَفَ وَاحِدَةً وَأَخَـذَ الْعَـقْلَ، فَإِنْ نَكُلَ بَرِئَ الجاني إِنْ حَلَفَ، وَإِلا غَرَمَ إِلا الجَـارحَ

باب: البَاغيةُ: فِرْقَةٌ أَبَتْ طَاعَةَ الإمَامِ الحَقِّ في غَيْرِ مَعْصِية بِمُغَالَبَة وَلَوْ تَأُولًا فَلَهُ قِتَالُهُمْ وَقَتْلُهُمْ وَأَنْدُرُوا، وَحَرُمَ إِثْلافُ مَالِهِمْ وَرَفْعُ رُءُوسِهِمٌ بِرِمَاحٍ، وَاسْتُعِينَ عَلَيْهِم بِمَالِهِمْ إِنْ احْتيجَ ثُمَّ رُدَّ كَنغَيْرِه، وَإِنْ أَمِنُوا تُركُوا وَلا يُذَقَّفُ عَلَى عَلَيْهِم بِمَالِهِمْ إِن احْتيجَ ثُمَّ رُدَّ كَنغَيْرِه، وَإِنْ أَمِنُوا تُركُوا وَلا يُذَقَّفُ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَكُرِهَ لَوَجُلٍ قَتْلُ أَبِيهِ وَوَرِثَهُ، ولا يَضْمَن مَتَأُولٌ مَالاً ولا نَفْسًا وَمَضَى حُكُم قَاضِيه، وَرُدَّ ذَمِّي مَعَهُ لَذَمَّتِه وَالمُعَانِدُ ضَامِنٌ، وَالذِّمِي مَعَهُ نَاقِضٌ لِلْعَهْدِ، وَالْمَرْأَةُ إِنْ قَاتَلَتْ بِسَلاحٍ قُتِلَتْ حَالَ الْقِتَالِ فَقَطْ.

بِابُ: الرِّدَّةُ: كُفْرُ مُسْلَمٍ بِصَرِيحٍ أَوْ قَوْلٍ يَقْتَضِيهِ أَوْ فِعْلِ يَتَضَمَّنُهُ: كَإِلْقَاءَ

مُصْحَف بِقَذَرٍ، وَشَدِّ رُنَّارٍ مَعَ دُخُولِ كَنِيسَةٍ، وَسِحْرٍ، وَقَوْلِ بِقِدَم العَالَم أَوْ بَقَائِهِ أَوْ شَكِّ فِيهِ، أَوْ بَتَنَاسُخِ الأرواحِ، أَوْ أَنْكَرَ مُجْمَعًا عَلَيْه ممَّا عُلمَ بكتاب أَوْ سُنَّة، أَوْ جَوَّزَ اكْتسَابَ النَّبُوُّة، أَوَّ سَبَّ نَبيّا، أَوْ عَرَّضَ أَوْ أَلْحَقَ بِه نَقْصًا وَإِنْ ببكنه، أَوْ وُفُور عَلْمه أَو رُهْده وَفُصِّلَت الشَّهَادَةُ فيه يُسْتَتَابُ ثَلاثَةَ أَيَّام من يَوْم الْحُكم بلا جُوع وَعَطَشِ وَمُعَاقَبَةٍ، فَإِنْ تَابَ وَإِلا قُتلَ وَمَالُهُ فَىْءُ ۚ إِلا الرَّقيقَ فَلسَيِّده، وأُخِّرَت المُرْضِعُ لِوُجُودِ مُرْضِعِ وَذَاتُ رَوْجٍ أَوْ سَيِّلًا لِحَيْضَةَ، وَقُتلَ الزِّنْديقُ بلا تَوْبَة إلا أَنْ يَجِيءَ تَائبًا وَمَالُهُ إِنْ تَابَ لوَارِثه كَالسَّـابِّ، ولا يُعْذَرُ بِجَهْلِ أَوْ سُكْرِ أَوْ تَهَوُّر أَوْ غَـيْظِ، أَوْ بِقَـوْلهِ أَرَدْتُ كَـذَا إلا أَنْ يُسْلمَ الْكَافِـرُ، وَسَبُّ الله كَـذَلكَ، وفي اسْتَتَابَة المُسْلَم خلافٌ، وأَسْقَطَتْ صَلاة وَصَوْمًا وَزَكَاةً وَطَهَارَةً وَحَجَّا تَقَدَّمَ وَنَذْرًا وَيَمينًا بالله أَوْ بعِنْقِ أَوْ ظهَارِ أَوْ طَلاق وَإِحْصَــان وَوَصيَّة لا طَلاقًا، وَإحْلالُ مُحَلِّل بِخلافِ حِلِّ المَرْأَةِ، وَأُقِرَّ كَافِرٌ انْتَقَلَ لِكُفْرِ آخَرَ وَقُبِلَ عُذْرُ مَنْ أَسْلَمَ وَقَالَ أَسْلَمْتُ عَنْ ضِيقٍ إِنْ ظَهَـرَ، وَأُدِّبَ مَنْ تَشَهَّدَ وَلَمْ يَقَفْ عَلَى الدَّعَـائم، وَسَاحرٌ ذِمِّيٌّ إِنْ لَمْ يُدْخِلْ ضَرَرًا عَلَى مُسْلِم، وَشُدِّدَ عَلَى مَنْ سَبٌّ مَنْ لَـمْ يُجْمَعُ عَلى نُبُوَّتُه، أَوْ صَحابِيًّا أَوْ أَحَدًا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ عَلِيُّكُمْ إِنْ عَلِمَهُ كَأَنِ انْتَسَبَ لَهُ، أَوْ قَالَ كُلُّ صَاحِبِ كَـٰذَا قَرْنَانٌ وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهُ عَدْلٌ أَوْ لَفِيفٌ بِسَبٍّ، أَوْ قَالَ لَقيتُ في مَرَضي هذا مَا لَوْ قَتَلْتُ أَبَا بَكُر ما اسْتَوْجَبْتُهُ.

بِلْبُ: الزِّنَّا: إِيلَاجُ مُسْلَمٍ مُكلَّف حَشْفَةً في فَرْج آدَمِيٍّ مُطِيقِ عَمْدًا بِلا شُبْهَةً وَإِنْ دُبُرا أَوْ مَيْتًا غَيْرَ زَوْجٍ ، أَوْ مُسْتَأْجَرَة لَوَطْء أَوْ مَمْلُوكَة تُعْتَقَ عُلَيْه ، أَوْ مَرْهُونَة أَوْ دَات مَغْنَم ، أَوْ حَرْبِيَّة أَوْ مَبْتُوتَة وَإِنْ بِعِدَّة ، أَوْ خَامِسَة أَوْ مُحَرَّمَة صَهْر بِنكاح ، أَوْ خَامِسَة أَوْ مُحَرَّمَة صَهْر بِنكاح ، أَوْ مُطَلَّقَة قَبْلُ الْبَنَاء أَوْ مُعْتَقَة ، أَوْ مَكَنَت مَمْلُوكَها بِلَا عَقْد لا إِنْ عَقَد أَوْ وَطَئ مُعْتَدَة مَنْه أَوْ مِنْ غَيْرِه وَهِي مَمْلُوكَته أَوْ زَوْجَتُه أَوْ مُشْتَركة أَوْ مُشَوّركة أَوْ مُشْتَركة أَوْ مُشَوّركة أَوْ مُخَرِّمة لعارِض أو غَيْرُ مُطيقة أَوْ حَليلة أَوْ مَمْلُوكة لا تُعْتَق أَوْ بِنْتًا بِعَقْد أَوْ أَخْتًا عَلَى أُخْتِها أَوْ أَوْ غَيْرُ مُطيقة أَوْ حَليلة أَوْ مَمْلُوكة لا تُعْتَق أَوْ بِنْتًا بِعَقْد أَوْ أَخْتًا عَلَى أُخْتِها أَوْ

بَهِيْمَةً، وأُدِّبَ كَمُسَاحِقَة وأَمَة مُحلَّلة وقُوِّمَتْ عَلَيْهِ وإِنْ أَبَيَا بِخلافِ المُكْرَهَةِ، وَثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ إِنْ لَمْ يَرْجَعُ مُطلَّقًا، أَوْ يَهْرَبْ وإِنْ فَى أَثْنَائِه، وَبِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِحَمْلِ عَيْرِ مُتَزَوِّجَةً، وَذَات سَيِّد مُقرِّ بِهِ وَلا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا الغَصْبَ بِلا قَرِينَة، فَيُرْجَمُ المُحْصَنُ بِحَجَارَة مُعْتَدلَة حَتَّى يَمُوتَ، واللائطُ مُطلُقًا وإِنْ عَبْدَيْنِ وكَافِريْنِ، ويُحْطَنُ كُلُّ دُونَ ويُجْلدُ الْبِكْرُ الْحُرُّ مَائَةً وتُشَطَّر للرِّقِّ وَإِنْ قَلَّ، أَوْ تَزَوَّجَ، وتَحَصَّنُ كُلُّ دُونَ صَاحِبِه بِالعَتْقِ والْوطْء بَعْدَه كَإِسْلام الزَّوْج، وغُرِّب الذَّكَرُ الْحُرُّ فَقَطْ، فَيُسْجَنُ عَامًا كَفَدَكُ وَخَيْبَرَ مِنَ المَدِينَةِ، وَجَارَ للسَّيِّد إِقَامَتُهُ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّج بِغَيْرِ مِلْكَه وَثَبَتَ عَامًا كَفَدَكُ وَخَيْبَرَ مِنَ المَدِينَة، وَجَارَ للسَّيِّد إِقَامَتُهُ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّج بِغَيْرِ مِلْكَه وَثَبَتَ عَامًا كَفَدَكُ وَخَيْبَرَ مِنَ المَدِينَة، وَجَارَ للسَّيِّد إِقَامَتُهُ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّج بِغَيْرِ مِلْكَه وَثَبَتَ بَعْيْرِه .

بَابُ: الْقَذْفُ: رَمْى مُكَلَّف وَكُو كَافِرًا حُرًا مُسْلُمًا بِنَفْى نَسَب عَنْ أَب أَوْ جَدًّ أَوْ بِزِنًا إِنْ كُلِّفَ وَعَلَّ عَنْهُ ذَا آلَةً أَوْ إِطَاقَة الوَطْء بِمَا يَدُلُّ عُرْفًا وَلَوْ تَعْرِيضًا كَأَنا مَعْرُوفَ النَّسَب، أَوْ لَسْتُ بِزَانٌ، وَأَنَا عَفيفُ الْفَرْج وَكَ قَحْبَة وصُبيَّة وَعِلْقِ وَمُخَنَّث، يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَالرَّقِيقُ نِصْفَهُمَا، وَإِنْ كُررَ لواحد أَوْ جَمَاعَة إِلا وَمُخَنَّث، يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً اللَّهُمَا إِلا أَنْ يَبْقَى الْيَسِيرُ فَيكُمُلُ الأَوَّلُ، وَأُدِّبَ فَى بَعْدَهُ، وَإِنْ قَذَفَ فَى أَثْنَائِهِ ابْتَدَأً لَهُمَا إِلا أَنْ يَبْقَى الْيَسِيرُ فَيكُمُلُ الأَوَّلُ، وَأُدِّبَ فَى الْعَنْو وَالزَّنَا وَلَهُ القَيامُ بِهِ وَإِنْ عَلَمَهُ مَنْ نَفْسِه كَوَارِتُه، وَإِنْ قَلْمُ الْأَوْلُ وَأَدْبً وَلَنَا عَفِيفٌ، وَإِنْ قَلَا الْأَوْلُ الْأَوْلُ الْعَلْقِ الْإِلَا أَنْ يَبْعَد وَالزَّنَا، ولَهُ القيامُ بِهِ وَإِنْ عَلَمَهُ مَنْ نَفْسِه كَوَارِتُه، وَإِنْ قَلْع الإَمَامُ، أَوْ قُلُولُ الْعَفُو الْأَنْ لَمْ يَطَلَع الإَمَامُ، أَوْ قُلُولُ الْعَفُو الْإِنْ لَمْ يَطَلِع الإَمَامُ، أَوْ أَلْ أَنْ يُرِيدَ السَّرُ ، وَلَيْسَ لَهُ حَدُّ وَالدَيْه.

بابُ: السَّرِقَةُ: أَخْذُ مُكلَّف نُصابًا فَأَكْثَرَ مَنْ مَال مُحْتَرَم لِغَيْرِه بِلا شُبْهَة قَوِيَتْ فَفِيه بِإِخْرَاجِهِ مِنْ حِرْدِ غَيْرِمَ أُذُونِ فِيهِ وإِنْ لَمْ يَخْرُجْ هُوَ بِقَصْد وَاحِد، أَوْ حُرَّا لا يُمَيِّزُ لَصِغَرَ أَوْ جُنُونَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى إِلا لِشَلَلِ أَوْ نَقْص أَكْثَرِ الأَصَّابِع، فَرِجْلُهُ يُمَيِّزُ لَصِغَرَ أَوْ جَنُونِ فَتُقطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى إِلا لِشَلَلِ أَوْ نَقْص أَكْثَرِ الأَصَّابِع، فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى فَيَدُهُ فَرِجْلُهُ ، ثُمَّ عُزِّر وَحُبِس، وَالنَّصَابُ رَبُعُ دِينَارٍ أَوْ ثَلاثَةُ دَرَاهِم خَالِصَةً أَوْ مَا يُسَاوِيهِمَا بِالبَلَدِ شَرْعًا وَإِنْ كَمَاء، أَوْ جَارِحٍ لِتَعْلِيمَهِ، أَوْ سَبُع لِجِلْدِهِ خَالِصَةً أَوْ مَا يُسَاوِيهِمَا بِالبَلَدِ شَرْعًا وَإِنْ كَمَاء، أَوْ جَارِحٍ لِتَعْلِيمَهِ، أَوْ سَبُع لِجِلْدِهِ

بَعْدَ ذَبْحِه، أَوْ جِلْدِ مَيْتَةِ إِنْ زَادَهُ الدَّبْغُ نصَابًا، أَوْ شَارَكَهُ غَيْرُ مُكَلَّف لا وَالدُّ، فَلا قَطْعَ لغَيْر مُكَلَّف، وَلا في أَقَلَّ مِنْ نِصَابِ ولا غَيْرِ مُـحْتَرَم، كَخَمْرِ وآلَةِ لَهْوِ إلا أَنْ تُسَاوِيَهُ بَعْدَ كَسْرِهَا، ولا كَلْبًا مُطْلَقًا كَأْضْحِيَة ذُبحَتْ، ولا فِي مِلْكِه كَمْرِهُونِ كَانَ مِلْكَهُ قَـبْلَ إِخْرَاجِهِ، وَلا إِنْ قَويَت الشُّبْهَةُ كَوَالد، وَجَـدٍّ وَإِنْ لأمُّ، بخلاف بَيْت المَال وَالغَنيمَة وَمَال الشَّركَة إنْ حُجبَ عَنْهُ وَسَرَقَ فَوْقَ حقه نصَابًا، وَلا إن اخْتَلَسَ أَوْ كَـابَرَ أَوْ هَرَبَ بَعْدَ أَخَذه في الحررز، وَالحرْز ما لا يُعَدُّ الْوَاضعُ فيه مُضَيعًا عُرْفًا وَلَو ابْتَكَعَ فيه مَا لا يَفْسُـدُ، أَوْ أَشَارَ إِلَى حَيَوَانِ بِكَعَـلَفِ، فَخَرَجَ كَخِبَاءِ أَوْ حَانُوتِ وَفِنَائِهِمَا، وَكُلِّ مَـوْضع اتُّخِذَ مَنْزِلا وَمَحْمَلِ وَظَهْرِ دَابَّةِ وَجَرِينِ وَسَاحَة دَار، وَقَبْر لِكَفَن وَسَـفينَة وَمَسـجد لِنَحْو حُـصْرِه وَلَوْ بِإِزَالَتِهَـا، وَخَانِ للأَثْقَال، وَقَطَار وَنَحْوه، وَمَطْمَر قَرُبَ، وَمَـوْقف دَابَّة لبيْع أَوْ لغَيْره وَنَحْوه، وَمَا حُجرَ فِيهِ أَحَدُ الزُّوْجَيْنِ عَنِ الآخَـرِ كَكُلِّ شَيْء بِحَضْرَة حَافِظه، وَحَمَّام إِنْ دَخَلَ لِلسَّرِقَةِ أَوْ نَقَبَ أَوْ تَسَوَّرَ أَوْ بِحَارِسِ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ في تَقْليب، وَصُدِّقَ مُدَّعي الخَطَإ إِنْ أَشْبَهَ لا إِنْ أَخَذَ دَابَّةً بِبَابٍ مَسْجِد أَوْ سُوق أَوْ ثَوْبًا بَعْضُهُ بِالطَّرِيقِ، وكلا إِنْ أذنَ لَهُ فَى دُخُولِه أَوْ نَقْلُه وَلَمْ يُخْرِجْهُ، أَوْ مَا عَلَى صَبَىٍّ أَوْ مَعَهُ بِلا حَافَظ، وَلا عَلَى دَاخِل تَنَاوَلَ منهُ الخَارِجُ، وَإِن الْتَقَيَا وَسُطَ النَّقْبِ أَوْ رَبَّطَهُ فَجَذَبَهُ الخَارِجُ قُطعا، وَلَا عَلَى مَنْ سَرَقَ منْ ذي الإِذْنِ الْعَامِّ إِلَّا ممَّا حُجرَ منْهُ فَبإِخْرَاجِهِ عَنْهُ، ولا في سَرقَة ثَمَر بَأُصْله إلا بَعَلَق فَقَـوْلان، وَتَبَتَتْ ببَـيِّنَة أَوْ بإقْرَار طَوْعًا وَإلا فَلا، وَلَوْ أَخْرَجَ السَّرِقَةَ أَوِ الْقَتِيلَ إِلَّا ذَا التُّهمَـة، وَقُبل رُجُوعُهُ وَلَوْ بلَّا شُبْهَة كَزَان وَشَارب وَمُحَارِبِ إِلا فَى الْمَـالَ، وَإِنْ شَهَدَ رَجُلٌ أَو امْرَأْتَانَ وَحَلَفَ أَوْ هُمَـا فَالْغُرْمُ بلا قَطْعٍ كَأَنْ رَدَّ المُـتَّهَمُ الْيَمِينَ فَحَلَفَهَا الطَّالِبُ، وَإِنْ أَقَرَّ رَقِيقٌ فَالْعَكْسُ وَوَجَبَ الْغُرْمُ إِنْ لَمْ يَقْطَع مُطْلَقًا أَوْ قَطَعَ وَأَيْسَرَ إِلَيْـهِ مِنْ يَوْمِ الأَخْذِ، وَسَـقَطَ الحَدَّ إِنْ سَقَطَ الْعُضْو بَعْدَهَا لا بِتَوْبَةِ وَعَدَالَةِ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ، وَتَدَاخلَت الْحُدُودُ إن اتَّحَدَتْ كَحَدِّ شُرْبٍ وَقَذْفٍ وَانْدَرَجَتْ في الْقَتْلِ إِلا حَدَّ الْفِرْيَةِ. باب: المُحارِبُ: قَاطِعُ الطَّرِيقِ لِمَنْعِ سُلُوك أَوْ آخِدُ مَال مُحتَّرَم عَلَى وَجُه يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوتُ أَوْ مُذْهِبُ عَقْل، وَلَو انْفَرَد بَبلَد كَمَسْقِى نَحْوَ سَكُرَان لذلك وَمُخَادِعٌ مُمَيِّزٌ لأَخْذ مَا مَعَهُ بِتَعَذَّر غَوْث، وَدَاخلٌ رُقَاق، أَوْ دَار لَيْ لا أَوْ نَهَارًا لأَخْذ مَال بِقِتَال فَيُقَاتَلُ بَعْد المُنَاشَدة إِنْ أَمْكَنَ فَيُقْتَلُ، وَتَعَيَّنَ قَتْلُهُ، إِنْ قَتَلَ وَلَوْ كَافِرًا وَرَقِيقًا إِلّا أَنْ يَجِيءَ تَائِبًا فَالْقَصَاصُ وَإِلا فَل لإَمَامٍ قَتْلُهُ وَلَهُ صَلَّبُهُ فَ قَتْلُهُ، وَقَطْعُ يَمِينه وَرَجْله اليُسْرَى، وَنُفِى الذَّكَرُ الحرُّ كَالْزَنَا، وَضُرِبَ اجْتَهَادًا، وَدُفِع مَا وَقَطْعُ يَمِينه وَرَجْله اليسْرَى، وَنُفِى الذَّكَرُ الحرُّ كَالْزَنَا، وَضُرِبَ اجْتَهَادًا، وَدُفع مَا وَقَطْعُ يَمِينه وَرَجْله السُورَى، وَنُفِى الذَّكَرُ الحرُّ كَالْزَنَا، وَضُرِبَ اجْتَهَادًا، وَدُفع مَا وَيَشْعُمُ لَمُدَّعِيهِ بَعْدَ الاسْتِينَاء بِيمينِ أَوْ بَيّنَة مِنَ الرُّفْقَة، ولا يُؤَمَّنُ إِنْ سَأَلَهُ، وَيَشْعُطُ بِإِنْيَانِهِ الإِمَامِ طَائِعًا أَوْ بِتَرْكِ وَيَشْعُلُ الْمَامَ طَائِعًا أَوْ بِتَرْكِ مَا هُوَ عَلَيْه.

بابُ: يُجْلَدُ المُسْلِمُ الْمُكَلَّفُ بِشُرْبِ مَا يُسْكِرُ جنسُهُ مُخْتَارًا بلا عُـذْر وَضَرُورَة وَإِنْ قَلَّ، أَوْ جَهَلَ وُجُوبَ الحَدِّ ثَمَـانِينَ بَعْدَ صَحْوه، وَتُشَطَّرُ بالرِّقِّ إِنْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَ عَـدُلان بشُرْب أَوْ شَمٍّ أَوْ أَحَدهما بوَاحد والثَّاني بالآخر أَوْ بتَقَاييه، وَجَازَ لإسَاغَةِ غُصَّةِ إِنْ خَافَ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَالْحُدُودُ كُلُّهَا بِسَوْط لَيِّن بلا رَأْسَيْنِ، وَضَرْبِ مُتَوَسِّطِ قَاعِدًا بِلا رَبْطِ إِلا لِعُذْرِ وَلا شَدِّيْدِ بِظَهْرِه وَكَتَفَيْه، وَجُرِّدَ الرَّجُلُ ممَّا سـوَى الْعَوْرَة، وَالمَرْأَةُ ممَّا يَقي الضَّرْبَ، وَنُدبَ جَعْلُهَا في كَـقُفَّة بتُرَاب، وَعَذَّرَ الحَاكمُ لَمَ عُصيةَ الله تَعَالَى أَوْ لَحَقِّ آدَميٌّ حَبْسًا وَلَوْمًا، وَبِالْقيَام منَ المَجْلس، وَنَزْع الْعُمَامَة وَضَرْبًا بُسُوط وَغَيْرِه وَإِنْ زَادَ عَلَى الحَدِّ أَوْ أَتَى عَلَى النَّفْسِ إِنْ ظَنَّ السَّلامَـةَ وَإِلا ضَمَنَ كَتَأْجـيج نَار بريح عَاصف، وكَسُـقُوط جدار مَالَ وَأَنْذَرَ صَاحِبُهُ وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهُ، أَوْ عَـضَّهُ فَسَلَّ يَدَهُ فَقَلَعَ أَسْنَانَهُ قَصْدًا، أَوْ نَظرَ لَهُ منْ كُوَّة فَقَصَدَ عَيْنَهُ وَإِلَّا فَلا، وَمَا أَتْلَفَتُهُ الْبَهَائِمُ لَيْلاً فَعَلَى رَبِّهَا، وإنْ زَادَ عَلَى قيمَتها، وَقُومً إِنْ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ عَلَى الرَّجَاء وَالنَّوف، لا نَهَارًا إِنْ سَرَجَتْ بِبُعْد المَزَارع ولَمْ يكُن مَعَهَا رَاع، وَإِلا فَعَلَى الرَّاعِي.

بابُ: الْعَتْقُ: خُلُوصُ الرَّقَبَة منَ الرِّقِّ بصيغَة، وَهُوَ مَنْدُوبٌ مُرَغَّبٌ فيه، وَأَرْكَانُهُ ثَلاثَةٌ: المُعْتَقُ وَشَرْطُهُ التَّكْليفُ، وَالرُّشْدُ وَلَزَمَ غَيْرَ مَحْجُورَ لا مَريضًا وَزَوْجَةً فيمَا زَادَ عَلَى ثُلُثه، وَمَدينًا أَحَاطَ دَيْنُهُ فَلغَريمه رَدُّهُ أَوْ بَعْضه إلا أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَطُولَ أَوْ يَسْتَفيدَ مَالاً وَإِنْ قَبْلَ نُفُوذِ الْبَيْعِ وَرَقيقٌ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ لازمٌ، وَصيغَةٌ بِعَتَـ قْتُ وَفَكَكُنْتُ وَحَرَّرْتُ بِلا قَرِينَـةِ مَدْحِ أَوْ غَيْرِهِ، وَبِكَــوَهَبْتُ لَكَ نَفْسَكَ أَوْ لا ملْكَ أَوْ لا سَبِيلَ لي عَلَيْكَ إلا لجَواب، وَبَكَاسْ قِني وَاذْهَبْ إِنْ نَوَاهُ بِهِ وَهُوَ في خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ، وفي مَـنْع وَطْءِ أَو لِبَيْع في صِيغَـةِ الحِنْثِ، وَعِتْقِ بَعْضِ أَوْ عُضْـو وَنَحْوه، وَتَمْليـكه للْعَبْـد، وَجَوَابُهُ كالـطَّلاق إلا لأجَل أَوْ إِحْدَاكمَـا فَلَهُ الاخْتِيَارُ، أَوْ إِنْ حَمَلَتْ فَلَهُ وَطْؤُهَا فِي كُلِّ طُهْ رِ مَرَّةً، وَإِنْ قَالَ إِنْ دَخَلْتُمَا فَدَخَلَتْ وَاحِدَةٌ فلا شَيْء عَـلَيْه فيهمًا، وَعَتَقَ بِنَفْسِ الملْـك أَصْلُهُ وَفَرْعُهُ وَإِخْوَتُهُ مُطْلَقًا لا ابْنُ أَخ وَعَمِّ إلا بشراء أَوْ إِرْث وعَلَيْه دَيْنٌ فَيُسبَاعُ وَبالحُكْمِ إِنْ تَعَمَّدَ مثْلُهُ بِرَقيقهِ أَوْ رَقيقِ مَحْجُورِهِ غَيْرِ مَحْجُورِ وَذِمِّيِّ بِمِثْله، كَقَطْع ظُفْر أَوْ سنٍّ أَوْ قَطْع بَعْض أُذُنِ أَوْ جَسَدٍ أَوْ خَرْمٍ أَنْفِ أَوْ وَسْمٍ بِنَارِ أَوْ بِوَجْهِ وَلَوْ بِغَيْرِهَا جَمِيعِهِ إِنْ أُعْتِقَ جُزْءٌ وَالْبَاقِي لَهُ كَأَنْ بَقِيَ لِغَيْرِهِ بِقيمَتِهِ يَوْمَهُ إِنْ دَفَعَهَا وَكَانَ مُسْلِمًا أَوِ الْعَبْدِ وَأَيْسَرَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا، وَفَضَلَتْ عَنْ مَتْرُوكِ المُفْلِسِ وَعِتْقِهِ لا بِإِرْثِ وَٱبْتَداً الْعِتْقُ لا إِنْ كَانَ حُرّا لِبَعْضٍ وَقَوَّمَ كَامِـلاً بِمَالِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِن الْعِتْقِ إِنْ أَعْتَـقَهُ بِغَيْر إذْنه وَمَلَكَاهُ مَعًا، وَنُقِضَ لَهُ بَيْعٌ وَتَدْبِيـرٌ وَكَتَابَةٌ وَتَأْجِيلٌ، لا هِبَةٌ وَصَــدَقَةٌ، وَإِن ادَّعَى عَيْنَهُ فَلَهُ تَحْليفُهُ.

بلبُ: نُدبَ التَّدْبِيرُ، وَأَرْكَانُهُ كَالْعَتْقِ، وَهُوَ تَعْلِيقُ مُكَلَّف رَشِيد وَإِنْ زَوْجَةً فَى زَائِدِ النُّلُثِ عَتْقَ رَقِيقِهِ عَلَى مَوْتِهِ لُزُومًا بِدَبَّرْتُ وَأَنْتَ مُدَّبَرٌ أَوْ حُرُّ عَنْ دُبُو مِنِّ الْأَنْ مُتَّ مُنْ مُوثِي قَوَصِيَّةٌ لا تَلْزَمُ مِنْ أَمَتِهِ لِا يُوْدَهُ أَوْ أَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي فَوَصِيَّةٌ لا تَلْزَمُ إِنْ لَمْ يَرُدَّهُ أَوْ يُعَلِّقُهُ وَتَنَاوَلَ حَمْلَهَا كَوَلَدٍ مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَتِهِ إِنْ حَمَلَتْ بَعْدَهُ وَصَارَتْ إِنْ لَمْ يَرُدَّهُ أَوْ يُعَلِّقُهُ وَتَنَاوَلَ حَمْلَهَا كَوَلَدٍ مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَتِهِ إِنْ حَمَلَتْ بَعْدَهُ وَصَارَتْ

أُمَّ ولَدَيْهِ إِنْ عَتَقَ، ولِلسَّيِّد نَزْعُ مَالِه إِنْ لَمْ يَمْرضْ، ورَهْنه، وكَتَابَته، ووَطُؤُهَا لا إِخْرَاجُهُ لَغَيْرِ حُرِيَّة، وَفُسِخَ بَيْعُهُ إِنَّ لَمْ يُعْتَقُ كالمُكَاتَب، وَعُتِقَ المُدَبَّرُ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّده مِنْ ثُلُثِهِ وَقُوَّمَ بِمَالِه، فَإِنْ لَمْ يَحْملِ التُّلُثُ إِلا بَعْضَهُ عُتِقَ مِنْهُ وَتُرك لَهُ مَالُهُ وَبَطلَ بِقَتْلِ سَيِّده عَمْدًا، وَبَاسْتغْرَاق الدَّيْنِ لَهُ وَللتَّرِكَة وَبَعْضُهُ بِمُجَاوَزَة التَّلْث، وَبَطلَ بَعْتَى يُعْتَقَ فِيما وُجِدَ وَقْتَ التَّقُويم، ولِلْغَرِيمِ وَدُهُ فَي حَيَاتِه إِنْ أَحَاط دَيْنُ سَبَقَهُ.

بِلْبُ: نُدِبَ مَكَاتَبَةُ أَهْلِ التَّبَرُّعِ، وَهِيَ عِتْقٌ عَلَى مَالِ مُؤَجَّل مِنَ الْعَبْدِ مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَائِهِ، وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ: مَالِكٌ، وَلُولِيِّ مَحْجُورِ مُكَاتَّبَةُ رَقيقِه بالمَصْلَحَة، وَرَقِيقٌ وَإِنْ أَمَةً وَصَغِيرًا بلا مَال وَكَسْب، ولا يُجْبَرُ الرَّقيقُ عَلَيْـها إلا غَائبًا أَدْخَلَهُ حَاضِرٌ مَعَهُ، وَصِيعَةٌ بِكَاتَبْتُ وَنَحْوِهِ وِعَوَضٌ وَلَوْ بِغَرَرِ كَآبِقِ وَجَنِينِ وَعَبْدِ فُلانِ، لا بِمَا تَحمَّلَ بِهِ، وَجَوْهَرِ لَمْ يُوَصَفْ، وَكَخَـمْرٍ، وَرَجَعَ لِمُكَاتَبَةِ المِثْلِ، وَنُجِّمَ وَجَازَ فَسْخُ مَا عَلَيْهِ فَى مُؤَخَّرِ وَذَهَبِ عَنْ وَرِقِ وَعَكْسِهِ، وَبَيْعُ طَعَامٍ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَضَعْ وتَعَجَّلْ، وَبِيعَ نَجْمٌ عُلمَتْ نِسْبَتُهُ، وَجُزْءٌ كَالْجَميع، فَإِنْ وَفَى فَالْوَلاءُ للأوَّل وَإِلا رُقَّ لِلْمُشْتَرِي، وَمُكَاتَبَةُ جَمَاعَة لِمَالِك في عَقْد وَوُزِّعَتْ عَلَى قُوَّتهم عَلَى الأَدَاء يَوْمَ الْعَقْد وَهُمْ حُمَلاء مُطْلَقًا، وَإِنْ زَمَنَ بَعْضُهُمْ فَيُؤْخَذُ مِنَ الملي الْجَمِيعُ، وَيَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ وَمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ولا يَسْقُطُ عَنْهُمْ شَيْء بِمَوْتِ بَعْضِ أَوْ عَجْزِهِ، وَلَهُ تَصَرُّفُ بِمَا لا يُؤَدِّي لِعَجْزِهِ كَبَيْعٍ وَشِراءِ وَمُشاركة وَمُقَارَضَة وَمُكَاتَبَةٍ بِالنَّظَرِ وَسَفَرٍ، لا يَحلُّ فِيهِ نَجْمٌ، وَإِقْرَارٌ فِي ذُمَّة لا عَنْق وَصَدَقَة وَهبَة إلا التَّافِهَ، وَتَزَوَّج وَسَـفَرٍ بَعْدُ إِلا بِإِذْنِ وَكَفَّرَ بِالصَّـوْمِ، وَلَهُ تَعْجِيزُ نَفْسـه، إِنْ وَافَقَهُ السَّيِّدُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ فَيَرِقَّ بِـلا حُكْمٍ، وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ كَأَنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ أَوْ غَابَ عِنْدَ الحُلُولِ بلا إِذْن ولا مَالَ لَهُ وَفَسَخَ الْحَاكِمُ وَتُلُوِّمَ لَمَنْ يَرْجُوهُ، وَفُسِخَتْ إِنْ مَاتَ وَإِنْ عَنْ مال إلا لولد أَوْ غَيْرِه دَخلَ مَعَهُ بِشَرْط أَوْ غَيْرِه فَتُؤَدّى

حَالَةً، وَيَرِثُهُ مَنْ مَعَهُ فَقَطْ إِنْ عَتَقَ عَلَيْه، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُ وَفَاءً وَقَوِى مَنْ مَعَهُ عَلَى السَّعْي سَعَى وَتَرَكَ مَتْرُوكَهُ إِنْ أَمِنَ وَقَوِى، وَإِلا فَلأُمِّ وَلَده كَذَلك، وَالْقَولُ السَّيِّد فَى نَفْي الْكَتَابَة والأَدَاء إِلا الْقَدْرُ وَالأَجَلَ وَالْجِنْسَ فَكَالْبَيْع، وَإِنْ أَعِينَ لِلسَّيِّد فَى نَفْي الْكَتَابَة والأَدَاء إلا الْقَدْرُ وَالأَجَلَ وَالْجِنْسَ فَكَالْبَيْع، وَإِنْ أَعِينَ بَشَيْء، فَإِنْ لَمْ تُقْصَد الصَّدَقَةُ عَلَيْه رَجَعَ عَلَيْه بِالْفَضْلَة إِنْ عَتَق وَعَلَى السَّيِّد بِمَا قَبَضَهُ إِنْ عَجَزَ، وَإِلا فَلا، وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ أَلْفًا أَوْ وَعَلَيْكَ لَزِمَ الْعَتْقُ وَالْمَالُ وَخُيِّرَ الْعَبْدُ فَى الالْتِزَامِ وَالرَّدِّ فَى حُرٍّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْوا إِنْ قَالًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْوا أَنْ تَدُفْعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالَ أَنْتَ حُرِّ عَلَى أَنْ تَدُفْعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْوا إِنْ قَالَ أَنْتَ حُرِّ عَلَى أَنْ تَدُفْعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَوْ إِنْ قَالًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَنْ عَلَى أَنْ تَدُفْعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالًا أَوْ وَعَلَيْكَ وَلَا إِنْ قَالًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَنْ وَالْمَالُ وَخُولِهِ الْعَبْدُ فَى الالْتِزَامِ وَالرَّدِ فَى حُرٍّ عَلَى أَنْ تَدُفْعَ أَوْ تُؤَدِّى أَوْ إِنْ قَالًا أَوْ وَعَلَيْكَ وَالْمَالُ وَخُولُهُ وَالْمَالُ وَنَحُوهُ أَنْ

بِلْبُ: أَمُّ الْوَلَد: هِيَ الْحُرُّ حَمْلُهَا مِنْ وَطْء مَالِكَهَا، وَتُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ إِنْ أَقَرَّ بِوَطْنُهَا وَوُجِدَ الْوَلَدُ أَوْ ثَبَتَ إِلْقَاءُ عَلَقَة فَفَوْقَ، وَلَوْ بِامْرَأْتَيْن، لا إِنْ أَنْكَرَ أَو اسْتَبْرَأُهَا بِحَيْضَةِ وَوَلَدَتْ لِسَتَّة أَشْهُر فَأَكْثَرَ وَإِلا لَحقَ كَادِّعَائِهَا سَقْطًا رَأَيْنَ أَثَرَهُ، أَو اشْتَرَى زَوْجَتَـهُ حَامِلاً لا بِوَلَدِ سَبَقَ أَوْ حَمْلِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةِ إِلا أَمَةَ مُكَاتَبِهِ، وأَمَةَ وَلَدِهَ أَوِ المُشْتَرَكَةِ أَوِ المُحَلَّلَةِ، وَلا يَرُدُّهُ دَيْنٌ سَبَّقَ، وَلا يَنْدَفعُ عَنْهُ بِعَزْلَ أَوْ وَطْءِ بِدُبُرِ أَوْ بَيْنَ فَخِذَيْنِ إِنْ أَنَزَلَ، وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَة فِيهَا، وَكَثِيرُهَا فِي وَلَدهَا مِنْ غَيْـرِهَا وَعُتِقَ مَـعَهَا، وَانْتِـزَاعُ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَمْـرَضْ وَرَدُّ بَيْعـهَا، وَإِنْ وَلَدَتْ منَ المُشْتَرى وَلَحقَ الْوَلَدُ به، وَعَنْقُهَا وَمُصِيبَتُهَا مِنْ بَائِعِهَا، وَاسْتِمْتَاعٌ بِهَا كالمُدَبَّرَةِ بخلاف مُكَاتَبَة وَمُبَعَّضَـة، وَإِنْ قَالَ في مَرَضه وَلَدَتْ منِّى، وَلا وَلَدَ لَهَا صُدُّقَ إِنْ وَرَثَهُ وَلَدٌ، وَإِلا فَلا كَأَنْ أَقَـرَّ أَنَّهُ أُعْتَقَ في صحَّته، وَإِنْ وَطَئَ شَـريكٌ فَحَمَلُتْ أَوْ أَذَنَ لَهُ فَيَهِ الآخَرُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ إِنْ أَيْسَرَ، وَإِلا خُيِّرَ فِي اتَّبَاعِهِ بِالْقيمَة يَوْمَ الْحَمْلِ أَوْ بَيْع نَصيب شَــريكه لذَلكَ وَتَبَعَهُ بمَــا بَقىَ وَبقيمَة الْوَلَدِ، وَحَــرُمَتْ عَلَيْه إن ارْتَدَّ حَتَّى يُسْلمَ كَأَن ارْتَدَّتْ وَلا يَجُوزُ كَتَابَتُهَا، فَإِنْ أَدَّتْ عُتَفَتْ.

بابُ: الْوَلَاءُ: لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّـسَبِ لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ، وَهُوَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَوْ حُكْمًا كَعِتْقِ غَيْرٍ عَنْـهُ، وَإِنْ بِلا إِذْنِ وَجَرِّ الأوْلادِ إِلا وَلَدَ أُنْثَى لَهُ نَسَبٌ مِنْ

حُرِّ أَوْ وَلَدًا مَسَّهُ رِقٌ لِغَيْرِهِ وَالمُعْتَقُ وَإِنْ سَفَلَ وَرَجَعَ لَمُعْتَقِ الأَبِ مِنْ مُعْتَقِ الجَدِّ أَوِ الأَمِّ وَلا تَرِثُ بِهِ أُنْثَى إِلا أَنْ تُبَاشِرَهُ أَوْ يَجُرَّهُ لَهَا بِولادَة أَوْ بِعِتْقَ وَقُدِّمَ عَاصِبُ النَّسَبِ فَالمُعْتَقُ فَعَصَبَتُهُ لَمُعْتَقُ المُعْتَقُ المُعْتَقُ المُعْتَقُ المُعْتَقُ المُعْتَقُ المُعْتَقُ المَعْتَقُ المَالَ النَّسَبِ فَالمُعْتَقُ لَعْصَبَتُهُ عَلَيْهُ مَوْلاهُ أَو الْبنُ عَمِّهِ لَمْ يَثْبُتُ لَكِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ المَالَ الشَيْعَ اللهَ اللهُ اللهُ المَالَ اللهُ الله

بلب: الْوَصِيَّةُ مَنْدُوبَةٌ، وَرُكْنُهَا: مُوص وَهُوَ الْحُرُّ المَالِكُ الـمُمَيِّزُ وَإِنْ سَفِيهًا وَصَغيرًا أَوْ كَافرًا، وَمَوصَّى به وَهُو مَا مُلكَ أَو اسْتُحقَّ كُولايَة في قَرْيَة غَيْر زَائد عَلَى ثُلُثُه، وَمُـوصًى لَهُ، وَهُوَ مَـا صَحَّ تَمَلُّكُهُ وَإِنْ كَـمَـسْجـد، وَصُـرفَ في مَصَـالحه، أَوْ مَنْ سَيَكُونُ إِن اسْـتَهَلَّ، ووُزِّعَ عَلَى الْعَـدَد إِلا لنَصِّ أَوْ مَيِّت عُلمَ بِمَـوْتِهِ وَصُرُفَ فَى دَيْنِهِ، وَإِلَّا فَلُوَارِتُـه وَذَمِّى وَقَبُـولُ المُعَـيَّن كَزَيْد شَـرْطٌ، ولا يَحْتَاجُ رَقَيْقٌ لإذْن فيه كَإِيصَائه بعَنْقه وَقُوِّمَ بِغَلَّة حَصَلَتْ بَعْدَ الْمَوْت، وصيغَةٌ وَلَوْ بِإِشَارَةٍ، وَبَطَلَتُ برِدَّةٍ، وَمَعْصِيَةٍ، وَلِوَارِثِ كَغَيْرِهِ بِـزَائِدِ الثُّلُثِ يَوْمَ التَّنْفيذ، وَإِنْ أُجيِزَ فَعَطَيَّة مِنْهُمْ وَبِرُجُوعٍ فِيهَا، وَإِنْ بِمَرَضٍ بِقَوْلِ أَوْ عِنْقٍ وَإِيلادٍ وَتَخْلِيصِ حَبّ زَرْعٍ وَنَسْجِ غَزْلٍ وَصَوْغٍ مَـعْدِنِ وَذَبْحِ حَيَوَانِ وَتَفْصِيلِ شُقَّـةِ كَأَنْ قَالَ إِنْ مُتُّ مِنْ مَرَضِي أَوْ سَفَرِي هَذَا، وَلَمْ يَمُتْ إِلا أَنْ يَكْتُبُهَا، وأَخْرَجَهُ وَلَمْ يَسْتَرَدَّهُ فَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَتْ كَالمُـطَلَّقَة، لا بِهَدْم الدَّارِ وَلا بِرَهْنِه، وَبَتَـزْوِيج رَقيقِ وَتَعْليــمه وَوَطِئَ أَوْ بَاعَهُ وَرَجَعَ لَهُ وَأُوْصَى بِثُلُث مَالِهِ فَبَاعَـهُ وَاسْتَخْلَصَ غَيْرَهُ، وَلا إِنْ جَصَّصَ الدَّارَ أَوْ صَبَّغَ الثَّوْبَ وَأَخَذَهُ بِزِيَادَتِهِ، وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِوَصِيَّةً بَعْدَ أُخْرَى فالْوَصِيَّتَان إلا منْ نَوْع، وَإِحْدَاهُمَا أَكَثَرُ، وَإِنْ تَقَدَّمَ في الأنْصِبَاء كَأَنْ غَابَ بكتَاب، وَإِنْ أَوْصَى لوارث أوْ غَيْره فَتَغَيَّرَ الحَالُ المُعْتَبَرُ المَالُ، ولَدوْ لَمْ يَعْلَم المُوصى، ودَخَلَ الْفَقَـيرُ في المِسْكِينِ وَعَكْسُـهُ وفي الأقَارِبِ وَالأهْلِ وَالأرْحَامِ أَقَـارِبُهُ لأمِّهِ إِنْ لَمْ يكُنْ لَهُ أَقَارِبُ لأب وَالْوَارِثُ كَغَـيْرِهِ، بِخِلافِ أَقَارِبِهِ هُوَ وَأُوثِرَ المُحْـتَاجُ الأَبْعَدُ

إلا لبَيَان، وَالْحَمْلُ في الْحَارِيَة إنْ لَمْ يَسْتَـثْنه، وَلا يَلْزَمُ تَعْـميمٌ نَحْـوَ الْغُزَاة، وَاجْتُهَدَ، وَإِنْ أَوْصَى لَعَبْده بِثُلُثِه عَتَقَ إِنْ حَمَلَهُ وَأَخَذَ بَاقِيَهُ إِنْ زَادَ، وَإِلا قُوِّمَ في مَاله، فَإِنْ حَمَلَهُ وَإِلا خَرَجَ منْهُ مَحْمَلُهُ وَلَزِمَ إِجَازَةُ الْوَارِث بِمَرَضِ لَمْ يَصحَّ بَعْدَهُ إلا لتَبَيُّن عُذْر، وَمَنْهُ إِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ وَحَلَفَ، وَإِنْ أَوْصَى بنَصيب ابنه أَوْ بمثله فَجَــميعُ نَصيــبه وَقُدِّرَ زَائدًا في اجْـعلُوهُ أَو أَلْحقُوهُ أَوْ نَزِّلُوهُ مَنْزِلَتَــهُ، وَالأَظْهَرُ أَنَّ ضعْفَهُ مثلاهُ وَبَنَصيب أَحَد الْوَرَثَةِ فَبجُزْء مِنْ عَدَد رُءُوسهمْ وَبجُزْء أَوْ سَهُم فَبسَهُم منْ فَريضَته، وَهِيَ وَمُدَبَّرٌ بِمَرَض فيما عُلمَ لا فيما أَقَـرَّ بِهِ فَبَطَلَ، أَوْ أَوْصَى بِهِ لوَارِث، وَالأَظْهَرُ الدُّخُـولُ فيـمَا شُهـرَ تَلَفُهُ فَظَهَـرَت السَّلامَـةُ كالآبق، ونُدبَ كتَابَــتُهَا وَبَدَأ بتَسْــميَة وَثَنَاء وَتَشَهُّــد، وأَشْهَدَ، وَلَهُمُ الشَّهَــادَةُ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأُهَا وَلَمْ يَفْتَح الْكتَابَ، وَتَنْفُـذُ وَلَوْ كَانَتْ عَنْدَهُ لَوْ ثَبَتَ أَنَّ عَــقَدَهَا خَطُّهُ أَوْ قَــرأَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ يَقُلْ أَنْفذُوهَا لَمْ تَنْفُذْ، وَإِنْ قَالَ كَتَبْتُهَا عَنْدَ فُلان أَوْ وَصَيَّتُهُ بِثُلْثي فَصَدَّقُوهُ صُدِّقَ إِنْ لَـمْ يَقُل لابْني، وَوَصِيى فَـقَطْ يَعُمُّ، وَعَلَىَّ كَذَا خُصَّ بِهِ كَـحَتَّى يَـقْدَمَ فُلانٌ أَوْ تَتَزَوَّجَ وَإِنَّمَا يُوَصَّى عَلَى المَحْجُـور عَلَيْه أَبٌ رَشيدٌ أَوْ وصيُّهُ إلا الأمَّ إنْ قَلَّ المَالُ وَوَرِثَ عَنْهَا ولا وَلَيَّ لَهُ مُسْلَمًا رَشيدًا عَدْلاً وَإِن امْرَأَةً وَأَعْمَى وَعَـبْدًا بإِذْنِ سَيِّدِه، وَعُزِلَ بِطُرُوِّ فَسْقِ وَلا يَبِيعُ عَبْدًا يُحْسنُ الْقيَامَ بِالصِّغَارِ وَلا التَّركَةَ إلا بحَضْرَة الكَبير ولا يَقْسِمُ عَلَى غَـائب بلا حَاكم ولاثْنَيْن حَمْلٌ عَلَى التَّعَاوُن، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَو اخْتَلَفَا فَالحَـاكِمُ وَلَيْسَ لأحَدهمَا إيصَاءٌ بلا إذْن، ولا لَهُمَا قَسْمُ المَالِ وَإِلا ضَمَنَا، وَللْوَصيِّ اقْتضاءُ الدَّيْنِ وَتَأْخِيـرُهُ لنَظر وَالنَّفَقَةُ عَلَيْه بالْمَعْرُوف كَخَنْتُه وَعُـرْسُه وَعَبْدُه، وَدَفْعُ نَفَقَةَ لَهُ قَلَّتْ، وَإِخْـرَاجُ فطْرَتُه وَزَكَاتُه، وَدَفْعُ مَاله قرَاضًا وَإِيضَاعًا، ولا يُعْمَلُ به وَلا يَشْـتَرى منَ التَّركَة، وَنَعَقَّبَ بالنَّظَر إلا مَا قَلَّ وَانْتَهَتْ فيه الرَّغَبَاتُ، وَالْقَوْلُ لَهُ في النَّفَقَة وَقَدْرِهَا إِنْ أَشْبَهَ بِيَمين، لا في تَارِيخ المَوْتِ ولا في الدَّفْعِ بَعْدَ الرَّشْدِ إلا لِبَيِّنَة.

بابُ: في الْفَرَائِضِ: يُبْدُأُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ أَدَاءُ حَقِّ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ كَمَرْهُونِ وَجَانَ فَمُؤَنَ تَجْهِيزِه بِالْمَعْرُوف، فَقَضَاء دَيْنه فَوصَايَاهُ، ثُمَّ الْبَاقي لوَارثه وَالْوَارثُ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَةٌ: الأَبْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ، وَالأَبُ وَالجَدُّ للأَبِ وَإِنْ عَلا، وَالأخُ وَٱبْنه، وَٱلْعَمُّ وَٱبْنُهُ، وَٱلزَّوْجُ وَذُو الْوَلاء، وَكُلُّهُ مْ عَصَبَةٌ إِلا الزَّوْجَ وَٱلأَخَ للأُمِّ، وَمِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ: الْبِنْتُ وَبَنْتُ الابْن وَالأمُّ وَالجَدَّةُ مُطْلَقًا، وَالأخْتُ مُطْلَقًا، وَالزُّوْجَـةُ وَذَاتُ الْوَلاء، وَكُلُّهُنَّ ذَوَاتُ فَـرْضِ إِلاَ الأخـيـرَةَ، وَالْفُرُوضُ سـتَّـةٌ: النَّصِفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ، وَالنِّصْفُ لَخَمْسَة: الزَّوْج عنْدَ عَدَم الفَرْعِ الْوَارِثِ، وَالْـبِنْتِ إَذَا انْفَرَدَتْ وَبِنْتِ الأَبْنِ إِنْ لَمْ يكُنْ بِنْتُ، وَالأَخْت شَقيقَةً أَوْ لأب إِنْ لَمْ تَكُنْ شَقيقَةٌ، وعَصَّبَ كُلا أَخٌ يُسَاوِيهَا، واَلجِدُّ الأخْتَ، وَهَىَ مَعَ الأُوَّلَيْنِ عَصَبَةٌ، وَالرَّبْعُ لِلزَّوْجِ لِفَرْعِ يَرِثُ، وَلِلزَّوْجَةِ أَوِ الزَّوْجَاتِ لِفَقْدِهِ وَالثَّمُنُ لَهُنَّ لِوُجُودِهِ، وَالثُّلُثَانِ لأرْبَعَة: لذَوَاتِ النِّصْفِ إِنْ تَعَدَّدْنَ، وَالثُّلُثُ للأمِّ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنِ وَلا اثْنَانِ فَأَكْثَـرُ مِنَ الإِخْوَةِ أَوِ الأَخَوَاتِ مُطْلَقًا، وَلُولَدَيْهَا فَأَكْثَرَ، وَلَهَا تُلُثُ الْبَاقِي في زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةِ وَأَبُوَيْنِ، وَالسَّدُسُ لِسَبْعَةِ لِلأُمِّ إِنْ وُجِدَ مَنْ ذُكِرَ، وَلَـ وَلَد الأُمِّ إَذَا انْفَرَدَ، وَلَبنت الأَبْن مَعَ الْبنت، والأخت للأب مَعَ الأخْت الشَّقيقَة، وأَب وَجَدٍّ مَعَ فَرْع وَارِث، وَالجَدَّةُ مُطْلَقًا إِنْ لَمْ تُدلِ بذكر غَيْرِ الأب، وَالْعَاصِبُ مَنْ وَرِثَ المَالَ أَوْ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ وَهُوَ الابْنُ فَابْنُهُ، وَعَصَّبَ كُلِّ أُختَهُ فالأبُ فـالجَدُّ وَالإِخْوَةُ الأشقَّاءُ ثُمَّ للأب، وَعَصَّبَ كُلٌّ منْهُمَا أُخْتَهُ الَّتِي في دَرَجَته، فَللذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْتَيْنِ، فَابْنُ كُلِّ فَالعَمُّ الشَّقيقُ، فَللاب، فَأَبْنَاؤُهُمَا فَعَمُّ الجَدِّ، فَابْنُهُ يُقَدَّمُ الأَقْرَبُ فالأَقْرَبُ، وَإِنْ غَيْرَ شَقِيقٍ، وَمَعَ التَّسَاوِي مُطْلَقًا فَذُو الْوَلاءِ فَبَيْتُ المَال، وَلا يُرَدُّ وَلا يُدْفَعُ لذَوى الأرْحَام، وَعَلَى الرَّدِّ فَيُرَدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهُم بِقَــدْرِ مَا ورِثَ إِلا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ، فَإِنِ انْفَرَدَ أَخَذَ الْجَمِيعَ، وَيَرِثُ بِفَرْضِ وَعُصَـوبَةِ الأبُ أَوِ الجَدُّ مَعَ بِنْتِ أَوْ بِنْتِ ابْنِ فَأَكْثَرَ

كَابْنِ عَمِّ هُوَ أَخٌ لأمٍّ وَوَرِى ذُو فَرْضَيْنِ بِالأَقْوَى وَهِي مَا لا تَسْقُطُ أَوْ مَا تَحْجُبُ الأَخْرَى كَأْمِ أَوْ بنْت هي أُخْتٌ كَعَاصِب بجهتَيْنِ كَأْخِ أَوْ عَمٍّ هُوَ مُعْتَقٌ.

فصلُ: للْجَدِّ مَعَ الأَخْوَة أَوْ مَعَ الأَخُوات الأَشقَّاء أَوْ لأب الأَفْضَلُ مِنَ الثَّلُث أَوِ المُقَاسَمَةُ، فَيُعقاسِمُ إِذَا كَانُوا أَقَلَّ مِنْ مَثْلَيْهِ وَالثَّلَثُ إِنْ زَادُوا، وَعَدَّ الشَّقِيقُ عَلَيْهِ إِخُوةَ الأَب، ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ كَالشَّقِيقَةَ بِمَالَهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدُّ، وَلَهُ مَعَ ذَى عَلَيْهِمْ مَعَهُمَا السَّدُسُ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوِ المُقَاسَمَةُ، وَلا يُفْرَضُ لأَخْت مَعَهُ إلا في الأَكْدَريَّة: زَوْجٌ وَأُمُّ وَجَدُّ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ لأَب فَيُفْرَضُ لَهَا النِّصْفُ وَلَهُ السَّدُسُ ثُمَّ يَقَاسِمُهُمَا ولَوْ كَانَ بَدَلَهَا أَخٌ وَمَعَهُ إِخْوة لأمِّ سَقَط.

فصلُ: الأصُولُ سَبْعَةٌ: اثْنَانِ وَالرَّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاللَّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَة، وَالثُلُثُ مِنْ وَعَشْرُونَ، فالنَّصْفُ مِنِ اثْنَيْنِ، وَالرَّبُعُ مِنْ أَرْبَعَة، وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَة، وَالثُّلُثُ مِنْ اللَّهُ مَنَ اثْنَى عَشَرَ، وَالثُّمُنُ أَوِ السَّدُسُ مِنَ اثْنَى عَشَرَ، وَالثُّمُنُ وَالشَّدُسُ مِنْ اثْنَى عَشَرَ، وَالثُّمُنُ وَالشَّدُسُ مِنْ اثْنَى عَشَرَ، وَالنَّبُعُ وَالثُّلُثُ أَوِ السَّدُسُ مِنْ اثْنَى عَشَرَ، وَالْمُ الا فَرْضِ فِيها فَأَصْلُها عَدَدُ رُءوسِ عَصَبَتِها، وَاللَّذَّكَرِ ضَعْفَا الاَّنْثَى، وَإِنْ زَادَتِ الْفُرُوضُ عَلَى أَصْلُها عَالَتْ، وَهُو زِيَادَةٌ فَى وَلِلذَّكَرِ ضَعْفَا الاَنْصَبَاء، وَالْعَائِلُ مِنَ الأَصُولِ ثَلَاثَةٌ: السَّتَة لِسَبْعَة كَرَوْجِ السَّهَامِ وَنَقْصٌ فَى الأَنْصِبَاء، وَالْعَائِلُ مِنَ الأَصُولِ ثَلَاثَةٌ: السَّتَة لِسَبْعَة كَوَنْج وَأَخْتَيْنِ، وَلَثَمَانِيَة كَمَنْ ذُكْرَ مَعَ أُخِ لأَمِّ وَلَكُ أُمِّ وَلَحَسُرُونَ لَسَبْعَة وَعِشْرِيْنَ زَوْجَةٌ وَالْعِشْرُونَ لِسَبْعَة وَعِشْرِيْنَ زَوْجَةٌ

فصل: لا يُحْدِجَبُ الأَبُوانِ وَالزَّوْجَدِانِ وَالْوَلَدُ، بَلْ ابْنُ الاَبْنِ بِابْنِ وكل أَسْفَلَ بِأَعْلا، وَالجَدُّ بِالاَبْنِ، والأَخُ مُطْلَقًا بابْنِ وَابْنِهِ وَبالأَبِ، وللأَمِّ بالجَدُ وَابْنُهُ الأَخِ وَإِنْ لأَبُويُنِ بَأْخٍ وَإِنْ لأَبِ، وَالعَمُّ وَابْنُهُ بالأَخِ وَابْنِهِ، وَالأَبْعَدُ مِنَ الْجِهَيَتْنِ الْأَخْ وَإِنْ لأَبِ، وَالعَمُّ وَابْنُهُ بالأَخْ وَابْنِهِ، وَالأَبْعَدُ مِنَ الْجِهَيَتْنِ بالأَخْ وَإِنْ لأَبِ مِنْهُمَا بِمَا للأَبُويُنِ وَالجَدَّةُ مُطْلَقًا بالأَمِّ، ولأَب بأبِ، بالأَقْرَبِ، وَمَا لأَبُ مِنْهُمَا بِمَا للأَبُويُنِ وَالجَدَّةُ مُطْلَقًا بالأَمِّ، ولأَب بأبِ،

فصل: في جُمْلَة كَافِيَة مِنْ فَنِّ الْحِسَابِ يَحْتَاجُ لَهَا الْفَرْضِيُّ وَغَيْرُهُ: اعْلَمْ أَنَّ الْعَدَدَ قِسْمَانِ أَصْلَيُّ وَفَرْعِيُّ، فَالأَصْلَيُّ آحَادٌ مِنْ وَاحِد إِلَى تَسْعَة، وَعَشَرَاتٌ مَنْ عَشَرَة إِلَى تَسْعَمَائَة، وَالْفَرْعِي مَا فِيهِ أُلُوفٌ مِنْ عَشَرَة إِلَى تَسْعَمَائَة ، وَالْفَرْعِي مَا فِيهِ أُلُوفٌ مِنْ عَشَرَة الْاف إلى تَسْعَمَائَة الْوَف مِنْ عَشَرَة الْاف إلى تَسْعِينَ أَلْفًا ، ثُمَّ مِثَاتُ أُلُوف مِنْ مَائَة الْف إلى تَسْعَمَائَة الله وَهَكَذَا إلى غَيْرِ نَهْ الْفَاهُ ، وَهُمَ مَثَاتُ أُلُوف مِنْ مَائَة أَلْف إلى تَسْعَمَائَة أَلْف وَهَكَذَا إلى عَيْرِ نَهْا يَتُ مُنْ مَنْ مَائَة أَلْف وَهَكَذَا إلى عَيْرِ الْفَاقِيَةِ ، وَهِي دَائِرةٌ عَلَى الأصْلِيَّة ، فَكُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا تَسْعَة أَعْدَاد يُسَمَّى عَقْدًا ، وَيَنْقَسَمُ الْعَدَّدُ مِنْ حَيْثُ مَرْتَبَتُهُ إِلَى مَضْرَد، وَهُو مَا كَانَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِد أَصْلَى أَوْ فَرْعِي الْعَلَة وَكَخَمْ سَة آلاف ، وَمُركَب وَهُو مَا كَانَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِد أَصْلَى أَوْ أَوْ أَكْ لَوْعَ مَلْهُ وَكَذَه مِنْ وَعَشْرِينَ ، وَكَثَلاتُمائَة وَخَمْسَة وَثَلاثِينَ .

فصل: في الْعَدَد الآخرِ مِنَ الآحَاد، فَضَرْبُ الثَّلاثَة في حَمْسَة تَكْرِيرُ الثَّلاثَة حَمْسَ مَا فِي الْعَدَد الآخرِ مِنَ الآحَاد، فَضَرْبُ الثَّلاثَة في حَمْسَة تَكْرِيرُ الثَّلاثَة حَمْسَ مَرَّات، أو الْخَمْسة ثَلاث مَرَّات، الْخَارِجُ عَلَى الْتَقْديريَّن خَمْسَة عَسْرَ وَهُو ثَلاثَة أُقْسَام: ضَرْبُ مُفْرَد في مُفْرَد في مُركَّب، وَمُركَّب في مُركَّب، وَمُركَّب في مُركَّب، كُلُها تَرْجِعُ إِلَى ضَرْبِ المُفْرَد في المَفْرَد كَمَا يَأْتِي، فَضَرْبُ المُفْرَد في المَفْرَد في الْمَفْرَد في المَفْرَد في الْمَفْرَد في الْمَفْرَد في الْمَفْرَد في المَفْرَد في المَوْر في المَفْر في مُنْ اللَّذِي في المَفْر في المَفْر في المَفْر في مُنْ الْمُفْرِد في الْمَفْر في الْمُفْرِد في المَفْر في الْمُعْرِد في المَفْر في الْمُفْرِد في الْمُفْرِد في الْمُهْرِد في الْمُفْرِد في الْمُفْرِد في الْمُفْرِد في الْمُور في الْمُور في الْمُور في الْمِنْدِد في الْمُفْرِد في الْمُفْرِد في الْمُفْرِد في الْمُور في الْمُؤرد في الْمُور في الْمُور في الْمُور في الْمُور في الْمُور في الْمُور في الْمُؤرد في الْمُؤرد في الْمُور في الْمُؤرد في الْ

مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مُنْحَصِرٌ في خَـمّس وَأَرْبُعينَ صُورَةً، الأصْلُ فيهَـا ضَرّبُ الآحَاد في الآحَاد وَحفظُهَا وَكَثْرَةُ اسْتحْضَارِهَا مُسَهِّلٌ للْضَّرْب، وَضَرْبُ الأعْدَاد الأصْليَّة بَعْضُهَا في بَعْض مُنْحَصرٌ في سـتَّة أَنْوَاع: ضَرْبُ الآحَاد في الآحَاد، وَضَرَّبُهَا في الْعَشَرَات وَفَى المئات، وَضَرْبُ الْعَشَـرَات في الْعَشَرَات وَفي المـئات وَضَرْبُ المئات في المئات والْحَاصِلُ منْ ضَرْبِ الآحَاد في الآحَاد آحَادٌ، وفي الْعَشَرَات عَشَرَاتٌ، وفي المئات مئاتٌ، وَمنْ ضَرْبِ الْعَشَرَاتِ في الْعَشَرَات مَاتٌ، وَفي المئات أُلُوفٌ، وَمنَ المئات في المئات عَـشرَاتُ أُلُوف، وأَصْلُهَا الآحَادُ في الآحَاد، لأنَّ الحَاصِلَ منْ ضَرْبِ الْوَاحِد في وَاحِدُ وَاحِدٌ وَفِي الاثْنَيْنِ اثْنَانِ وَفِي الثَّلاثَة ثَلاثَةٌ وَهَكَذَا إِلَى التِّسْعَة تسْعَةٌ، فَضَرْبُ الْوَاحِد في كُلِّ عَدَد لا أَثَرَ لَهُ إِذَ الْحَاصِلُ هُوَ ذَلِكَ الْعَدَدُ نَفْسُهُ، وَالْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْنِ أَرْبَعَةُ، وَفِي ثَلاثَة ستَّـةٌ، وَفَى أَرْبَعَة ثَمَانيَةٌ، وَفَـى خَمْسَة عَـشَرَةٌ، وَفَى ستَّة اثْنَا عَـشَرَ، وَفَى سَبْعَةَ أَرْبُعَةَ عَشَرَ، وَفِي ثَمَانِيَة ستَّةَ عَشَرَ، وَفِي تسْعَة ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَالْحَاصِلُ منْ ضَرْبِ الثَّلاثَة في ثَلاثَة تسْعَةً وَفي أَرْبَعَة اثْنَا عَشَرَ، وَفي خَمْسَة خَمْسَةَ عَشَرَ، وَفَى سَنَّةَ ثَمَانِيَةً عَـشَرَ، وَفَى سَبْعَة أَحَدُ وَعَشْرُونَ، وَفَى ثَمَـانِيَة أَرْبُعَةٌ وَعَشْرُونَ، وَفِي تِسْعَةَ سَبْعَةٌ وَعَشْرُونَ، وَمَنْ ضَرْبِ الأَرْبَعَة فِي أَرْبَعَة سَتَّةَ عَشَرَ، وَفِي خَمْسَة عَشْرُونَ، وَفَى سَتَّةَ أَرْبُعَةٌ وَعَشْرُونَ، وَفَى سَبْعَةَ ثَمَانيَةٌ وَعَشْرُونَ، وَفَى ثَمَانيَة اثْنَان وَتَلاثُونَ وَفِي تِسْعَة سِتَّةٌ وَتَلاثُونَ، وَمَنْ ضَرْبِ الْخَـمْسَةَ فِي الْخَـمْسَة خَمْسٌ وَعَشْرُونَ وَفِي السِّتَّة ثَلاثُونَ وَفِي السَّبْعَة خَـمْسَةٌ وَثَلاثُونَ وَفِي الثَّمَـانِيَة أَرْبُعُون وفي التِّسْعَة خَـمْسَةٌ وَأَرْبُعُونَ، وَمَنْ ضَرَّبِ السِّتَّة في السِّـتَّة ستَّةٌ وَثَلاثُونَ، وفي السُّبْعَةِ اثْنَانِ وَأَرْبُعُونَ، وَفِي الثَّمَانِيَةِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبُعُونَ، وَفِي التِّسْعَةَ أَرْبَعَةٌ وَخَمْـسُونَ، وَمَنْ ضَرْبِ السَّبْعَة في السَّبْعَـة تسْعَةٌ وَأَرْبَعُــونَ، وَفي الثَّمَانيَة ســتَّةٌ وَخَمْسُونَ، وَفِي التِّسْعَةِ ثَلاثَةٌ وَسِـتُّونَ، وَمَنْ ضَرْبِ الثَّمَـانِيَةِ فِي الثَّمَانِيَةِ أَرْبَعَةٌ

وَسَتُّونَ، وَفِي التِّسْعَة اثْنَان وَسَبْعُونَ، وَمَنْ ضَرْبِ التِّسْعَة فِي التِّسْعَة أَحَدُ وَثَمَانُونَ وَإِذَا ضَرَبْتَ آحَادًا في نَوْع مُفْرَد مِنْ غَيرْهمَا فَرُدَّ ذَلكَ النَّوْعَ إِلَى عدّة عُيقُوده فَيَـرْجِعُ إِلَى الآحَادِ ثُمَّ اضْرِبِ الآحَـادَ في الآحَادِ وَخُذْ لِكُلِّ وَاحـد منَ الْخَارِجِ أَقَلَّ عُقُود ذَلِكَ النَّوْع فَمَا حَصَلَ فَهُو المَطْلُوبُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ النَّوْعُ عَشَرَات فَكُلُّ وَاحِد مِنَ الْحَـاصِلَ عَشَرَةٌ، وَإِنْ كَانَ مِـئَاتٍ فَكُلُّ وَاحِد مِنَ الْحَـاصِلِ مَائَةٌ وَإِنْ كَانَ أُلُـوفًا فَكُلُّ وَاحــد أَلْفٌ وَهَكَذَا، مَشَـلاً إِذَا ضَرَبْتَ ثَلاثَةً في أَرْبَعــينَ رُدَّ الأرْبَعِينَ إِلَى عدّة عُقُـودهَا أَرْبَعَةً وَاضْرِبْهَا في النَّلاثَة حَصَـلَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّ وَاحد منْهَا عَشَرَةٌ هِيَ مَائَةٌ وَعَشْرُونَ، وَإِذَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَـةً في خَمْسمائَة فَاضْرِبْ الأرْبَعَةَ في خَمْسَة عدَّةَ عقُود الْمئَات حَصَلَ عشْرُونَ مائَةً هيَ أَلْفَان، وَإِذَا ضَرَبْتَ خَمْسَةً في ستَّة آلاف فَاضْرِب الْخَمْسَةَ في ستَّة عُقُـود الألف يَحْصُلُ ثَلاثُونَ أَلْفًا، وَإِذَا ضَرَبْتَ غَيْرَ الآحَاد في غَـيْرِهَا فَاضْرِبْ عدَّةَ عُقُود أَحَدهمَا في عَدَّة عُقُود الآخَرَ فَمَا بِلَغَ فَابْسِطْهُ مِنْ نَوْع أَحَد المَضرُوبَيْن ثُمّ ابْسُطْ حَاصلَ الْبَسْط منْ نَوْع المَضْرُوبِ الآخَرِ يَحْصُلِ المَطْلُوبُ، فَإِذَا ضَرَبْتَ عَشْرِينَ في ثَلاثينَ فَعدَّةُ عُقُود الْعَشْرِيْنَ اثْنَانَ وَالثَّـلَاثَيْنَ ثَلَاثَةٌ وَاثْنَانَ فَى ثَلَاثَةَ تَبْلُغُ سَتَّةً ابْسُطْهَا عَشَـرَات بسِّتينَ ثُمَّ ابْسُطْ السِّتِّينَ الْحَاصِلَةَ عَشَرَات يَحْصِلُ ستَّمَائِة وَهَكَذَا، وَالأسْهَلُ أَنْ تَقُولَ: إِذَا ضَرَبْتَ العَـشَرَاتِ فِي العَـشَرَاتِ فَـرُدَّهُمَا مِنْ كـلا الْجَانِبَيْنِ إِلَى الآحَادِ ثُمّ اضْرِبِ الآحَادِ فِي الآحَادِ فَمَا حَصَلَ فَخُذْ لكُلِّ وَاحدِ مائَةً وَلكُلِّ عَـشَرَةَ أَلْفًا، فَفِي الْمِثَالِ المُتَقَدِّمِ تَضْرِبُ اثنينِ في ثَلاثَة يَبْلُغُ سَتَّةً لَكُلِّ وَاحد منْهَا مائة بِستِّمَـائَةِ، وَإِذَا ضَرَبْتَ خَمْسـينَ في خَمْسينَ تَضْرِبُ خَـمْسَةً في خَمْـسَة يَحْصُلُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَكُونُ الْجَوَابُ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمَائَة وَأَمَّا ضَرَّبُ العَشَرَات في الْمِئَاتِ فَرُدَّهُمَا إِلَى الآحَادِ ثُمَّ اضْرِبِ الآحَادَ فِي الآحَادِ فَمَا حَصَلَ فَخُذْ لَكُلِّ وَاحِدٍ أَلْفًا مَثَلًا إِذَا ضَرَبْتَ فَى ثَلاثَمائَةِ فَاضْرِبْ ثَلاثَةً يَحْصُلُ تَسْعَةٌ بَتَسْعَة آلاف،

وَإِذَا ضَرَبْتَ سَتِّيْنَ في سَتِّـمائَة فاضْرِبْ سَنَّةً في سَنَّة تَبْلُغْ سَـــَّةً وَثَلاثينَ فَهيَ سَنَّةٌ وَثَلاثُونَ أَلْفًا وَهَكَذَا، وَأَمَّا ضَرْبُ العَشَرَات في الألُوف فَرُدَّهُــمَا إِلَى الآحَاد ثُمّ اضْرِبِ الآحَادَ في الآحَاد فَمَا حَصَلَ فَلكُــلِّ وَاحد عَشَرَةُ آلاف ولكُلِّ عَشَرَة مائةُ أَلْفِ، مَثَـلاً إِذَا ضَرَبْتَ عَشْرِينَ فَـى أَلْفَيْنِ فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فـى اثْنَيْنِ بَأَرْبَعَة تَكُونَ أَرْبَعَيْنَ أَلْفًا، وَإِذَا ضَرَبْتَ تَلاثينَ في خَمْسَـة آلاف فَاضْرِبْ ثَلاثَة في خمسة تَبْلُغُ خَمْ سَةَ عَشَرَ فَـذَلِكَ مَائَةُ أَلْف وَخَمْ سُونَ أَلْفًا وَأَمَّـا ضَرْبُ الْمِئَاتِ في المَـئَات فَرُدَّهُمَـا إِلَى الآحَادِ، ثُمَّ اصْرِبِ الآحَادِ فَى الآحَـادِ فَمَا بِلَغَ فَلكُلِّ وَاحد عَـشَرَةُ آلاف وَلَكُلِّ عَشَرَة مائة أَلْف، وَإِذَا ضَرَبْتَ مَائَتَيْن في ثَلاثَمَائَة فَاضْرِب اثْنَيْن في ثَلاثَة بستَّة بستُّن َ أَلْفًا، وَإِذَا ضَرَبْتَ ثلاثمائة في أَرْبَعمَائة فَاضْرب ثَلاثَةً في أَرْبَعَة تَبْلُغ اثْنَا عَشَرَ، وَذَلكَ مائَةٌ وَعشْرُونَ أَلْفًا، وأَمَّا إِذَا ضَرَبْتَ الْمئَات في الألُوف فَرُدَّهُمَا إلى الآحَاد ثُمَّ اضْرب الآحَادَ في الآحَادِ فَمَا بَلَغَ فخُمْدُ لِكُلِّ وَاحِد مائة أَلْفِ وَلَكُلِّ عَشَرَةِ أَلْفَ أَلْفِ مَـثَلاً، إِذَا ضَرَبْتَ مَائَتَيْنِ فَى أَلْفَـيْنِ فَاضْرِبِ الاثْنَيْن في اثْنَيْن بِأَرْبَعَة وَذَلِكَ أَرْبَعُمائَة أَلْف، وَإِذَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَمائَة في سِتَة آلاف فَاضْرِبْ أَرْبَعَةً في سِتَّة بأَرْبَعَة وَعَشْرِيْنَ، وَذَلكَ أَلْفُ أَلْفُ وَأَرْبَعُ مَائَة أَلْف، وأَمَّا ضَرْبُ الألوف في الألُوفَ فَرُدَّهُمَا إِلَى الآحَادِ ثُمَّ اضْرِبِ الآحَادَ في الآحَادِ فَمَا بَلَغَ فَخُدْ لَكُلِّ وَاحد أَلْفَ أَلْف، وَلَكلِّ عَشَرَة عَشَرَةَ آلاف أَلْف، فَإِذَا ضَرَبْتَ خَمْسَةَ آلاف في مثْلها فَاضْرِبْ خَمْسَةً فِي خَمْسَةِ تَكُونُ خَمْسَةً وَعِشْرِيْنَ، وَذَلِكَ عَشْرُونَ أَلْفَ أَلْف، وَخَمْسَةُ آلاف أَلْـف، وَأَمَّا إِذَا أَرَدْتَ ضَرّْبَ مُفْرَد مُركَّب منْ نَوْعَيْن أَوْ أَكْتُرَ فَاضْرِبِ المُفْرَدَ فَى كُلِّ نَوْعٍ مِنْ مُفْرَدَاتِ المُرْكَّبِ وَاجْمَع مَا يَحْصُلُ فَهُوَ المَطْلُوبُ، فَلَوْ ضَرَبْتَ خَمْسَةً في ثَمَانيَةَ عَـشَرَ فالثمانيةُ عَشَر مُركَّبَةٌ منْ عَشَرَة وَثَمَانيَة فَاضْرِب الْخَمْسَةَ في العَشَرَة يَحْصُلُ خَمسُونَ ثُمَّ في الثَّمَانيَة يَحْصُلُ أَرْبَعُونَ، وَحَاصِلُ مَجْمُوعـهمَا تَسْعُونَ هُوَ المَطْلُوبُ، وَإِذَا أَرَدْتَ ضَرْبَ

التَّمَانِيَةِ في خَمْسَةِ وَعَشْرِينَ فَاضْرِبْهَا في الْخَمْسَة بَأَرْبَعِيْنَ ثُمَّ في الْعَشْرِينَ بمائة وَسَتِّينَ، وَمَجْمُوعُهُمَا مَائَتَانَ، وَإِذَا ضَرَبْتُهَا في مَائَة وَخَمْسَة وَعَشْرِينَ فَاضْرِبْهَا في المائة ثُمَّ في الْخَمْسَة ثُمَّ في الْعشرينَ يَحْصُلُ أَلْفٌ، وَإِذَا أَرَدْتَ ضَرْبَ مُركَّب في مُركَّبِ فَاضْرِبْ كلَّ نَوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ أَحَدِهمَا في كُلِّ نَوْعِ مِنَ الآخَرِ وَاجْمَعَ الْحَوَاصِلَ فَهُوَ المَطْلُوبُ فَضَرْبُ اثْنَا عَشَرَ في مثلها كُلٌّ مُركَّبٌ من اثْنَيْن وَعَشَرَة فَاضْرِبْ الاَتَيْنْنِ فِي الاثْنَيْنِ بِأَرْبِعَةِ ثُمَّ فِي الْعَشَرَة بِعِيشْرِينَ ثُمَّ الْعَشَرَة فِي الْعَشَرَة بِمائَة ثُمَّ الاثْنَيْنِ بِعِشْرِينَ، المَجْمُوعُ مائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَضَرَّبُهَا في خَمْسَة وَعِشْرِيْنَ أَنْ تَضْرِبَ الاثْنَيْنِ في الْخَمْسَة ثُمَّ في الْعِشْرِينَ ثُمَّ الْعَشْرَةَ في الْخَمْسَة ثُمَّ في الْعِشْرِينَ، وَمَجْمُوعُ الْحَوَاصِلِ الأَرْبَعَة ثَلاثُمائَة، وَلَوْ ضَرَبْتَ خَمْسَةً وَتُمَانِينَ في مَائَة وَخَمْسَة وَعشرينَ كَذَلكَ فَمَجْمُوعُ الْحَواصل السِّتَة عَشَرَةُ آلاف وَسَتُّمائَة وَخَمْسَةٌ وَعَشْرُونَ، وَهُنَا وُجُوهٌ كَــثيرَةٌ في الضَرْب مُخْتَصَرَةٌ: منْهَا أَنَّ كُلَّ عَدَد يُضْرَبُ في عقْد مُفْرَد يَبْسُطُ مثلَ ذَلكَ الْعقْد، فَإِذَا أَرَدْتَ ضَرْبَ مائة وَخَمْسَة وَثَلاثَيِنَ فَي عَشَـرَةِ فَابْسُطْهَـا عَشَرَات بِأَنْ تَجْعَلَ كُلَّ وَاحِد عَشَـرَةً يَحْصُلُ أَلْفٌ وَ ثَلاثُمائَة وَخَمْسُونَ، وَإِنْ ضَرَبْتَهُمَا في مَائَة فَابْسُطْهَا مَئَات تَبْلُغْ ثَلاثَةَ عَشَرَ أَلْفًا وَخَمْسَمائَة، أَوْ في أَلْف فابْسُطْهَا أُلُوفًا تَبْلُغُ مائَةَ أَلْف وَخَمْسَةً وَثَلاثينَ أَلْفًا.

فحلُ: في شَيْء مِنَ الْقَسْمَة: وهِي تَفْصِيلُ المَقْسُومِ إِلَى أَجْزَاء مُتَسَاوِية مِنْلُ عَدَد آحَاد المَقْسُومِ عَلَيْه، وَالْغَرَضُ مِنْهَا مَعْرِفَةُ مَا يَخُصُّ الْوَاحِد، اعْلَمْ أَنْ نَسْبَة الْوَاحِد إِلَى المَقْسُومِ عَلَيْه، وَالْغَرَضُ مِنْهَا مَعْرِفَةُ مَا يَخُصُّ الْوَاحِد، اعْلَمْ أَنْ نَسْبَة الْوَاحِد الْوَاحِد إِلَى المَقْسُومِ عَلَيْه، وَأَخَذْتَ مِنَ المَقْسُومِ بِتلْكَ النِّسْبَة كَانَ المَأْخُوذُ هُو الْخَارِج الْقَسْمَة إِلَى المَقْسُومِ عَلَيْه، وَأَخَذْتَ مِنَ المَقْسُومِ عِلَيْه أَوْ أَقَلَ، فَإِذَا قَسَمْتَ عَشَرَة المَطْلُوبَ سَوَاءٌ كَانَ المَقْسُومُ أَكْثَرَ مِنَ المَقْسُومِ عَلَيْهِ أَوْ أَقَلَ، فَإِذَا قَسَمْتَ عَشَرَة عَلَى خَمْسَة فَانْسُبِ الْوَاحِد لِلْخَمْسَة تَجِدْهُ خُمْسًا فَخُذْ خُمْسَ الْعَشَرَة تَجِدْهُ عُمْسًا فَخُذْ خُمْسَ الْعَشَرَة تَجِدْهُ فَخُمْسًا فَخُذْ خُمْسَ الْعَشَرَة تَجِدْهُ فَخُمْسًا فَخُذْ خُمْسَ الْعَشَرَة تَجِدْهُ فَخُمْسًا فَخُذْ خُمْسَ الْعَشَرَة تَجِدْهُ فَخُمْسَ الْوَاحِد لِلْخَمْسَة فَانْسُبِ الْوَاحِد لِلْعَشَرَة تَجِدْهُ فَمُسَا فَخُذْ لِلْعَشَرَة تَجِدْهُ عُشْرًا فَخُذْ

عُشْرَ الْخَمْسَةِ فَالْخَارِجُ نِصْفٌ، وَلَوْ قِيلَ اقْسَمْ ثَلَاثِينَ عَلَى خَمْسَةِ فَخُذْ خُمْسَ الثَّلاثيْن فَهُـوَ ستَّةٌ، وَإِنْ عَكَسَتْ فانْسُبِ الْوَاحِدَ إلى الثَّلاثينَ تجـدهُ ثُلُثَ العُشْر فَخُذْ ثُلُثَ عُشْرِ الْخَمْسَةِ فَهُو سُدُسٌ، فَاسْتَعْمِلْ هَذه الطَّريقَة حَيْثُ تَيَسَّرَتْ وَإِلا فَغَيْرَهَا مِنَ ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتَ قَسْمَةَ عَدَد عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ فَأَسْقِطْ مِثْلَ الْمَقْسُوم عَلَيْهِ مَرَّةً فَأَكْثَ رَ إِلَى أَنْ يَفْنَى المَقْسُومُ أَوْ يَفْضُلَ مَنْهُ أَقَلَ مِنَ المَقْسُومِ عَلَيْهِ، فَعَدَدُ مَرَّاتِ الإسْقَاطِ هُوَ خَارِجُ الْقَسْمَةِ إِنْ فَنِيَ المَـقْسُومُ، وَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَانْسَبْهُ إِلَى المَ قُسُومِ عَلَيْه، وَاجْمِع السكَسْرَ الْحَاصِلَ إِلَى عَدَد مَرَّات الإسْقَاط يَحْصُل المَطْلُوبُ، فَإِنْ قيلَ اقْسمْ أَرْبُعَةً عَلَى اثْنَيْنِ فَأَسْقطْهُ مَا مِنَ الأَرْبَعَة فَفي المَرَّة الثَّانيَة تَفْنَى الأرْبَعَةُ فَالْخَارِجُ النِّصْفُ اثْنَانِ، وَإِنْ قِيلَ اقْسِمْ عَشَرَةً عَلَيْهَا فَفِي المَرَّةِ الْخَامِسَة تَفْنَى الْعَشَرَةُ فَالْخَارِجُ خَمْسَةٌ، وَإِذا قِيلَ اقْسَمْ عَشَرَةً عَلَى ثَلاثَة فَأَسْقط الثَّلاثَةَ منْهَا تَفْنَى في ثَالَث مَرَّة فَالْخَارِجُ ثَلاثَةٌ يَفْضُلُ وَاحدٌ انْسَبْهُ إِلَى الثَّلاثَة يَكُونُ ثُلْثًا فَالْخَارِجُ ثَلاثَةٌ وَثُلُثٌ، وَلَوْ قَسَمَتْ مائَةً عَلَى عَشْرِينَ لَفَنيَتِ المائَةُ بِالْعِشْرِيْنَ فِي المَرَّةِ الْخَامِسَةِ فالخَارِجُ خَمْسَةٌ، وَلَوْ كَانَ المَقْسُومُ مائَةً وَعَشْرَةً، لَفَضَلْتِ الْعَشَرَةُ بَعْدَ المَرَّة الْخَامِسَة نِسْبَتُهَا إِلَى الْعِشْرِينَ نِصْفٌ فَالْخَارِجُ خَمْسَةٌ وَنَصْفُ، وَلَوْ كَانَ الْمَقْسُومُ وَالمَقْسُومُ عَلَيْه عَقْدَيْنِ فَالْأَسْهَلُ أَنْ تَقْسِمَ عِدَّةَ عُقُود الْمَقْسُومِ عَلَى عِدَّةٍ عُقُودِ المَقْسُومِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَدَدُ مَقْسُومًا عَلَى أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَـرَ يَحْصُلُ المَطْلُوبُ مَنْ نَوْعِ وَاحِدٍ، فَلَوْ قِـيْلَ اقْسِمْ ثَمَانِينَ عَلَى عِـشْرِينَ أَوْ ثَمَانِمائَة عَلَى مِائَتَيْنِ أَوْ ثمانِيَةَ آلاف عَلَى أَلْفَيْنِ فَعدَّةُ عُقُود المَقْسُوم ثَمَانيَةٌ في الثَّلاثَةِ، وَعِدَّةُ عُـقُودِ المَقْسُومِ عَلَيْـهِ اثْنَانِ فَاقْسِمِ الثَّمَانِيَـةَ عَلَى اثْنَيْنِ فالمَطْلُوبُ أَرْبَعَةٌ في الْكُلِّ، وَلَوْ عُكِسَ السُّوَالُ فِيهَا فَاقْـسِمْ الاثْنَيْنِ عَلَى الثَّمَانِيَةِ فالخَارِجُ رُبُعٌ، وَقَسْمَةُ ثَمَانينَ عَلَى ثَلاثينَ الخَارِجُ اثْنَان وَثُلُثٌ، وَعَكْسُهُ ثَلاثَةُ أَثْمَان.

فصلُ: الْكُسُورُ قِسْمَانِ: طَبِيعِيَّةٌ، وَهِيَ تِسْعَةٌ: النِّصْفُ وَالثُّلُثُ وَالرُّبُعُ إِلَى

الْعُشْرِ، وَغَيْرُ طَبِيعِيَّة وَهِي مَا عَدَاهَا، وَالكَسْرُ إِمّا مُنْطَقٌ وَهُوَ ما يُعْبَرُ عَنْهُ إِلّا بِلَفْظِ الْجُزئيَّةِ لَفْظِ الْجُزئيَّة وَهُو الطَّبِيعِيَّ، وَإِمَّا أَصَمُ وَهُو مَا لا يُعَبَّرُ عَنْهُ إِلّا بِلَفْظِ الْجُزئيَّة كَجُرَء مِنْ أَحَدَ عَشَرَ، وكل منهما إِمَا مُفْرَدٌ أَوْ مُكَرَّدٌ أَوْ مُضَافٌ أَوْ مَعْطُوفٌ، فَالمُفْرَد عَشَرَةُ الطَبِيعِيَّة، وَالْجُزْءُ وَالْمُكَرَّرُ مَا تَعَدد مِنَ الْمُفْرد كَثلاثة أَرْبَاعِ وَكَجُزأُيْنِ مِنْ أَحَدَ عَشَر، وَالمُضَافُ مَا تَركب بالإضَافَة مِنَ اسْمَيْنِ أَوْ أَكْثَر كَنْ اللهُ عَشْر جُزْء مِنْ اللهُ عَشر جُزْء مِنْ اللهُ عَشر جُزْءً مِنْ اللهُ عَشر جُزْءً مِنْ اللهُ عَشر جُزْءً مِنْ اللهُ وَكَبُع مَنْ اللهُ وَكَبُع مَنْ اللهُ وَكَبُع مِنْ اللهُ وَكُبُع مَنْ اللهُ وَكُبُع مَنْ اللهُ وَكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَكُمْ اللهُ وَلَاللهُ وَلَا المُفْرَدَة اللهُ اللهُ وَكُمْ اللهُ وَكُونُ اللهُ وَكُمْ اللهُ وَكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ولَا اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ

فصلٌ: في مَعْرِفَةٍ مَخْرَجِ الْكَسْرِ: وَيُسَمَّى مَقَامًا أَيضًا، وَهُوَ عَبَارَة عَنْ أَقَلِّ عَدَد يَصِحُّ مِنْهُ الْكَسْرُ المَفْرُوضُ، فَـمَخْرَجُ النَّصْف اثْنَان لأنَّهُ أَقَلُّ عَدَد لَهُ نصْفٌ صَحِيحٌ، وَمَـقَامُ كُلِّ كَسْرِ مُفْرَدِ غَـيْرِ النِّصْف سَميُّهُ، فَـمَقَامُ الثَّلُث ثَلاثَةٌ وَالرَّبُع أَرْبَعَةٌ وَهَكَذَا، وَمَقَامُ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا هُوَ أَحَدَ عَشَرَ، وَمَقَامُ المُكَرَّر هُوَ مَقَامُ مُفْرَده فَمَقَامُ الثُّلُثَيْنِ ثلاثةٌ وثَلاثَةُ أَتْسَاعِ تسْعَة، وَمَقَامُ خَمْسَة أَجْزَاء مِنْ ثَلاثَةَ عَشَرَ هُوَ الثَّلاثَةَ عَـشَرَ، وَمَقَامُ المُضَاف مَا يَخْرُجُ مِنْ ضَرْب مَـقَام المُضَاف في مَقَام المُضَاف إِلَيْه إِنْ كَانَ مُضَافًا مِنَ اسْمَيْنِ، فَمَقَامُ خُمْس الْخُمْسِ خَـمْسَةٌ وَعَشْرُونَ الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ خَمْسَةٍ في خَمْسَةٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ مِنَ اثْنَيْنِ فَهُوْ مَا يَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ مَقَامات الأسماء المُتَضَايفة بَعْضُها في بَعْض فَمَقَامُ ثُلُث خُمُس السُّبْع معَّةٌ وَخَمْسَةٌ، حَاصلَةٌ منْ ضَرْب ثَلاثَة في خَمسة وَالْحَاصل في السَّبْعَة، وأَمَّا مَخْرَجُ المَعْطُوف فَهُ وَ أَقَلَّ عَدَد يَنْقَسمُ عَلَى كُلِّ مَنْ مَقَامَى المُتَعَاطِفَيْنِ أَوْ مَقَامَاتِ المُتَعَاطِفَاتِ، فَمَقَامُ النِّصْفِ وَالثُّمُن ثَمَانيَةٌ لتَدَاخُل مَقَامَى المُتَعَاطِفَيْنِ، وَمَقَامُ الرَّبُعِ وَالسُّدُسِ اثْنَا عَشَرَ لِتَوَافُقَهِمَا بِالنِّصْفَ، وَمَخْرَجُ الثُلُثَ وَالْخُمُسِ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلتَّبَايُنِ، وَمَقَامُ النِّصْفِ والثُّلُثِ وَالرَّبُعِ اثْنَا عَشَرَ.

فصل: وبَسْطُ الْكَسْرِ عبَارَةٌ عَنْ مَقْدَارِ الْكَسْرِ الْمَفْرُوضِ مِنْ مَقَامِهِ، فَإِذَا أَخَدُنْتَ الْكَسْرِ مِنْ مَقَامِهِ فَالْمَانْخُوذُ بَسْطُهُ، فَبَسْطُ المَفْرِدِ وَاحَدٌ أَبَدًا، فَبَسْطُ المُكرَّرِ عِدَّةُ النِّصْفُ وَالْعُشْرِ وَاحِدٌ، وَبَسْطُ المُكرَّرِ عِدَّةً النِّصْفُ وَالْعُشْرِ وَاحِدٌ، وَبَسْطُ المُكرَّرِ عِدَّةً تَكْرَارِهِ أَبَدًا، فَبَسْطُ النَّلْفَيْنِ اثْنَانِ لاَنَّهُمَا ثُلُثُنَ مَقَامِهِمَا، وَبَسْطُ المُضَاف وَاحِدٌ إِنْ كَانَ مُضَافَهُ وَبَسْطُ خَمْسَة أَجْزَاء مِنْ ثَلاَئَة عَشَرَ خَمْسَةٌ، وَبَسْطُ المُضاف وَاحِدٌ لِأَنَّهُ نَصْفُ ثُمُنِ مَقَامِهِ، وَبَسْطُ رَبِّع جُزْء مِنْ ثَلاثَة عَشَرَ جُزْءً مِنْ أَحدَ عَشَرَ جُزْءً مِنْ أَحدَ عَشَرَ جُزْءً أَمِنْ وَاحِدٌ، وَبَسْطُ ثَلاثَة أَرْبُاعِ مَقَامِهِ، وَبَسْطُ المُضَاف فِ الثَّمُ وَاحِدٌ وَاحِدٌ، وَبَسْطُ ثَلاثَة أَرْبُاعِ مَقَامِهِ، وَبَسْطُ النَّمُ وَاحِدٌ وَاحِدٌ، وَبَسْطُ ثَلاثَة أَرْبُاعِ مَقَامِهِ، وَبَسْطُ النَّمُ وَاحِدٌ وَاحِدٌ، وَبَسْطُ ثَلاثَة أَرْبُاع مَقَامِه، وَبَسْطُ النَّمُ وَاحِدٌ وَاحِدٌ، وَبَسْطُ ثَلاثَة أَرْبُاع مَقَامِه، وَبَسْطُ النَّمُ وَاحِدٌ وَاحِدٌ، وَبَسْطُ ثَلاثَة أَرْبُاع مَنْ أَمُن مَقَامَهُ مُن اللَّهُ فَيَرَارِ المُضَاف فِيهِمَا، وأَمَّا المَعْطُوفُ فَبَسِعْ مَنْ أَحدَ عَشَرَ جُزَء اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَمْرَةٌ لأَنَّ مَقَامَهُمَا خَمْسَةٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمْرَةٌ لأَنَّ مَقَامَهُمَا خَمْسَةٌ وَالسُّعُ عَشَرَةٌ لأَنَّ مَقَامَهُمَا أَحَدٌ وَعَشْرُونَ وَتُلْتُهُ سَبْعَةٌ وَسُبُعُهُ ثَلاثَةٌ وَمَجْمُوعُهُمَا عَشَرَةٌ وَالسُّبُعِ عَشَرَةٌ لأَنَّ مَقَامَهُمَا عَشَرَةٌ.

فصلُ: في ضَرْب مَا فيه كسُرُّ: تَقَدَّمَ أَنَّ ضَرْبَ الصَّحِيحِ في الصَّحِيحِ تَضْعِيفُ الآخرِ، وَأَمَّا ضَرْبُ الْكُسُورِ فَهُو تَبْعِيضٌ، لأنَّ ضَرْبَ الْكَسْرِ في كُلِّ مَقْدَارِ هُوَ عَلَى مَعْنَى إِسْقَاطِ لَفْظَة في وَإِضَافَة الْكَسْرِ إِلَى ذَلِكَ المقْدَارِ فَإِذَا قِيلَ اضْرِبُ نَصْفًا في عَشَرَة، فَكَأَنَّهُ قِيلَ كَمْ نِصْفُ الْعَشَرَة؟ وَالْجَوابُ حَمْسَةٌ، وَإِذَا قِيلَ قَيلَ اضْرِبُ ثَلاثَة أَخْماس في ثَلاثِينَ فَخُذْ ثَلاثَة أَخْماس الثَّلاثِينَ تَجِدْهَا ثَمانِية عَشَرَ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: كَمْ ثَلاثَة أَخْماسها؟ وَهكذا، ولَوْ قِيلَ اضْرِبْ خُمُسًا وَسُدُسُا وَسُدُسُا فَى سَبْعَة، فَخُذْ خُمْسَ السَّبْعَة وَهُوَ وَاحِدٌ، وَحُمُسَانِ وَسَدُسُهَا وَاحِدٌ وَسَدُسُ، فَلَوْ عَسُرَ أَخْذُ الْكَسْرِ مِنَ الْعَدَدِ الصَّحِيح، فَل سَبْعَة، فَخُدْ خُمُسَانِ وَسُدُسُ، فَلَوْ عَسُرَ أَخْذُ الْكَسْرِ مِنَ الْعَدَدِ الصَّحِيح، فَاضْرِب الصَّحِيح في بَسْطُ الْكَسْرِ، وَاقْسِمِ الْحَاصِلَ عَلَى مَخْرَجِه يَحْصَلِ الْمَطْلُوبُ، فَفِي الْمِثَالِ المُتَقَدِّمِ اضْرِبِ السَّبْعَة في أَحَدَ عَشَرَ بَسْطِ الْكَسْرِ، وَاقْسِمِ الْحَاصِلَ عَلَى مَخْرَجِه يَحْصَلِ المَطْلُوبُ، فَفِي الْمِثَالِ المُتَقَدِّمِ اضْرِبِ السَّبْعَة في أَحَدَ عَشَرَ بَسْطِ الْكَسْرِ، وَاقْسِمِ الْمَاعِلَ عَلَى مَخْرَجِه يَحْصَلُ المَطْلُوبُ، فَفِي الْمَثَالِ المُتَقَدِّمِ اضْرِبِ السَّبْعَة في أَحَدَ عَشَرَ بَسْطِ الْكَسْرِ، وَاقْسِمِ الْمَاعِدَة في أَحَدَ عَشَرَ بَسْطِ الْكَسْرِ،

وَٱقْسِمِ الْحَاصِلَ، وَهُوَ سَبْعَةٌ وَسَبْعُـونَ عَلَى مَخْرَجِه وَهُوَ ثَلاثُونَ يَحْصُلُ مَا ذُكر اثْنَان وَخُمُسُان وَسُدُسٌ، ولَوْ قيلَ اضرب أَحَد عَشَرَ في الخُمُس والسُّدُس فَاضْرِبْهَا فِي بَسْطِه وَاقْسِم الْحَاصِلَ عَلَى المُخْرَجِ يَحْصُلُ أَرْبَعَةٌ وَثُلُثُ عُشْرٍ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَمُحْرَجِ الْكَسْرِ الشَّتِرَاكُ فَى جُنْءِ أَوْ أَجْزَاءٍ، فَالأَخْصَرُ أَنْ تَضْرِبَ بَسْطَ الْكَسْرِ في وَفْق الصَّحيح، وتَقْسمَ الْحَاصلَ عَلَى وَفْقِ مَخْرَج الْكَسْرُ، فَإِذَا ضَرَبْتَ ثُلُثًا وَرَبُعًا في ثَمَانِيَة فَبَيْنَ الثَّمَانِيَةِ وَالـمَخْرَجِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ مُواَفَقَةٌ بِالرُّبْعِ، فَرُدَّ كُلا منْهُمَا إِلَى رُبُعِه، وَاضْرِبْ فِي الْبَسْطِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فِي اثْنيْن وَٱقْسِمِ الْحَـاصِلَ عَلَى ثَلاثَة وَفْقَ المَـخْرَجِ يَحْصُـلُ أَرْبَعَةٌ وَثُلُثَانٍ، وَلَـوْ ضَرَبْتَ صَحيحًا في صَحيح وكَسْر، فَاضْرِب الصَّحِيحَ في الصَّحِيحِ ثُمَّ في الْكَسْرِ وَاجْمَع الحَاصِلَيْنِ، فَإِذَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَة وَتُلُثِ فَاضْرِب الأرْبَعَةَ في الْخَمْ سَةَ ثُمَّ فِي الثُّلُث، فِالمَجْمُ وعُ أَحَدٌ وَعَشْرُونَ وَثُلُثٌ، وَإِذَا أَرَدْتَ ضَرَّبَ الْكَسْرِ فَقَطْ، أَوْ الْكَسْـرِ وَالصَّحِيحِ في الْكَسْرِ فَقَطْ أَوْ فِيهِ وَفِي الْـصَّحِيحِ فَابْسُطْ كلَّ وَاحد مِنَ المَضْرُوبَيْنِ سَواءٌ كَانَ كَـسْرًا مُجَرَّدًا أَوْ مَعَ صَحيح، وَاضْرِبْ بَسطَ كُلِّ جانب مِنْهُمَا في بَسْط الآخَر وَمَخْرَجِهُ في مَخْرَجَه وَاقْسَمْ مُسَطَّحَ الْبَسْطَيْنِ أَيْ مَضْرُوبَهِمَا عَلَى بَسْط المَخْرَجَيْن يحْصُل المَطْلُوبُ، فَإِذَا ضَرَبْتَ نصفًا في نصف فَمَقَامُ كُلِّ منْهُمَا اثْنَان وَبَسْطُهُ وَاحدٌ، فَاقْسمْ مُسَطَّحَ بَسْطَيْهِ مَا وَهُوَ وَاحدٌ عَلَى مُسطَّح مَـ قَامَيْـ هِمَا وَهُوَ أَرْبَعَـةٌ يَحْصُلُ رَبُعٌ، وَلَوْ ضَرَبْتَ ثُلُـ ثَيْنِ فِي ثَلاثَةِ أَرْبَاعٍ، فَمْخَرْجُ الأوَّل ثَلاثَةٌ وَبَسْطُهُ اثْنَان، وَمَخْرَجُ الثَّـانِي أَرْبَعَةٌ وَبَسْطُهُ ثَلاثَةٌ فَاقْسمْ ستَّةً مُسَطَّحَ الْبَسْطَيْنِ عَلَى اثْنَى عَشَرَ مُسطَّحِ المَقَامَيْنِ يَخْرُجْ نِصْفٌ، وَلَوْ أَرَدْتَ ضَـرْبَ وَاحد وَخُـمُس في وَاحد وَثُـلُث، فَاقْـسِمْ مُسَطَّحَ الْـبَسْطَيْنِ وَهُوَ أَرْبَعَـةٌ وَعَشْرُونَ عَلَى خَمْ سَةَ عَشَرَ مُسَطَّحِ المَقَامَيْنِ يَخْـرُجْ وَاحِدٌ وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ، وَلَوْ ضَرَبْتَ اثْنَيْنِ وَنِصْفًا فَى ثَلَاثَةِ وَتُلُثِ، فَمَخْرَجُ الأَوَّلِ اثْنَانِ وَبَسْطُهُ خَمْسَةٌ وَمَخْرَجُ

الثَّانِي ثَلاثَةٌ وَبَسْطُهُ عَشَرَةٌ فَاقْسِمِ الحَاصِلَ وَهُوَ خَمْسُونَ عَلَى مَضْرُوبِ الاثْنَيْنِ فَي ثَلاثَة فَالحَاصِلُ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ.

فصلُ: إذا فُرضَ عَدَدان فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا التَّسَاوَى كَخَمْسَة وَخَمْسَة وَهُمَا المُتَمَاثلان، أَو التَّفَاضُلُ، فَإِنْ كَانَ الْقَليلُ جُزْءًا واحدًا منَ الْكَـثير كـالاثْنيْن وَالأَرْبَعَة، وَكَالثَّلاثَة وَالْخَمْسَة عَشَـرَ فَمُتَدَاخِلان، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا وَاحدًا منْهُ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُواَفَقَةٌ في جُزْء أَوْ أَكْثَرَ فَمُ تَوافقان كَأْرْبَعَة وَسَتَّة، فَإِنَّ لَكُلِّ منْهُمَا نصْفًا صَحيحًا وَكَثَمَانيَة وَاثْنَى عَشَرَ فَإِنَّ لَكُلِّ منْهُمَا نصْفًا صَحيحًا وَرُبُعًا، وَإِنْ لَمْ يكُنْ بَيْنَهُمَا مُوافَقَةٌ فَمُتَابَاينَان، وَالْوَاحِدُ يُبَاينُ كُلَّ عَدَد وَالأَعْدَادُ الأَوَائلُ كُلُّهَا مُتَبَايِنَةٌ، وَالْعَدَدُ الأوَّلُ مَا لا يَفْنيه إلا الْوَاحِدُ كـالاثْنَيْنِ وَالثَلاثَة وَالْخَمْسَة وَالسَّبْعَة وَالأَحَدَ عَـشَرَ وَالثَّلائَةَ عَـشَرَ وَنَحْوهَا، وَالأَرْبَعَـةُ الأَوَلُ تُسَمَّى أَوَائلَ مُنطَقَـة وَمَا عَدَاهَا أَوَائِلُ أَصَمُّ، فَلَوْ أُلْبِسَتِ النِّسْبَةُ بَيْنَ الْعَدَدَينِ، فَأَسْقط الأصْغَرَ منَ الأكبر مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، فَإِنْ فَنَىَ الأَكْبَرُ فَمُتَدَاخِلانِ، وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الأَكْبَرِ وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنَانِ كَثَلاثَة وَسَبْعَة أَوْ عَشَرَة، وَإِنْ بَقِيَ أَكْثَرُ منْ وَاحد فَأَسْقطْهُ منَ الأصْغَر مَرَّةً فَأَكْثَرَ، فَإِنْ فَنِيَ بِهِ الأَصْغَرُ فَمُتَـوَافِقَانَ كَعَشَرَة وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَكَـعَشْرِينِ وَأَرْبَعَة وَتُمَانِينَ، وَإِلا فَإِنْ بَقَىَ مَنْهُ وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنَان كَخَمْسَة وَتَسْعَة، وَكَثَلاثينَ وَسَبْعَة، وَإِنْ بَقَى أَكْثُرُ فَاطْرَحْهُ منْ بَقَيَّة الأكْبَر، فَإِنْ فَنيَتْ به فَمُتَوَافقَان كَعشْرينَ وَخَمْسَةِ وَسَبْعينَ أَوْ بَقِيَ منْهُمَا وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَاطْرَحْهُ منْ بَقيَّة الأصْغَر وَهَكَذَا تُسَلِّطُ بَقيَّةَ كُلِّ عَدَد عَلَى الْعَدَد الَّذي طَرَحْتُهُ به، فَإِنْ بَقيَ وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنَان، أَوْ لا يَبْقَى شَيْءٌ فَمُتَوَافقان بمَا للْعَدَد الأخير المُفنى لكُلِّ منْهُمَا منَ الأجْزَاء، وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مُتَمَاثلَيْن مُتَوافقان بما لأحدهما من الأجْزاء وكذا كلُّ مُتداخلين مُتَوافقان بما لأصغرهما، وَلَكُنْ لا يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا مُتُوافِقَانِ اصْطِلاحًا، لأنَّ المُتُوافِقَيْنِ هُمَا مُشْتَرَكَانِ لَيْسَا مُتُمَاثلَيْنِ وَلا مُتَدَاخِلَيْنِ، وَالمُعْتَبَرُ مِنْ أَجْزَاءِ المُواَفَقَةِ إِذَا تَعَدَّدَتْ أَقَلُّهَا طَلَبًا للاخْتصار.

فصلُ: إِن انْقَسَمَتِ السِّهَام عَلَى الْورَثَة كَزَوْجَة وَثَلاثَة إِخْوَة ، أَوْ تَمَاثَلَتْ مَعَ الرُّءُوسِ كَشَلاثَة بنينَ ، أَوْ تَدَاخَلَتْ كَزَوْجَ وَأُمِّ وَأَخُويْنِ فَظَاهِرٌ ، وَإِلا اَضْرِبهُ فَى صَنْف انْكَسَرَت عَلَيْه سِهَامُهُ إِلَى وَفْقه كَزَوْجَة وَسِتَّة إِخْوَة لِغَيْرِ أُمِّ ، وَإِلا اَضْرِبهُ فَى أَصْلِ المَسْأَلَة كَبِنْت وَثَلاثَة إِخْوَة لِغَيْرِ أُمِّ ، وَقَابِلْ بيْنَ الصِّنْفَيْنِ فَخُذْ أَحَد المُتَمَاثلَيْنِ وَأَكْثَرَ المُتَدَاّخِلَيْنِ وَحَاصل ضَرْب أَحَدهما في وَفْقِ الآخَرِ إِنْ تَوَافَقا ، المُتَمَاثلَيْنِ وَأَكْثَرَ المُتَدَاّخِلِيْنَ وَحَاصل ضَرْب أَحَدهما في وَفْقِ الآخَرِ إِنْ تَوَافَقا ، وَفي كُلِّهُ إِنْ تَبَايَنَا ، ثُمَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَالِث كَذَلِكَ ، ثُمَّ اضْرِبهُ في أَصْل المَسْأَلَة بِعَوْلِها .

فصلُ: إِنْ مَاتَ وَارِثٌ قَبْلَ الْقَسْمَة وَوَرَثَهُ الْبَاقُونَ كَثَلاثَة بَنينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ وَكَشَلاتَة إخْوَة وَأَرْبُع أَخَـوَات أَشقَّاءَ مَـاتَ أَخٌ فَآخَـرُ فَأْخْتٌ فَـأُخْرَى، أَوْ بَعْضٌ كَثَلاثَة بَنيْنَ وَزوْج لَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدَم وَإِلا صَحِّح الأوْلَى ثُمَّ الثَّانِيَةَ، فَإِنِ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي عَلَى وَرَثَتِه كَابْنِ وَبِنْتِ مَاتَ عَنْهَـا وَعَنْ عَاصِب صَحَّتًا، وَإِلا فَوَفِّقُ بَيْنَ نَصيبه وَمَا صَحَّتْ منه مُسْأَلَتُهُ، وأضْربْ وَفقَ الثَّانية في الأوْلَى إنْ تَوافَـقا كَابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ زَوْجَة وَبِنْتِ وَثَلاثَة بَنِي ابْنِ فَتَضْرِبُ نِصْفَ فَريضَته أَرْبَعَةً في الأولَى ستَّةٌ بأَرْبَعَة وَعشْ رِيْنَ، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ منَ الأولَى ضُربَ لَهُ فَى وَفْقِ الثَّـانيَةِ، وَمَنْ لَهْ شَيْءٌ مـنَ الثَّانَيَـة فَفَى وَفْق سـهَام الثَّـاني، وَإِنْ لَمْ يَتُوافَقَا ضَرَبْتَ مَا صَحَّتْ منهُ مَسْأَلَتُهُ فيما صَحَّتْ منهُ الأولَى كَمَوْت أَحَدهما عَن ابْن وَبنت، فَالأولَى منْ ستَّة، وَالثَّانيَةُ منْ ثَلاثَة، وَللثَّاني منَ الأولَى سَهْمَان يُبَايِنَان فَريضَــتَهُ، فَتَضْرِبُ ثَلاثَةً في ستَّة سهام الأولَى، فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ منَ الأولَى أَخَذَهُ مَ ضُرُوبًا في الثَّانِيَةِ، وَمَنْ لَـهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّانيَةِ أَخَذَهُ مَضُرُوبًا في سَـهَام

فَصلُ: إِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثِ فَللْمُقَرِّ لَهُ مَا نَقَصَهُ الإقْرَارُ تَعْمَلُ فَرِيضَةَ الإِنْكَارِ ثُمَّ انظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وتَبَايُنٍ وتَوَافُقٍ فَرِيضَةَ الإِنْكَارِ ثُمَّ انظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُلٍ وتَبَايُنٍ وتَوَافُقٍ

وَتَمَاثُل كَشَقيقَتَيْنِ وَعَاصِبِ أَقَرَّتْ وَاحدَةٌ يشَقيقَة أَوْ بشَقيقِ وَكَابْنَتَيْنِ وَابْنِ أَقَرَّ بابْن وَكَأُمٌّ وَعَمٌّ وَأُخْت لأب أَقَرَّتْ بشَقيـقَة، وَإِنْ أَقَرَّ ابْنُ ببنْت وَبنْت ابْن فالإنْكَارُ منْ ثَلاثَة وَإِقْرَارٌ مِنْ أَرْبُعَة وَإِقْرَارُهَا مِنْ خَمْسَة تُضْرَبُ فِي الأَرْبُعَة بعشْرينَ، وَهيَ في ثَلاث بستِّيْنَ يَرُدُّ الابْنُ عَشَرَةً وَهِي تَـمَانيَة، وَلا يَرثُ رَقيقٌ، وَللسَّيِّد المُبعَّض جَميعُ مَاله، ولا يُورَثُ إلا المُكَاتبُ عَلَى مَا مَرَّ، وَلا قَـاتلٌ عَمْدًا وَإِنْ مَعَ شبْهَة كَ مُخْطئ منَ اللَّيَّة وَوَرثَ الْوَلاءَ، وَلا مُخَالفٌ في دين كَمُسْلم مَعَ غَيْره، وكَيَهُودىٌّ مَعَ نَصْرَانيٌّ وَعَيْرهمَا ملَّةً، وَحُكمَ بَيْنَهُمْ بحُكْم الإسلام إنْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا، وَلا مَنْ جُهلَ تَأْخُرُ مَ وْته، وَوُقفَ الْقَسْمُ للْحَمْل، وَمَالُ المَ فْقُود للْحُكْم بمَوْته، وَللْخُنْثَى المُشْكل نصف نصيبَى ذكر وأَنْثَى، تُصحح المسْألَة عَلَى التَّقْديرَيْن أَو التَّـقْديرَات، ثُمَّ تَضْربُ الْوَفْقَ أَو الْكُلَّ أَوْ أَحَدَ المُتَمَـاثلَيْن أَوْ أَكْبَرَ المُتَدَاخِلَيْنِ فيهَا، ثُمَّ تَقْسمُ عَلَى التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنيث، فَمَا حَصَلَ لكُلِّ فَخُذْ لَهُ في الحَالَتَيْنِ النِّصْفُ، وَفَى أَرْبَعَـةِ الرُّبُعَ، وَفِى ثَمَانِيَةِ الثُّمُنَ كَذَكَرِ وَخُنْثَى، فَـالتَّذْكيرُ مِنَ اثْنَيْنِ، وَالتَّـاْنِيثُ مِنْ ثَلاثَةِ، تُضْـرَبُ في الاثْنَيْنِ، ثُمَّ حَـالَتَى الخُنْثَى لَهُ في الذُّكُورَة ستَّـةٌ، وفي الأنُوثَة أَرْبَعَةٌ فَنصْفُهَا خَـمسَةٌ، وَكَخُنْثَيَيْن وَعَــاصب، فَأَرْبَعَةُ أَحْوَال تَبْلُغُ أَرْبَعًا وَعَشْرِينَ لَكُلِّ أَحَدَ عَشَرَ وَلَلْعَاصِبِ اثْنَانٍ، وَكَثَلاثَة خُنَاثَى فَثَمَانِيَةُ أَحْـوَالِ فَتَذْكِيرُهُمْ منْ ثَلاثَة كَتَأْنيثهمْ، وَتَذْكيـرُ أَحَدهمْ منْ أَرْبَعَة، وَتَذْكيرُ اثَنيْن مَنْ خَمْسَةٍ، فَتَضْرِبُ الثَّـلائَةَ في الأرْبَعَة، ثُمَّ في الْخَمْسَة بستِّينَ، ثُمَّ لكُلِّ تُمُنُ مَا بِيَده تَسْعَةَ عَشَـرَ وَسُدُسٌ، وَلَلْعَاصِبِ اثْنَانِ وَنَصْفٌ، وَلَوْ قَامَتْ بِهِ عَلامَةُ الإِنَاثُ أَو الرِّجَالِ اتَّضَحَ الحَالُ، وَزَالَ الإِشْكَالُ، وَالْحَمْدُ للله عَلَى كُلِّ حَال.

## بَابٌ في جُمَلِ مِنْ مَسَائِلَ شَتِي وَخَاتَمَةُ حَسَنَةً

شُكُرُ اللهِ تَعَالَى وَاجِبٌ شَرْعًا، وَهُوَ صَرْفُ المُكَلَّفِ كُلِّ نِعْمَة لِمَا خُلِقَتْ لَهُ وَلَوْ مُبَاحًا ضَرُورِيّا كَالاَّكُلِ وَالْجِمَاعِ، فَلَيْسَ فَاعِلُ الْمُبَاحِ كَافِراً للنَّعْمَةِ، فَإِنْ نَوَى بِهِ خَيْرًا فَطَاعَةٌ بِالنِّيَّةِ، وَحَمْدُهُ تَعَالَى يُنْبِئُ عَنْ كُونِهِ المُنْعَمِمَ اعْتَقَادًا أَوْ إِقْرَاراً بِهِ خَيْرًا فَطَاعَةٌ بِالنِّيَّةِ، وَحَمْدُهُ تَعَالَى يُنْبِئُ عَنْ كُونِهِ المُنْعَمِمَ اعْتَقَادًا أَوْ إِقْرَاراً بِهِ خَيْرا فَطَاعَةٌ بِالنِّيَةِ، وَحَمْدُهُ تَعَالَى مِنْ بِاللسَانِ، أَوْ عَمَلاً بِالجَوارِح، فَالحَامِدُ أَعْمَ ، فَأَهْلُ الشَّكْرِ صَفْوَةُ اللهِ تَعَالَى مِنْ عَبَاده وَهُمُ المُقَرَّبُونَ.

وَيَجِبُ الأَمْسِ بِالمَعْسِرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ المُنْكَرِ إِنْ أَفَادَ، وَكَفَّ الْجَوَارِحِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِنْ أَفَادَ، وَكَفَّ الْجَوَارِحِ عَنِ الْمُنكرِ إِنْ أَفَادَ، وَكَفَّ الْجَوَارِحِ عَنِ الْمُورَةِ إِلاَ لِضَرُورَةِ فَبِقَدْرِهَا، وَالْقَلْبُ عَنِ الْفُواحِشِ: كَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَالْكَبْرِ وَظَنِّ السُّوءِ، وَالْتَوْبَةُ مِنْ ذَلِكَ وَهِى النَّدَمُ، وَالْعَرْمُ عَلَى عَدَمَ الْعَوْدِ وَتَجْدِيدُهَا لِكُلِّ مَا اقْتَرَفَ، وَالْخَوْفُ مِنَ الله تَعَالَى وَالرَّجَاءُ فِيهِ، وَصِلَةُ المُعْوْدِ وَتَجْدِيدُهَا لِكُلِّ مَا اقْتَرَفَ، وَالْخَوْفُ مِنَ الله تَعَالَى وَالرَّجَاءُ فِيهِ، وَصِلَةُ الرَّحِم، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالدَّعَاءُ لَهُمَا، وَمُوالاةُ المُسْلِمِينَ وَالنَّصِيحَةُ لَهُمْ.

وَحَرُمُ أَذَاهُمْ، وكَذَا أَهْلُ الذَّمَّةِ فَى نَفْسٍ أَوْ مَال أَوْ عَرْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، إِلا مَا أَمْرَ بِهِ الشَّرْعُ مِنْ حَدِّ أَوْ تَعْزِيرِ لِمُخَالَفَةٍ أَمْرِ اللَّهِ، واَلتَّلَذُّذَ بِسَمَاعٍ أَجْنَبِيَّة، أَوْ أَمْرَدَ أَوْ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِمَا، أَوْ بِسَمَاعٌ المَلاهِي إِلا مَا تَقَدَّمَ فَي النِّكَاحِ أَوْ بِالْغَنَاءِ المُشْتَمَلِ عَلَى مُحَرَّم، واللَّهْوِ واللَّعبِ إِلا مَا مَرَّ في المُسَابَقَة، وقولُ الزُّورِ والْباطِلِ المُشْتَمَلِ عَلَى مُحرَّم، واللَّهْوِ واللَّعبِ إلا مَا مَرَّ في المُسابَقة، وقولُ الزُّورِ والْباطِلِ وَالْكَذَبِ إِلا لِفَصَرُورَة، وَهِجْرانُ المُسلمِ فَوْقَ ثَلاثِ لِيَالِ إِلا لِوجْهِ شَرْعِي والسَّلامُ يُخْرِجُ مِنْهُ، ولا يَنْبَعِي تَرْكُ كَلامِهِ بَعْدَ ذلكَ، وَأَكُلُ كَثُومٍ فَي مَسْجِدٍ أَوْ دُخُولُهُ لأَكْلُه، وَحُضُورُهُ مَجَامِعَ المُسلمينَ.

وَيَنْبَغِى لَلْعَبْدِ أَنْ يُحِبَّ لَأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَمَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَهُوَ عَلَامَةُ كَمَالِ الإيمَانِ، وَأَنْ يَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَيَصِلَ مَنْ قَطَعَهُ، وَيَعْظِى مَنْ حَرَمَهُ، وأَنْ يُكْرِمَ جَارَهُ وَضَيْفَهُ، وَلَيُحْسِنْ إِلَى نَفْسِهِ بِمَا يَقِيسِهَا مِنْ مُوبِقَاتِ الْآخِرَةِ وَاللَّانْيَا، مُتَجَافِيًا جَارَهُ وَضَيْفَهُ، ولَيُحْسِنْ إِلَى نَفْسِهِ بِمَا يَقِيسِهَا مِنْ مُوبِقَاتِ الْآخِرَةِ وَاللَّانْيَا، مُتَجَافِيًا

عَنْ عَيُـوبِ غَيْـرِهِ، نَاظِرًا لِعُيُـوبِ نَفْسِهِ، مُـحَاسِبًا لَهَا عَلَيْـهَا، رَاجِـيًا مِنَ اللهِ غُفْرَانَهَا، خَائِفًا مَنْ سَطُوَة الله تَعَالَى.

فطل: سأن الآكل وَشَارِب تَسْمِيةٌ، وَنُدَبَ تَنَاوُلُ بِالْيُمْنَى كَحَمْد بَعْدَ الْفَرَاغِ، وَلَعْقُ الأَصَابِعِ مِمَّا تَعَلَّقَ بِهَا، وَغَسْلُهَا بِكَاشْنَانِ، وَتَخْلِيلُ مَا بِالأَسْنَانِ مِمَّا تَعَلَّقَ، وَتَخْلِيلُ مَا بِالأَسْنَانِ مِمَّا تَعَلَّقَ، وَتَخْلِيلُ الْفَمَ، وَتَخْفِيفُ المَعِدة، وَالأَكْلُ مِمَّا يَلِيكَ إِلاَ نَحْوَ فَاكِهة، وَأَنْ لا يَأْخُذَ لُقُمَةً إِلاَ بَعْدَ بَلْعِ مَا فِيهِ وَبِمَا عَدَا الْخِنْصَر، وَنَيَّةٌ حَسَنَةٌ كَإِقَامَة الْبِنْيَة، وتَنْعِيمِ المَضْغ، وَمَصُ المَاء، وَإِبَانَةُ الْقَدَح، ثُمَّ عَوْدٌ مُسَمِّيًا حَامِدًا ثَلاَثًا، وَمُنَاولَةُ مَنْ عَلَى الْيَمِينِ إِنْ كَانَ، وَكُرِه عَبُّهُ وَالنَّفْخُ فِي الطَّعَامِ والشَّرَابِ كَالْكَتَابِ، وَالتَّنَقُسُ فَي الْإِنَاء، وَالتَّنَولُ بَالْيُسْرَى، والاتِّكَاءُ وَالاَفْتِرَاشُ، وَمِنْ رَأْسِ الشَّرِيد، وَعَسْلُ في الطَّعَامِ كَالْ شَيْء، وَقَدْ يَحْرُمُ.

فصل أن سُنَّ لِدَا خِلِ أَوْ مَارٍّ عَلَى غَيْرِهِ السَّلامُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَوْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ، وَوَجَبَ الرَّادُ بِمِتْلِ مَا قَالَ كِفَايَةً فِيهِ مَا، وَنُدب لِلرَّادِ الزِّيَادَةُ لِلْبَرِكَةِ وَالمُصَافَحَةُ لا الْمُعَانَقَةُ، وَتَقْبِيلُ الْيُد إِلاَ لِمَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ مِنْ وَالد وَشَيْخِ وَصَالَح، وَالاسْتُ ذَانُ وَاجِبٌ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ بِيْتٍ يَقُولُ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ وَصَالَح، وَالاسْتُ ذَانُ وَاجِبٌ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ بِيْتٍ يَقُولُ: سَلامٌ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ ثَلاثًا، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَإِلا رَجَعَ.

وَنُدَّبِ عَيَادَةُ المَرِيضِ، وَمَنْهُ الأرْمَدُ وَالدُّعَاءُ لَهُ، وَطَلَبُ الدَّعَاءِ مِنْهُ، وَقِصَرُ الجُلُوسَ عَنْدُهُ، ولا يَتَطَلَّعُ لمَا في الْبَيْتِ وَلا يُقَنِّطُهُ.

وَنُدِبَ لِلْعَاطِسِ حَمْدُ اللهِ وَتَشْمِيتُهُ بَيرْحَمُكَ اللهُ إِنْ سَمِعَهُ، وَتَذْكِيرُ إِنْ نَسِيَ، وَوَجَبَ رَدُّهُ بَيغْفَرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَوْ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمُ.

وَنُدِبَ لِلْمُتَ تَائِبِ وَضَعُ يَدِهِ عَلَى فِيهِ وَلا يعْوِى كَالْكَلْبِ، وَنُدِبَ كَثْرَةُ الاسْتَغْفَارِ وَالدُّعَاءُ وَالتَّعَوُّذُ فَى جَمِيعِ الأَحْوَالِ، وَأَحْسَنُهُ مَا وَرَدَ فَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ولا سِيَّما عِنْدَ النَّوْمِ وَالمَوْتِ.

وَيَجُوزُ الرُّقَى بِأَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وبالْقُرْآنِ، وَقَدْ وَرَدَ وَالتَّـمِيـمَةُ بِشَىْءٍ مِنْ ذَلكَ، وَالتَّدَاوى ظَاهِرًا وَبَاطنًا بَمَا عُلمَ نَفْعُهُ في الطِّبِّ.

وَالْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ وَالْكَىُّ إِنِ احْتِيجَ لَهُ، وَجَازَ قَتْلُ كُلِّ مُؤْذٍ مِنْ فَأَرٍ وَغَيْرِهِ، وَكُرهَ حَرْقُ الْقَمْلِ وَالْبَرْغُوثِ وَنَحْوِهِمَا بِالنَّارِ.

وَالرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةَ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُصَّهَا عَلَى عَالِمٍ صَالِحٍ مُحِبًّ، ولَا يَنْبَغِي تَعْبِيرُهَا لِغَيْرِ عَارِف بِهَا، وَمَنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَيْتُفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَقُل : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُـوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْتُ، وَلْيَتَحَوَّلُ عَلَى شَقِّهِ الآخَر، ولا يَنْبَغي قَصَّهَا.



فَاتَمِةُ: كُلُّ كَائِنَة فَى الوجُودِ فَهِى بِقُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى وَإِرَادَتِهِ عَلَى وَفْقِ عِلْمِهِ الْقَدِيمِ، ولا تَأْثِيرَ لِشَيْء فِى شَيْء ولا فَاعِلَ غَيْرُ اللهِ تَعَالَى، وكُلُّ بَرَكَة فَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَهِى مِنْ بَركَاتُ نَبِينًا مُحَمَّد عِيَّالِيَّمَ، الذي هُو أَفْضَلُ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَهِى مَنْ بَركَاتُ نَبِينًا مُحَمَّد عِيَّالِيَ مَاللهِ تَعَالَى وَبِرُسُله وَشُرْعِهُ اللهِ عَلَى الإطلاق، ونُورُهُ أَصْلُ الأَنْوَارِ، والْعِلْمُ بِالله تَعَالَى وَبِرُسُله وشُرْعِهُ أَفْضَلُ الأَعْمَالُ، وأَقْرَبُ الْعُلَمَاء إِلَى اللهِ تَعَالَى وأُولاهُمْ بِهِ أَكْثَرُهُمَ لَهُ خَشْيَةً وَفَيْكُمُ عَنْدَهُ رَغْبَةً، الْوَاقِمِ وَالنَّواهِي المُراقِبُ لَهُ فَى جَميع أَحْواله ﴿إِنَّ أَكُورَهُمُ عَنْدَ اللهِ أَتَقَاكُمْ ﴾.

وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا دَارُ مَـمَرًّ، لا دَارُ قَرَارِ، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللهِ، وَأَنَّ المُـسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، فَيَنْبَغِي لِـلْعَاقِلِ أَنْ يَتَجَـافَى عَنْ دَارِ الْغُرُورِ بِتَرْكِ الشَّـهَوَاتِ وَالْفُتُسُورِ، وَيَقْتَصِرَ عَلَى الضَّرُورَاتِ، تَارِكًا لفُـضُول المُبَـاحَات، شَاكـرًا ذَاكرًا صَابِرًا مُسَلِّمًا لله تَعَالَى أَمْرَهُ ﴿وَمَن يَتَّق اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ منْ حَيْثُ لا يَحْتَسَبُ وَمَن يَتُوكَّلْ عَلَى الله فَهُو حَسْبُهُ ﴾ وَالنِّيَّةُ الحَسَنَةُ رُوحُ الْعَـمَل، ولَربُّمَا قَلَبَتِ الْمَعْصِيَةَ طَاعَةً، وَكَثْرَةُ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى مُوجِبَةٌ لِنُورِ الْبَصِيرَةِ، وَأَفْضَلُهُ: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، فَعَلَى الْعَاقِلِ الإَكْثَارُ مَنْ ذِكْرِهَا، حَتَّى تَمْـتَزِجَ بِدَمِهِ وَلَحْمِهِ، فَيَتَنَوَّعُ مِنْ مُجْمَلِ نُورِهَا عِنْدَ امْتِزَاجِهَا بِالرُّوحِ وَالْبَدَنِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الأَذْكَارِ الظَّاهِرِيَّة وَالْبَاطِنيَّة الَّتِي مِنْهَا الـتَّفَكُّرُ في دَقَائِقِ الحِكَمِ الـمُنْتِجَةِ لِدَقَـائِقِ الأسْرَارِ وَمِنْهَـا التَّفَكُّرُ في دَقَائِقِ الْكِتَابِ والسُّنَّةِ، المُوَصِّلُ لمَعْرِفَةِ الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَمَنْهَا مُرَاقَبَةُ الله عنْدَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى لا يَسْتَطيعُ يَفْعَلُ المَنْهِي عَنْهُ، وَمَنْهَا طُمَـأْنينَةُ الْقَلْبِ بِكُلِّ مَا وَقَعَ في الْعَالَم مِنْ غَيْرِ انْزِعَاج ولا اعْتِراض، فَيَتمُّ لَهُ التَّسْلِيمُ للْعَلِيم الحكيم، وَمَنْهَا وُفُورُ مَحَبُّ ةِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى تَمِيلَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالْقُدُسِ أَكْثَرَ مَنْ مَيْلهَا إِلَى عَالَمِ الشَّهَادَةِ وَالحِسِّ، فَنَشْتَاقُ إِلَى لِقَاءِ بَارِئِهَا أَكْثِرَ مِنَ اشْتِيَاقِهَا لأمِّهَا وأَبِيهَا، فَإِذَا تَمَّ أَجَلُهَا جَازَاهَا رَبُّهَا بِالْقَبُولِ وَحُسْنِ الخِتَامِ، وَهَيَّا لَهَا دَارَ السَّلامِ، وَنَادَاهَا رَبُّهَا: ﴿ يَأْيَتُهُا النَّفْسُ المُطْمَئَنَةُ \* ارْجعی إِلَى رَبِّك رَاضيةً مَرْضِيَّةً \* فَادْخُلی فی عَبَادی \* وَادْخُلی جَنَّتی \* دَارَ السَّلامِ بِسَلامٍ ﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَهَا سَبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَهَا سَبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحَيَّتُهُمْ فَيْهَا سَلامٌ وَآخَرُ دَعْوَاهُمْ أَن الْحَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمينَ ﴾ .

وَأَسَــأَلُ اللهَ تَعَــالَى أَنْ يَنْفَعَ بِهِ كَــمَا نَفَعَ بِـأَصْلُه كُلَّ مَنْ قَــرَأَهُ أَوْ شَرَحَـهُ أَوْ حَصَّلَهُ، أَوْ سَعَى فَى شَيْء مِنْهُ إِنه جَوَّادٌ كَرِيمٌ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

وَصَلَّىَ اللهُ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّد، وَعَلَى جَمْيعِ الأَنْبِيَاءِ وَٱلْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.



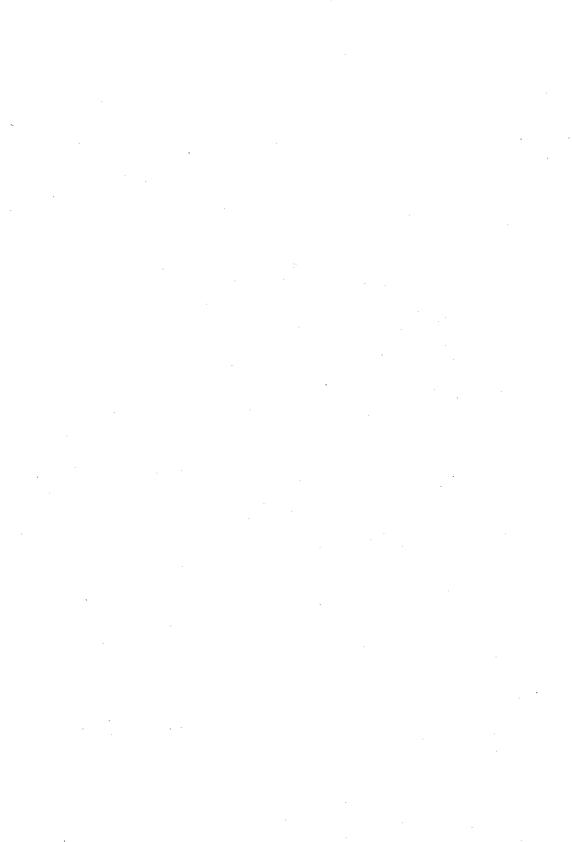

## فعرس مومنوعات تتاب أقرب المسالك

| الصفحة | الموضـــوع                    |
|--------|-------------------------------|
| ٥      | خطبة الكتاب                   |
| 0      | باب الطهارة                   |
| ۱۳     | باب الصلاة                    |
|        | باب الزكاة ،                  |
| ٣٦     | باب فيمن يجب عليه صوم رمضان   |
| ٣٨     | باب الاعتكاف                  |
| 44     | باب في فرائض الحج             |
| ٤٧     | باب الذكاة                    |
| ٤٩     | باب المباح ما عملت فيه الذكاة |
| ٥٠     | بابا اليمين تعليق مسلم قربة   |
| ٥٤     | باب الجهاد                    |
| ٥٨     | باب في النكاح                 |
| ٧٦     | باب الظهار                    |
|        | .1.111 (                      |
| ٧٨     | باب العدة                     |
| ۸۲     | باب في تحريم الرضاع           |
| ۸۲     | باب تجب نفقة الزوجة الخ       |
| ٨٥     | ti d                          |
| ٩٨     | 1 10 1.                       |
| ١      | باب القرض                     |
| ١      | باب الرهن                     |
| 1.7    | باب الفلسباب الفلس            |
| ۱٠٤    | باب في سبب الحجر              |
|        | باب الصلح                     |
|        | باب الحوالة                   |
|        | باب الضمان                    |
|        | باب الشركة                    |

| الصفحة | الموضـــوع أل ما أل ما أل ما أله المراجع المرا |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | باب الوكالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111    | باب الوديعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 117    | باب الإعارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 118    | باب الغصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 711    | باب الشفعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11V    | باب القسمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 111    | Market Control of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.    | ياب المسافاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.    | باب الإجارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 178    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.71   | باب الوقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177    | التاتات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * 177  | باب الهبة<br>باب اللقطة<br>باب شرط القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۳۰    | باب شرط الشهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 174    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 147    | باب في الجناية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177    | باب الباغية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 117    | باب الردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 117    | باب الزنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12.    | باب القذف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | باب السرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 184    | باب المحارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 187    | باب يُجُلُّد المُسْلِمُ يشرب ما يسكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 187    | باب العتق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | باب ندب التدبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 188    | باب ندب مكاتبة أهل التبرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 180    | باب أم الولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 180    | باب الولاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                             | • •    |
|-----------------------------|--------|
| الموضــــوع                 | الصفحة |
| باب الوصية                  | 187    |
| اب في الفرائض               | ١٤٨    |
| اب فی جمل من مسائل شتی      |        |
| خاتمة حسنة                  | 177    |
| هرس الموضوعات هرس الموضوعات | 179    |

تمت الفهرسة

مركز الأهل للكمبيوتر

ت: ۲۰۱۲۰۲۹

القاهرة \_ ج. م. ع